# فَتْحُ ٱلْقَرِيْبِ الْمُجِيْبِ

المنافعة الم

لأَيْ عَبْدِاً للَّهِ شَمْسِلَ للَّيْنِ مِحَلَدِبْنِ قَاسِمِ بْنَ مُحَكَّدٍ لَغَنِّيً لَغَنِّيً الْعَنِّيِ

(PON - NIP & - 0031-71019)

بعنَايَة بَيَام عَبرالوهَاب البَحَاثِي

دار ابن حزم



حَقُوقُ الطَّبْعِ مَحُفُّوطَةٌ الطَّبْعَةُ الأولىٰ ١٤٢٥ه - ٢٠٠٥م

ISBN 9953-81-025-7

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

AL-JAFFAN & AL-JABI

Printers - Publishers

JAFFAN TRADERS P.O.Box: 54170 - 3721 Limassol - CYPRUS

Fax:00357-25-878804 Phone:00357-25-878805 http://www.jaffan.com/ - E-mail: hj@jaffan.com

حارابن خزم الطابباعة والنشد والتونهي مع الطابباعة والنشد والتونهي مع ١٤٠٢٠ - تلفوت : ٧٠١٩٧٤ - تلفوت : ٧٠١٩٧٤

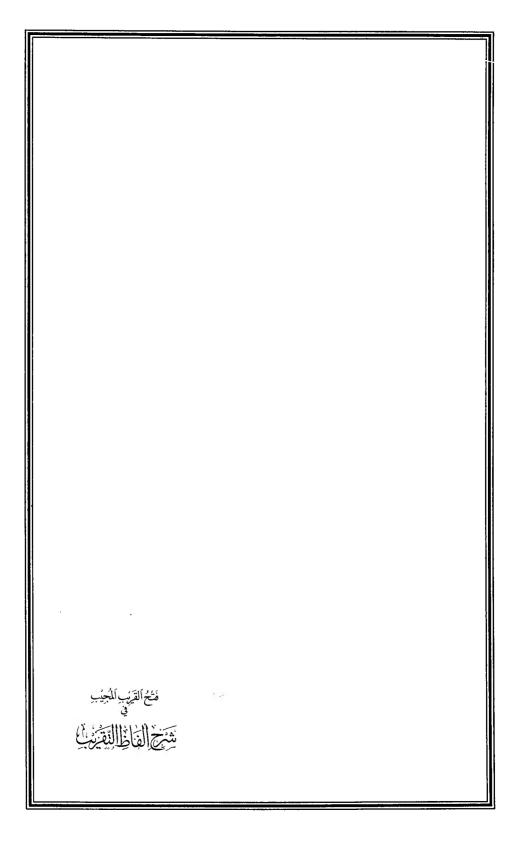

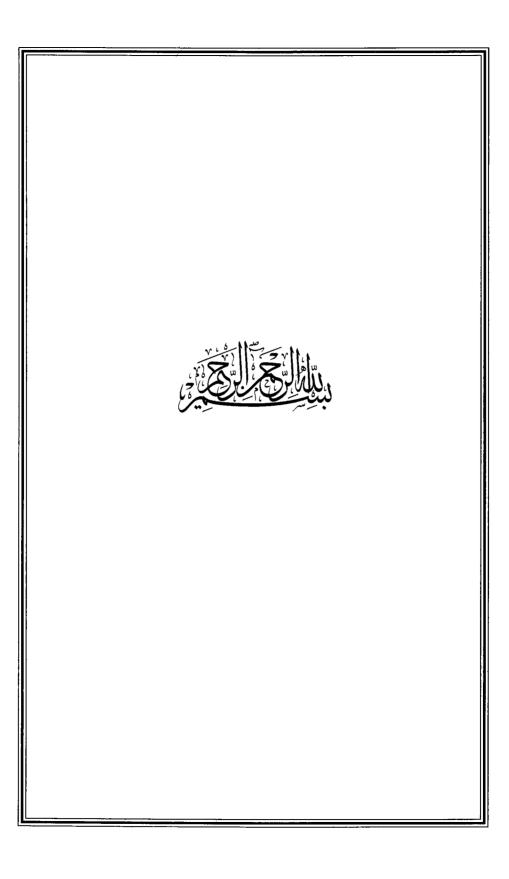

## 

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَأَفْضَلُ ٱلصَّلاةِ وَأَتَمُّ ٱلتَّسْلِيمِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

\* \* \*

تَرْجَمَةُ ٱلْقَاضِي أَبِي شُجَاعٍ أَحْمَدَ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : ٱلْحَسَنُ ؟ ٱلْحُسَنُ ؟ أَبْنِ أَحْمَدَ ٱلأَصْفَهَانِيِّ ٱلْعَبَّادَانِيِّ ٱلشَّافِعِي ٱبْنِ أَحْمَدَ ٱلأَصْفَهَانِيِّ ٱلْعَبَّادَانِيِّ ٱلشَّافِعِي (٢٠٤ ـ ١٠٤٠ - ١١٩٧م)

هُوَ ٱلْقَاضِي شِهَابُ ٱلْمِلَّةِ وَٱلدِّينِ أَبُو ٱلطَّيِّبِ وَأَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ، وَبَعْضُهُم يَقُولُ: ٱلْحُسَنُ؛ ٱبْنِ أَحْمَدَ ٱلأَصْفَهَانِيُّ ٱلْعَبَّادَانِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ.

وُلِدَ سَنَة ٤٣٣هـ = ١٠٤١م بِٱلْبَصْرَةِ ، وَقَالَ يَاقُوتُ ٱلْحَمَوِيُّ فِي « مُعْجَمِ الْبُصْرَةِ ، وَقَالَ يَاقُوتُ ٱلْحَمَوِيُّ فِي « مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ » : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ وَأَرْبَعِ مِئَة . قَالَ : وَوَالدِي مَوْلِدُهُ عَبَّادَانُ ، وَجَدِّي ٱلأَعْلَى أَصْبَهَانُ . ٱنتَهَىٰ .

قَالَ عَنْهُ ٱلشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَتَوَلَّى ٱلْوِزَارَةَ سَنَةَ ٤٤٧هـ = ١٠٥٥م ، فَنَشَرَ ٱلْعَدْلَ وَٱلدِّينَ . رَوَىٰ عَنْهُ ٱلسِّلَفِيُّ وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَوْلادِ ٱلدَّهْر .

كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ ، وَيَقْرَأُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا أَمْكَنَهُ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي ٱلْحَقِّ لَوْمَةُ لائِم .

وَكَانَ لَهُ عَشْرَةُ أَنْفَارٍ يُفَرِّقُونَ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلزَّكَواتِ وَيُتْحِفُونَهُمْ بِٱلْهِبَاتِ ، يَصْرِفُ عَلَىٰ يَدِ ٱلْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِئَةً وَعِشْرِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَعَمَّ إِنْعَامُهُ ٱلصَّالِحِينَ وَٱلأَخْيَارَ ، ثُمَّ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا .

دَرَّسَ ٱلْقَاضِي أَبُو شُجَاعٍ بِٱلْبَصْرَةِ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي مَذْهَبِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

ثُمَّ أَقَامَ بِٱلْمَدِيْنَةِ ٱلْمُنَوَرَةِ يَكْنُسُ ٱلْمَسْجِدَ ٱلشَّرِيفَ ، وَيَفْرُشُ ٱلْحُصُرَ ، وَيُشْعِلُ ٱلْمَصَابِيحَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ أَحَدُ خَدَمَةِ ٱلْحُجْرَةِ ٱلشَّرِيفَةِ ، فَأَخَذَ وَظِيفَتَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ سَنَةَ ٩٣ ه ه = ١١٩٧م ، وَدُفِنَ بِمَسْجِدِهِ ٱلَّذِي بَنَاهُ عِنْدَ بَابِ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ ٱللهُ عَنْهُ سَنَةَ ٩٣ ه ه وَرَأْسُهُ بِٱلْقُرْبِ مِنَ ٱلسَّلامُ ، أَيْ : ٱلَّذِي كَانَ يَنْزِلُ مِنْهُ جِبْرِيلُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وَرَأْسُهُ بِٱلْقُرْبِ مِنَ ٱلْحُجْرَةِ ٱلشَّرِيفَةِ مِنَ ٱلْجِهَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ ، وَهِيَ جِهَةُ ٱلْبَقِيعِ ٱلْقَرِيبِ.

وَقَدْ عَاشَ ٱلقَاضِي أَبُو شُجَاعٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مِئَةً وَسِتِّينَ سَنَةً وَلَمْ يَخْتَلَّ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا عَصَيْتُ ٱللهَ بِعُضْوٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا حَفِظْتُهَا فِي ٱلصَّغَرِ عَنْ مَعَاصِي ٱللهِ ، حَفِظَهَا ٱللهُ فِي ٱلْكِبَر .

وَلا يُعْرَفُ لَهُ تَأْلِيفٌ غَيْرَ كِتَابِ « غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ » ، وَهُوَ مِنْ أَبْدَعِ مَا صُنَّفَ فِي مُخْتَصَرِ ٱلْفِقْهِ ، وَأَجْمَع مَا أُلِّفَ فِيهِ عَلَى مِقْدَارِ حَجْمِهِ ؛ لِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ :

أَيَا مَانُ رَامَ نَفْعًا مُسْتَمِاً لِيَحْظَى بِالْرَبِفَاعِ وَٱنْتِفَاعِ وَٱنْتِفَاعِ وَٱنْتِفَاعِ تَقَارِب لِلعُلُومِ وَكُنْ شُجَاعًا بِتَقْرِيبِ الإِمَامِ أَبِي شُجَاعٍ تَقَارِيبِ الإِمَامِ أَبِي شُجَاعٍ

قَالَ شَمْسُ ٱلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْخَطِيبُ ٱلشِّرْبِينِيُّ (... ـ ٩٧٧هـ ـ قَالَ شَمْسُ ٱلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْخَطِيبُ ٱلشِّرْبِينِيُّ (... ـ ٩٧٧هـ ـ : ﴿ ٱلْإِقْنَاعُ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي شُجَاع ﴾ ١٤/١ : إنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ مِنْ مُؤَلِّفِهِ خُلُوصَ نِيَّتِهِ فِي تَصْنِيفِهِ ، فَعَمَّ ٱلنَّفْعَ بِهِ ، فَقَلَّ مِنْ مُتَعَلِّمٍ إِللهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ مِنْ مُؤَلِّفِهِ خُلُوصَ نِيَّتِهِ فِي تَصْنِيفِهِ ، فَعَمَّ ٱلنَّفْعَ بِهِ ، فَقَلَّ مِنْ مُتَعَلِّمٍ

إِلَّا وَيَقْرَوُهُ أَوَّلًا، إِمَّا بِحِفْظٍ وَإِمَّا بِمُطَالَعَةٍ. وَقَدِ اعْتَنَى بِشَرْحِهِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ، فَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْعَامِلِينَ ٱلْقَاصِدِينَ بِعِلْمِهِمْ وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَى . جَعَلَ اللهُ تَعَالَى وَرَاهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِيّينَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنّبِيّينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِنَا وَبِوَالِدِينَا وَمَشَايِخِنَا وَمُحِبِّينَا ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ . ٱنتَهَىٰ .

#### مَصَادِرُ تَرْجَمَتِهِ:

- « طبقات الشافعية » للسبكي ٦/ ١٥ .
- ـ « طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ٢/ ٢٩ .
- ـ « الذيل على طبقات ابن الصلاح » صنعة محيي الدين علي نجيب ٢/ ٥٠٥ .
  - . " معجم البلدان " لياقوت الحموي % 09. " مادة عبادان .
    - ـ « معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة ، ١/٥/١ .

\* \* \*

تَرْجَمَةُ شَمْسِ ٱلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْغَزِّيِّ ٱلْقَاهِرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلْمَعْرُوفِ بِٱبْنِ ٱلْغَرَابِيلِيِّ ( ٨٥٩ ـ ٨١٨ هـ = ١٤٥٥ ـ ١٥١٢م )

هُوَ شَمْسُ ٱلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْغَزِّيُّ ٱلْقَاهِرِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلْمَعْرُوفُ بِٱبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ وَبِٱبْنِ ٱلْغَرَابِيلِيِّ .

وُلِدَ فِي رَجَبٍ بِغَزَّةَ ، سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ وَثَمَانِ مِئَةٍ ؛ وَبِهَا نَشَأَ .

حَفِظَ ٱلْقُرْآنَ ٱلْكَرِيمَ ، وَٱلشَّاطِبِيَّةَ فِي ٱلْقِرَاءَاتِ ، وَ" مِنْهَاجَ ٱلطَّالِبِينَ » لِلنَّوَوِيِّ ، وَأَلْفِيَّةَ ٱلنَّحُوِ ، وَمُعْظَمَ " جَمْعِ ٱلْجَوَامِعِ » فِي ٱلأُصُولِ ، وَغَيْرَ وَأَلْفِيَّةَ ٱلْحَدِيثِ ، وَأَلْفِيَّةَ ٱلنَّحْوِ ، وَمُعْظَمَ " جَمْعِ ٱلْجَوَامِعِ » فِي ٱلأُصُولِ ، وَغَيْرَ ذَلكَ .

قَدِمَ ٱلْقَاهِرَةَ سَنَةَ ١٨٨هـ .

تَمَيَّزَ فِي ٱلْفُنُونِ وَأُشِيْرَ إِلَيْهِ بِٱلْفَصْلِ وَٱلسُّكُونِ وَٱلدِّيَانَةِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلانْجِمَاعِ وَٱلْبُعْدِ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱلْقَنَاعَةِ بِٱلْيَسِيرِ . قَسَّمَ بِٱلْجَامِعِ ٱلأَزْهَرِ ، وَعَمِلَ ٱلْخُتُومَ ٱلْحَافِلَةَ وَغَيْرَهَا . دَرَّسَ بِٱلأَزْهَرِ ، وَخَطَبَ بِجَامِعِ ٱلْقَلعَةِ ، وَأَفْتَىٰ .

تُوَفِّيَ لَيْلَةَ ٱلأَرْبِعَاءِ سَادِسَ ٱلْمُحَرَّم سَنَةَ ثَمَانِي عَشَرْةَ وَتِسْعَ مِئَةٍ.

#### مِنْ شُيُوخِهِ :

زَكَرِيًا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيًّا ٱلأَنْصَارِيُّ ٱلسَّنِيكِيُّ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، شَيْخُ ٱلْإِسْلامِ ، أَبُو يَحْيَىٰ (٨٢٣ ـ ٩٢٦ ـ ١٥٢٠م) .

ٱلعَلاءُ ٱلْحِصْنِيُّ ؛ قَرَأَ عَلَيْهِ « شَرْحَ ٱلْعَقَائِدِ » وَٱلْحَاشِيَةَ عَلَيْهِ ، وَشَرْحَ ٱلتَّصْرِيفِ ، وَشَرْحَ ٱلْقُطْبِ ٱلدِّينِ ٱلرَّازِيِ ٱلتَّحْتَانِيِّ لِلشَّمْسِيَّةِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ .

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خِضْرٍ ٱلْغَزِّيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، شَمْسُ ٱلدِّينِ ٱبْنُ ٱلْخِمْصِيُّ ، أَبُو ٱلْوَفَاءِ (٨١٢ ـ ٨٨١هـ = ١٤٠٩ ـ ١٤٧٦م) ؛ أَخَذَ عَنْهُ ٱلْفِقْهَ وَٱلْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهُمَا .

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلسَّخَاوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، شَمْسُ ٱلدِّينِ (٨٣١ ـ ٩٠٢ هـ = ١٤٢٧ ـ ١٤٩٧م) ؛ قَرَأَ عَلَيْهِ أَلْفِيَّةَ ٱلْحَدِيثِ بِتَمَامِهَا بَحْثًا ، وَ« ٱلْقَوْلَ ٱلْبَدِيعَ » وَغَيْرَهُ مِنْ تَصَانِيفِهِ بَعْدَ أَنْ كَتَبَهَا ، وَ« ٱلأَذْكَارَ » لِلنَّوَوِيِّ .

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْغَزَّالُ ٱلشَّافِعِيُّ ٱلدِّمَشْقِيُ ، بَدْرُ ٱلدِّينِ ٱلشُّهِيرُ بِسِبْطِ ٱلْمَارْدَانِيِّ أَوْ ٱلْمَارْدِينِيِّ (٨٢٦ ـ ٩١٢هـ = ٩١٢ ـ ١٥٠٦م) ؛ قَرَأَ عَلَيْهِ ٱلْفَرَائِضَ وَٱلْحِسَابَ وَٱلْجَبْرَ وَٱلْمُقَابَلَةَ .

ٱلْكَمَالُ ٱبْنُ أَبِي شَرِيفٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ ٱلْمُرِّيُّ ٱلْمَقْدِسِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، ٱلْمَعْرُوفُ بِٱبْنِ أَبِي شَرِيفٍ ، كَمَالُ ٱلدِّينِ ٱبْنِ ٱلْأَمِيرِ نَاصِرِ ٱلدِّينِ ٍ، أَبِّو ٱلْمَعَالِي (٨٢٢ ـ ٩٠٦ هـ = ١٤١٩ ـ ١٥٠١م) ؛ أَخَذَ عَنْهُ ٱلْفِقْهَ وَٱلأَصْلَيْنِ وَغَيْرَهَا .

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُنْعِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْجَوْجَرِيُّ ثُمَّ ٱلْقَاهِرِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ (٨٢٢ ـ ٨٨٩هـ = ١٤١٩ ـ ١٤٨٤م) .

#### مُؤَلَّفَاتُهُ :

- \_ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ ٱلْعَقَائِدِ ٱلنَّسَفِيَّةِ .
- حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ ٱلتَّصْرِيفِ لِسَعْدِ ٱلدِّينِ مَسْعُودِ بْنِ عُمَرَ ٱلْقَاضِي ٱلتَّفْتَازَانِيِّ ، ٱلْمُتَوَفَّىٰ سنة ٧٩١ ، إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِ مِئَة . وَٱلتَّصْرِيفُ لِلشَّيْخِ عِزِّ ٱلدِّينِ ٱلْمُتَوفَىٰ أَنْفَضَائِلِ إِبْرَاهِيمُ بْنِ عَبْدِ ٱلوَهَّابِ بْنِ عِمَادِ ٱلدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلزَّنْجَانِيِّ ٱلْمُتَوفَى بعد سنة ٦٥٥ خَمس وخمسين وستمائة .
  - شَرْحُ مَتْنِ أَبِي شُجَاعٍ . وَهُوَ ٱلْكِتَابُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ .
    - شَرْحُ « مِنْهَاجِ ٱلطَّالِبِينَ » لِلنَّوَوِيِّ .
  - « فَتْحُ ٱلرَّبِّ ٱلْمَالِكِ لِشَرْحِ ٱلْفِيَّةِ ٱبْنِ مَالِكٍ » فِي ٱلنَّحْوِ .

#### مصادر ترجمته :

- « ٱلضَّوْءُ ٱللَّامِعُ » لِلسَّخَاوِيِّ ٨/ ٢٨٦ .
- ـ " ٱلْقَبَسُ ٱلْحَاوِي لِغُرَرِ ضَوْءِ ٱلسَّخَاوِي " لِعُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ٱلشَّمَاعِ ٱلْحَلَبِي ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٧ .
  - ِ « ٱلأَعْلَامِ » لِلزِرِكْلِيِّ ٧/ ٥ \_ ٦ .
  - " مُعْجَمُ ٱلْمُؤَلِّفِينَ » لِعُمَر رضا كَحَالة .

لأَهَمِّيَّةِ كِتَابِ ٱلْقَاضِي أَبِي شُجَاعٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، فَقَدْ قَامَ بِخِدْمَتِهِ شَرْحًا وَتَعْلِيقًا وَنَظْمًا كَثِيرٌ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ ٱلأَعْلام :

#### شروحاته :

- « ٱلْمُوجَزُ ، فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ » لِجَمَالِ ٱلدِّينِ وَجَمَالِ ٱلإِسْلاَمِ ، أَبِي ٱلْمُظَفَّرِ أَسْعَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْكَرَابِيسِيِّ ٱلنَّيْسَابُورِيِّ ٱلْحَنفِي (... - ٥٧٥ هـ = ... - ١٧٤ م) وَهُو شَرْحٌ عَلَىٰ كِتَابِ فِي ٱلْفِقْهِ ٱلْحَنفِي مَشْهُورِ بِـ «ٱلْمُخْتَصَر» لِمُؤَلِّفِهِ أَبِي شُجَاعٍ بكبرس ٱلتُرْكِيِّ ٱلْحَنفِيِّ . وَذَكَرْتُهُ حتى لا يَشْتَبِهَ بِكِتَابِنَا ، وَٱفْتِدَاءً لِمُؤَلِّفِهِ أَبِي شُجُورِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ حَيْثُ أَشَارَ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ . رَاجِع حَاشِيَتَه ١٠/١ .

ـ « كِفَايَةُ ٱلأَخْيَارِ فِي حَلِّ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ » لِلإِمَامِ تَقِيِّ ٱلدِّيْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُوْمِينِ بْنِ حَرِيزِ بْنِ مُعَلَّى ٱلْحُسَيْنِيِّ ٱلْحَصْنِيِّ ٱلدِّمَشْقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُوْمِ وَمُلْبُوعٌ عِدَّةَ مَرَّاتٍ ، آخِرُهَا طَبْعَةُ دَارِ المَّشَائِرِ ، دِمَشْق ، بِتَحْقِيقِ ٱلشَّيْخِ عَبْدِ ٱلْقَادِرِ ٱلأَرْنَؤُوطِ حَفِظَهُ ٱللهُ .

ـ " شَرْحُ مُخْتَصِرِ أَبِي شُجَاعٍ " لأَحْمَدَ ٱلأَخْصَاصِيِّ ٱلْمُتَوَفَّى سنة ٨٨٩هـ = ١٤٨٤م .

« فَتْحُ ٱلْقَرِيبِ ٱلْمُجِيبِ فِي شَرْحِ أَلْفَاظِ ٱلتَّقْرِيبِ » وَيُسَمَّى : « ٱلْقَوْلُ ٱلْمُخْتَارُ فِي شَرْحِ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ » لأَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْغَزِّيِّ ، فِي شَرْحِ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ » لأَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ أَنْ أَنْغَرَابِيلِيِّ (١٥٥٨ - ١٤٥٥ هـ = ١٤٥٥ - ١٥١٢م)، شَمْسِ ٱلدِّينِ، يُعْرَفُ بِٱبْنِ قَاسِمٍ وَبِٱبْنِ ٱلْغَرَابِيلِيِّ (١٥٥٨ - ١٤٥٥ هـ = ١٤٥٥ - ١٥١٥م)، وَهُوَ مَطْبُوعٌ ، وَعَلَيْهِ حَوَاشٍ :

\* « حَاشِيَةُ ٱلْقَلْيُوبِي عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِإِبْنِ قَاسِمِ ٱلْغَزِّيِّ » لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلامَةَ ٱلْقَلْيُوبِيِّ ، أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ، شِهَابِ ٱلدِّينِ (...-١٠٦٩هـ= ...-١٦٥٩م)، وَهُوَ مَخْطُوطٌ. \* « حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لاِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لِعَبْدِ ٱلْبَرِّ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلأُجْهُورِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (...-٧٠٠ هـ= ...-١٦٦٠م) .

\* « حَاشِيَةُ ٱلْفَوَائِدِ ٱلْعَزِيزِيَّةِ عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لاِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لِلشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْعَزِيزِيِّ ٱلْبُولاقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ـ ١٠٧٠هـ = ... ـ ١٦٦٠م) .

\* «حَاشِيَةُ ٱلرَّحْمَانِي عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لاِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لِلشَّيْخِ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلْوَانَ ٱلرَّحْمَانِيِّ ٱلْحُسَيْنِيِّ (... ١٧٨ هـ = ... ـ ١٦٦٧م) كَمَا فِي «خُلاصَةِ ٱلأَثْرِ » فِي تَرْجَمَتِهِ .

\* « حَاشِيَةٌ عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لابْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لِعَلِي بْنِ عَلِيِّ الشَّبْرَامَلِّسِيِّ ، أَبِي الضِّيَاءِ ، نُورِ الدِّينِ (٩٧٧ - ١٥٨٨ هـ = ١٥٨٨ - ١٦٧٦م) .

\* « حَاشِيَةُ ٱلْبِرْمَاوِيِّ عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِإِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ ٱلدِّينِ بْنِ خَالِدٍ ٱلْبِرْمَاوِيِّ ٱلْأَنْصَارِيِّ ٱلأَحْمَدِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ، مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ ٱلدِّينِ (. . . ـ ١٠١٥هـ = . . . ـ ١٨٩٤م) وَهُوَ مَطْبُوعٌ . وَعَلَيْهَا تَقْرِيرٌ لِلشَّيْخِ بُرْهَانِ ٱلدِّينِ (. . . ـ ١٢١٠هـ = . . . . ـ ١٨٩٤م) وَهُو مَطْبُوعٌ . وَعَلَيْهَا تَقْرِيرٌ لِلشَّيْخِ شَمْسِ ٱلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ ٱلأَنْبَابِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ٱلْقَاهِرِيِّ (١٢٤٠ ـ ١٣١٣هـ = ١٣١٢هـ) .

\* « حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لاِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّيِّ » لِمُصْطَفَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبدِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلصَّفَوِيِّ ٱلْقُلْعَاوِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (١١٥٨ ـ ١٢٣٠هـ = ١٧٤٥ ـ ١٨١٥م) .

\* « حَاشِيَةٌ عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِإِبْنِ قَاسِمِ ٱلْغَزِّيِّ » لإِبْرَاهِيمَ ٱبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْبَاجُورِيِّ (١١٩٨ ـ ١٢٧٧هـ = ١٧٨٤ ـ ١٨٦٠م) ، ٱنتَهَىٰ مِنْ تَألِيفِهَا سَنَةَ أَحْمَدَ ٱلْبَاجُورِيِّ (١١٩٨ ـ ١٢٧٧هـ = ١٧٨٤ م مَطْبَعَةِ بُولاق سَنَة ١٢٧٣هـ ، ثُمَّ طُبِعَ سَنَة ١٢٥٨هـ ، ثُمَّ طُبِع سَنَة ١٣٠٨هـ ، ثُمَّ طُبِع فِي مَطْبَعَةِ شَرَف سَنَة ١٣٠٩هـ ، ثُمَّ طُبِع مَطْبَعَةِ شَرَف سَنَة ١٣٠٨هـ ، ثُمَّ طُبِع سَنَة ١٣٠٩هـ ، ثُمَّ طُبِع فِي مَطْبَعَةِ شَرَف سَنَة ١٣٠٩هـ ، ثُمَّ طُبِع سَنَة ١٣٠٩هـ ، وَأَعَادَتْ طِبَاعَتَهَا سَنَة فِي ٱلْمَعْمَنِيَّةِ فِي ٱلسَّنَةِ نَفْسِهَا ، أَيْ : سَنَة ١٣٠٩هـ ، وَأَعَادَتْ طِبَاعَتَهَا سَنَة

\* وَقَدْ طَبَعَ شَرْحَ ٱبْنَ قَاسِمٍ ٱلدُّكتور بَدِيعِ ٱلسَّيدِ اللَّحَامِ ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م ، دار الخير ، دمشق .

\* وَكَذَلِكَ طَبَعَهُ مَعَ كِتابِ « نِهَايَةِ ٱلتَّدْرِيبِ نَظْمِ غَايَةِ ٱلتَّقْرِيبِ » لِلْعِمْرِيطِيِّ : حَسَن أُومَرِي وَحُسَيْن ٱلْغَالي ، وَرَاجَعَ هَذِهِ ٱلطَّبْعَةَ وَقَدَّمَ لَهَا الشَّيْخُ عَبْدُ ٱلقَادِرِ ٱلأَرْنَوُ وطُ حَفِظَهُ ٱلله تَعَالَى ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٢م ، دار الفَجْر ، دِمَشْق .

وَطَبَعْتُ هَذَا الشَّرْحَ ، وَهُوَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ .

- وَعَلَى مَتْنِ « ٱلغَايَةِ » تَصْحِيحٌ لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهَ مْشَقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ أَلْصَدْقِ ، تَقِيِّ ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ الشَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِي ، وَأَلْتَوَوِيِّ . وَسَمَّاهُ : « عُمْدَةُ ٱلنُّظَّارِ ، فِي تَصْحِيحِ غَايَةِ ٱلنَّظَّادِ ، أَوَّلُهُ : « ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَى إِفْضَالِهِ . . . الخ » .

" ٱلإَقْنَاعُ " لِشِهَابِ ٱلدِّينِ ، أَبِي ٱلْخَيْرِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلسَّلامِ الشَّافِعِيِّ ، ٱلْمَعْرُوفِ بِٱلْمَنُوفِيِّ (٨٤٧ - ٩٣١ هـ = ٩٣١ ـ ٢٥٢٥م) وَهُوَ شَرْحٌ كَبِيرٌ . ثُمَّ ٱخْتَصَرَ مِنْهُ شَرْحًا آخَرَ مَمْزُوجًا بِفِقْهِ مُنَقَّحٍ ، وَسَمَّاهُ : « تَشْنِيفُ ٱلأَسْمَاعِ ، بَحَلِّ أَلْفَاظِ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ » .

- " ٱلنَّهَايَةُ فِي شَرْحِ ٱلْغَايَةِ " لِوَلِيِّ ٱلدِّينِ ٱلْبَصِيرِ ، فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ سَنَة ٩٧٢هـ ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ ، حَقَّقَهُ مَجْمُوعَةٌ مِنْ أَسَاتِذَةِ ٱلأَزْهَرِ ، وَرَاجَعَهُ مُحَمَّدُ مُحْيي ٱلدِّينِ عَبْد ٱلْحَمِيد رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَى ، حَيْثُ كَانَ مُقرَّرًا تَدْرِيسُهُ بِٱلقِسْمِ ٱلابْتِدَائِيِّ بِٱلْمَعَاهِدِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى ، حَيْثُ كَانَ مُقرَّرًا تَدْرِيسُهُ بِٱلقِسْمِ ٱلابْتِدَائِيِّ بِٱلْمَعَاهِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- « ٱلإِقْنَاعُ فِي حَلِّ ٱلْفَاظِ مَتْنِ أَبِي شُجَاعٍ » لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْخَطِيبِ ٱلشَّرْبِينِيِّ ، شَمْسِ ٱلدِّينِ ، ٱلْقَاهِرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... - ٩٧٧هـ = ... - ١٥٧٠م) ، فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ سَنة ٩٧٢هـ ، قَالَ عَنْهُ ٱلْغَزِّيُّ : وَلَهُ عَلَى « ٱلْغَايَةِ » شَرْحٌ مُطُوّلٌ فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ سَنة ١٩٧٦هـ ، قَالَ عَنْهُ ٱلْغَزِّيُّ : وَلَهُ عَلَى « ٱلْغَايَةِ » شَرْحٌ مُطُوّلٌ حَسَنِ بْنِ حَافِلٌ . طُبعَ بِجُزْئِيْنِ فِي بُولاق عام ١٢٩١هـ ، وَبِهَامِشِهِ حَاشِيَّةُ ٱلشَّيْخِ حَسَنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْمَنْطَاوِيّ ٱلْشَّافِعِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ٱلشَّهِيرِ بِٱلمَدَابِغِيِّ (... - ١١٧٠هـ = عَلَى بْنِ أَحْمَدَ ٱلْمَنْطَاوِيّ ٱلْشَافِعِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ٱلشَّهِيرِ بِٱلمَدَابِغِيِّ (... - ١٧٠١هـ = عَوَض وَبَعْضُ ... - ١٧٥٦م) ؛ وَطُبِعَ عَامَ ١٢٩٣هـ وَبِهَامِشِهِ تَقْرِيبُ ٱلشَّيْخِ مَلَابُعُورِيٍّ ؛ وَطُبِعَ فِي ٱلْمَطْبَعَةِ ٱلْمَيْمَنِيَّةِ سَنة ١٣٠٧هـ بِجُزْئَيْنِ مَعَ تَقْرِيراتِ ٱلشَّيْخِ سُلَيْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْبُجَيْرِمِيِّ ٱلْمُسَمَّاةِ: « تُحْفَةُ ٱلْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ حَاشِيَةِ ٱلشَّيْخِ سُلَيْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْبُجَيْرِمِيِّ ٱلْمُسَمَّاةِ: « تُحْفَةُ ٱلْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ حَاشِيَةِ ٱلشَّيْخِ سُلَيْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْبُجَيْرِمِيِّ ٱلْمُسَمَّةِ: « تُحْفَةُ ٱلْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ مَاسَيَةِ ٱلشَيْخِ سُلَيْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْبُجَيْرِمِيِّ ٱلْمُسَمَّةِ: « تُحْفَةُ ٱلْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ مَاسَةِ ؟ » وَكَذَلِكَ سَنة ١٣٣٨هـ . وكَذَلِكَ سَنة ١٣٣٨هـ .

#### وَعَلَيْهِ جَوَاشٍ مِنْهَا:

\* « فَتْحُ ٱللَّطِيفِ ٱلْمُجِيبِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ إِقْنَاعِ ٱلْخَطِيبِ » لأَبِي ٱلْفَيْضِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلأُجْهُورِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ـ ١٠٨٤هـ = ... ـ ١٦٧٣م)، فِي مُجَلَّدٍ.

\* «كِفَايَةُ ٱلْحَبِيبِ فِي حَلِّ شَرْحِ أَبِي شُجَاعِ لِلْخَطِيبِ» وَتُعْرَفُ بِحَاشِيَةِ ٱلْمَدَابِغِي ، لِلشَّيْخِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْمَنْطَاوِي ٱلشَّافِعِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ، ٱلشَّهِيرِ بِٱلْمَدَابِغِيِّ لِلشَّيْخِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْمَنْطَاوِي ٱلشَّافِعِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ، ٱلشَّهِيرِ بِٱلْمَدَابِغِيِّ لِلشَّيْخِ حَسَنِ بْنِ عَلِي مُجَلَّدَيْنِ ، وَهُو مَطْبُوعٌ كَمَا مَرَّ سَابِقًا .

\* « تُحْفَةُ ٱلْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ ٱلْخَطِيبِ » لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ٱلْبُجَيْرِمِيِّ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (١١٣١ ـ ١٢٢١هـ = ١٧١٩ ـ ١٨٠٦م) ، في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ كَمَا مَرَّ سَابِقًا .

- \* ﴿ حَاشِيَةُ ٱلشَّيْخِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلنَّبْرَاوِيِّ عَلَىٰ شَرْحِ ٱلْخَطِيبِ ﴾ فِي مُجَلَّدَيْنِ ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ ، فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ سَنَة ١٢٥٧هـ .
  - \* " تَقْرِيرُ ٱلشَّيْخِ عَوَض » وَهُو مَطْبُوعٌ كَمَا مَرَّ سَابِقًا .
- \* بَعْضُ تَقَارِيرٍ لِلشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْبَاجُورِيِّ ( الْمَابُوعَةُ كَمَا مَرَ سَابِقًا . ( ١١٩٨ م ) ، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ كَمَا مَرَ سَابِقًا .
- \_ شَرْحٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْخَالِقِ ٱلْبَكْرِيِّ ٱلصَّدِيقِيِّ ، أَبِي ٱلْحَسَنِ (٨٩٩ ـ ٨٩٩هـ = مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْخَالِقِ ٱلْبَكْرِيِّ ٱلصَّلْقِيِّ ، أَبِي ٱلْحَسَنِ (٨٩٩ ـ ٨٩٥ هـ = ١٤٩٣ ـ ١٥٤٥ م) ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ « ٱلنُّورِ ٱلسَّافِرِ » صفحة : ٥٣٧ .
- « فَتْحُ ٱلْغَفَّارِ بِكَشْفِ مُحَبَّآتِ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ » لِشِهَابِ ٱلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمِ الصَّبَاغِ ٱلْغَبَّادِيِّ ثُمَّ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ٩٩٢هـ = الصَّبَاغِ ٱلْعَبَّادِيِّ ثُمَّ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ٩٩٢م) ، فِي مُجَلَّدَيْنِ .
- ـ تَعْلِيقَاتٌ لِمُحَمَّد غَوْث بْنِ نَاصِرِ ٱلدِّينِ نِظَامِ ٱلدِّينِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلشَّافِعِيِّ ٱلْمُدرَاسِيِّ (١١٦٦ ـ ١٧٥٨ م) كَمَا وَرَدَ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي « نُزْهَةِ ٱللْحَوَاطِر » .
- « ٱلتَّذْهِيبُ فِي أَدِلَّةِ مَتْنِ ٱلْغَايَةِ وَٱلتَّقْرِيبِ » لِللَّاكْتور مُصْطَفَى دِيبِ ٱلْبُغَا ، طُبعَ
   سنة ١٣٩٨هـ .
- ــ « مَتْنُ ٱلْغَايَةُ وَٱلتَّقْرِيْبِ » طَبْعَةُ مَاجِد ٱلْحَمَوِيِّ حَفِظَهُ ٱللهُ ، حَيْثُ إِنَّهُ شَرَحَ وَحَقَّقَ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ أَدِلَتَهُ ، فَهُوَ بِحُكْمِ ٱلشَّرْحِ ٱلْمُسْتَقِلِّ لِكِتَابِ أَبِي شُجَاعٍ . طُبعَ عِدَّةَ مَوَّاتٍ ، آخِرُهَا ٱلثَّالِثَةُ لَدَىٰ دَار ٱبْنِ حَرْمٍ ، بَيْرُوت ، لُبْنَان ، ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م .

#### \* مَنْظُومَاتُه :

- « نَظْمُ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ » لأَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَكرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بُرُونِهُ مُخْتَصَرِ أَبِي بَكرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بُرُيْدَة ، شِهَابِ ٱلدِّينِ ٱلإِبْشِيطِيِّ ٱلمِصْرِيِّ (٨٠٢ ـ ٨٨٣هـ = ١٤٠٠ ـ ١٤٧٨م) .

\_ « نِهَايَةُ ٱلتَّدْرِيبِ فِي نَظْمِ غَايَةِ ٱلتَّقْرِيبِ » لِشَرَفِ ٱلدِّين يَحْيَىٰ ٱبْنِ نُورِ ٱلدِّينِ أَبِي ٱلْخَيرِ بْنِ مُوسَى بْنِ رَمَضَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ ٱلشَّهِيرِ بِٱلْعِمْرِيطِيِّ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلأَزْهَرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ـ بعد ١٩٨٩ هـ = ... ـ بعد ١٩٨١م) وَعَلَيْهِ « تُحْفَةُ ٱلأَنْصَارِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ (... ـ ٩٧٨ هـ = ... ـ أَخْمَدِ ٱلْفَشْنِيِّ (... ـ ٩٧٨ هـ = ... ـ الْخَبِيبِ بِشَرْحِ نَظْمِ غَايَةِ التقريب » لِلشَّيْخِ أَحْمَدِ ٱلْفَشْنِيِّ (... ـ ٩٧٨ هـ = ... ـ الْخَبِيبِ بِشَرْحِ نَظْمِ غَايَةِ التقريب » لِلشَّيْخِ أَحْمَدِ ٱلْفَشْنِيِّ (... ـ ٩٧٨ هـ = ... - ٩٧٨ م) ، وَهُو مَطْبُوعٌ . وَعَلَقَ عَلَى « نِهَايَةِ ٱلتَّدْرِيبِ » وَصَحَحَهُ ٱلشَّيْخُ مُحَمَّدُ مَسَن حَبَنَّكَةَ ٱلْمَيْدَانِيُّ (١٣٢٦ ـ ١٣٩٨ هـ = ١٩٠٨ - ١٩٧٨م) ، وأُعِيدَ طَبْعُهُ لَدَى دَارِ ٱلْبَشَائِرِ ٱلْإِسْلاَمِيَّةِ ، بَيْرُوت .

ـ « نَظْمُ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ » لِعَبْدِ ٱلْقَادِرِ بْنِ ٱلْمُظَفَّرِ ، كَانَ حَيًّا سَنَة ١٩٨هـ = ١٤٨٧م .

ـ " ٱلْكِفَايَةُ فِي نَظْمِ ٱلْغَايَةِ " لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، أَبِي ٱلطَّدْقِ ، تَقِيِّ ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ أَلصَّدْقِ ، تَقِيِّ ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ أَلصَّافِعِيِّ ٱلدَّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ أَلصَّافِعِيِّ ٱلدَّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ أَلصَّافِعِيِّ الدَّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِ السَّافِعِيِّ السَافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِي السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِي السَّافِعِيِّ السَّافِعِيْ السَافِعِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السُلْطَةِ السَافِي السَّافِي السَّافِيِيِّ السَّافِي السَافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِيقِي السَّافِي السَّافِي السَافِي السَّافِي السَافِي السَافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَلْمِي السَلْفِي السَافِي السَّافِي السَافِي السَلْمِيْلِي السَّافِي السَلْمِي

ــ " نَظْمُ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ » لِشِهَابِ ٱلدَّينِ ، أَبِي ٱلْخَيْرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلسَّلامِ ٱلشَّافِعِيّ ، ٱلْمَعْرُوفِ بِٱلمَنُوفِيّ (٨٤٧ ـ ٩٣١ هـ = ١٤٤٣ ـ ١٥٢٥م) .

ــ « نَشْرُ ٱلشُّعَاعِ عَلَىٰ مَتْنِ أَبِي شُجَاعٍ » لِلدَّوْسَرِيِّ ، وَهُوَ مَخْطُوطٌ ، تَمَّ تَبْيِيْضُهُ عَلَى يَدِ مُؤلِّفِهِ سِنة ١٢٤٣هـ = ١٨٢٧م .

#### \* تَرْجَمَاتُهُ:

ـ تُرْجِمَ إِلَىٰ ٱلْفِرَنْسِيَّةِ سنة ١٨٥٩م .

- تُرْجِمَ إِلَى ٱلأَلْمَانِيَّةِ سنة ١٨٩٧م .

ذَكَرَ ٱلشَّيْخُ عَوضٍ مَا يُفِيدُ أَنَّ ٱلإِمَامَ ٱلنَّوَوِيَّ ٱخْتَصَرَ كِتَابَ أَبِي شُجَاعٍ، رَاجِعْ تَقْرِيرَاتِهِ عَلَىٰ «الإِقْنَاعِ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي شُجَاعٍ» ١٣/١.

#### هَذِهِ ٱلطَّبْعَةُ:

أَعْتَمَدْتُ حاشِيَتَيْنِ لِشَرْحِ ٱبْنِ قَـاسِمٍ لِضَبْطِ مَتْنِ «ٱلْغَـايَةِ وَٱلتَّقْرِيبِ»، وَهُمَا:

« حَاشِيَةُ ٱلْبَاجُورِيِّ عَلَىٰ شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِإِبْنِ قَاسِمٍ ٱلْغَزِّي » لإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ ٱلْبَاجُورِيِّ (١١٩٨ ـ ١٢٧٧ هـ = ١٧٨٤ م ١٨٦٠ م) .

« قُوتُ ٱلْحَبِيبِ ٱلْغَرِيبِ عَلَى فَتْحِ ٱلْقَرِيبِ ٱلْمُجِيبِ » لِلشَّيْخِ مُحَمَّد نَوَوِي بْنِ عُمَ لَنْ مُعَلِي عُبْدِ ٱلْمُعْطِي عُمَ رَبْنِ عَلِي بُنِ عَلِي ٱلْبُنْتَنِيِّ ٱلتَّنَادِيِّ ، أَبِي عَبْدِ ٱلْمُعْطِي عُمَ رَبْنِ عَلِي بُننِ عَلِي ٱلْبُنْتَنِيِّ ٱلتَّنَادِيِّ ، أَبِي عَبْدِ ٱلْمُعْطِي (... ـ ١٣١٦هـ = ... ـ ١٨٩٨م).

وَرَجَعْتُ بِشَكْلِ رَئيسِيِّ إِلَى حَاشِيَةِ ٱلْبَاجُورِيِّ، وَنَادِرًا مَا رَجَعْتُ إِلَىٰ غَيرِهِ مِنَ ٱلحَوَاشِي ، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الإشْكالِ ، وَهُوَ قَلِيلٌ .

وَكَذَلِكَ رَجَعْتُ إِلَى طَبْعَةِ ٱلْأَسْتَاذِ مَاجِدٍ ٱلْحَمَوِيِّ لِلمَتْنِ ، وَتَعْلِيقَاتِهِ ، فَقَدْ كَانَتْ خَيْرَ عَوْنِ لِي .

أَمَّا ٱخْتِلافَاتُ ٱلنُّسَخِ ، فَأَنْبَتُ مَا أَوْرَدَهُ ٱبْنُ قَاسِمِ ٱلْغَزِّيُ فِي شَرْحِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلاخْتِلافَاتِ ؛ وَهِي أَوْلَىٰ مِنَ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ ٱلْمَخْطُوطَاتِ ٱلْمُتَوَفِّرَةِ ، لأَنَّ عَصْرَ ٱبْنِ قَاسِمِ ٱلْغَزِّيِ أَقْرَبُ لِعَصْرِ ٱلْمُوَلِّفِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلْمَخْطُوطَاتِ ٱلْمُتَاخِّرَةِ ٱلْعَصْرِ ، وَٱخْتِلافَ ٱلنُّسَخِ فِي زَمَنِهِ أَقَلُ ؛ نَاهِيكَ عَنْ صُعُوبَةِ ٱلْحُصُولِ عَلَى صُورٍ لِلْمَخْطُوطَاتِ وَٱخْتِلافَ ٱلنُّسَخِ فِي زَمَنِهِ أَقَلُ ؛ نَاهِيكَ عَنْ صُعُوبَةِ ٱلْخُصُولِ عَلَى صُورٍ لِلْمَخْطُوطَاتِ مِن ٱلْمَحْتَبَاتِ أَلْمَامَّةِ ٱلْمَوْضُوعَةِ لِهَذِهِ ٱلْمَحْتَبَاتِ هُمْ إِدَارِيُونَ يُفَكِّرُونَ بِمَنْطِقِهِمُ ٱلْبَعِيدِ عَنْ ٱلْعَامَةِ ، حَيْثُ ٱلْمَسْوُولُونَ فِي هَذِهِ ٱلْمَحْتَبَاتِ هُمْ إِدَارِيُونَ يُفَكِّرُونَ بِمَنْطِقِهِمُ ٱلْبَعِيدِ عَنْ مَجَالِ ٱلْبَحْثِ أَو ٱلاسْتِفَادَةِ مِنْ ٱلْمَخْطُوطَاتِ ، وَيُبْدِعُونَ أَنْظِمَة تُصَعِّبُ ٱلْحُصُولَ بَلْ مَجَالِ ٱلْبَحْثِ أَو ٱلاسْتِفَادَة مِنْ ٱلْمَخْطُوطَاتِ ، وَيُبْدِعُونَ أَنْظِمَة تُصَعِّبُ ٱلْحُصُولَ بَلْ مَجَالِ ٱلْبَحْثِ أَو ٱلاسْتِفَادَة وَمِنْ ٱلْمَخْطُوطَاتِ ، وَيُبْدِعُونَ أَنْظِمَة تُصَعِّبُ ٱلْحُصُولَ بَلْ لَمَحْطُوطَاتِ ، وَكَأَنَّهُ فَاتَهُمْ أَنَهُمْ سَدَنَةٌ فِي مَجْلُ ٱلاسْتِفَادَةَ مِنْهَا أَكْثَرَ صُعُوبَة بِقَصْدِ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا هُو ؛ وَكَأَنَّهُ فَاتَهُمْ أَنَّهُمْ سَدَنَةٌ فِي رَعَايَةٍ هَذِهِ ٱلْمَخْطُوطَاتِ وَجِفْظِهَا كَيْ يَاتِي ٱلْبَاحِثُ فَيَجِدُهَا فِي أَحْسَنِ حَالَةٍ ، وَعَايَة هَذِهِ ٱلْمَحْطُوطَاتِ عَبْرَ ٱلتَارِيخِ تُبْتَلَىٰ بِتَحَكُم وَسَلِهُ الْمَاحِلُ عَبْرَالِهُ اللْمَنْ عَلَى اللّهُ الْمَنْ أَلْمَالِهُ وَدِرَاسَتَهَا وَتَحْقِيقَهَا ؛ لَكِنَّ ٱلْمَخْطُوطَاتِ عَبْرَ ٱلتَّارِيخِ تُبْتَلَىٰ بِتَحَكُم وَلَيْ اللْمَاحِلُولُولُولَ فَي اللْهُ الْمَعْمُ اللْهُ الْمُؤْمِلِينَ بِهَا !

لَقَدْ أَرَدْتُ مِنْ طَبْعِ هَذَا ٱلْكِتَابِ :

- ضَبْطَهُ بِشَكْلٍ كَامِلٍ ، وَذَلِكَ لإِشْهَارِ أَلْفَاظِهِ وَهِيَ مَضْبُوطَةً ، وَإِعَانَةً لِلْقَارِيءِ عَلَى ٱلاسْتِفَادَةِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ؛ لَقَدْ حَاوَلْتُ وَأَرْجُو أَنِّي وُفِّقْتُ .

لَقَدْ حَاوَلْتُ ذَلِكَ ، وَبَذَلْتُ وُسْعِي ، وَرَجَائِي أَنْ يَكُونَ قَارِئِي مُعِينًا لِي فِي ذَلِك ، فَيُوافِينِي بِمَا أَخْطَأْتُ وَبِمُلاحَظَاتِهِ وَٱقْتِرَاحَاتِهِ ، لِتَذَارُكِ ٱلْمُسْتَطَاعِ فِي ٱلطَّبْعَاتِ ٱلتَّالِيَةِ .

وَكُلُّ مَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْن [] فَهُوَ مِنْ إِضَافَتِي إِلَى ٱلأَصْلِ ، وَغَالِبًا مَا تَكُونُ هَذِهِ ٱلإضَافَةُ فِي عُنْوَاناَتِ ٱلْفُصُولِ وَٱلأَبْوَابِ .

هَذَا ، وَٱلْكِتَابُ كِتَابُ فِقْهِ ، يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ عِبَادَاتِ ٱلنَّاسِ وَمُعَامَلاتِهِمِ وَبِٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ ؛ لِذَا حِرْصًا عَلَىٰ صِحَّةِ ٱلْمَعْلُومَاتِ وَسَلاَمَتِهَا مِنْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا بِسَبَبِ ٱلطِّبَاعَةِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ تَصْحِيفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَخَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاك خَطَأٌ فِي ٱلنَّصِّ ، وَرَفْعًا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ أَمَامَ ٱللهِ تَعَالَى ؛ أَنْصَحُ ، بَلْ أَطْلُبُ رَاجِيًا ، بَلْ هُوَ ٱلوَاجِبُ وَٱلمَطْلُوبُ مِنَ ٱلْمُكَلَّفِ ؛ عَدَمَ ٱلاكْتِفَاءِ بِهٰذِهِ ٱلطَّبْعَةِ أَو بِهَذَا ٱلْكِتَابِ ، وَمُرَاجَعَةَ غَيْرِهِ مِنَ ٱلْكُتُبِ وَٱسْتِفْتَاءَ مُفْتٍ عَارِفٍ بِٱلْفَتْوَى وَبِٱلْمَسْأَلَةِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ ٱلنَّصِّ وَبِٱلتَّالِي مِنْ صِحَّةِ ٱلْحُكْمِ وَٱلْفَتَوَىٰ ، فَمِنْ غَيْرِ ٱلْمَقْبُولِ شَرْعًا رُجُوعُ ٱلْعَامَةِ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْكِتَابِ لِإِسْتِنْبَاطِ فَتْوَىٰ أَوْ لِمَعْرِفَةِ حُكْم شَرْعِيِّ دُونَ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ مُفْتٍ عَالِمٍ أَهْلِ لِلْفَتْوَىٰ لِإعْتِمَادِ قَوْلِهِ فِي ٱلمَسْأَلَةِ ، فَٱلْكِتَابُ دَلِيلٌ لِطَالِبِ ٱلْعِلْم يَحْتَاجُ لِمُعَلِّمٍ لِيَتَلَقَّىٰ عَنْهُ ٱلْكِتَابَ كَمَا تَلَقَّاه هَذَا ٱلْعَالِمُ مِنْ أَسَاتِذَتِهِ ، فَهذَا عِلْمٌ يُتَلَقَّى مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلثَّقَاتِ، عُرِفُوا بِٱلْحِفْظِ وَٱلضَّبْطِ وَشُهِروا بِٱلصِّدْقِ وَٱلأَمَانَةِ ، أَخَذُوا عِلْمَهُمْ عَنْ مِثْلِهِمْ ؛ وَلَيْسَ مِنْ بُطُونِ ٱلْكُتُبِ ، وَقَدْ خُصَّتِ ٱلْعُلُومُ ٱلإِسْلامِيَّةُ بٱلتَّلَقِّي وَالإِسْنَادِ ، وَبِخَاصَّةِ ٱلْقَرَاءَاتُ وَٱلتَّجْوِيدُ وَٱلْفِقْهُ وَٱلْحَدِيثُ وَ . . . الخ ، بَلْ يَكَادُ ٱلْمَرْءُ لا يَسْتَثْنِي عِلْمًا مِنَ ٱلتَّلَقِّي .

كَمَا أَشْكُرُ مُقَدَّمًا كُلَّ مَنْ يُوافِينِي عَلَى عنْوانِ ٱلنَّاشِرِ بِكُلِّ مَا يُسَاهِمُ فِي ٱلتَّصْحِيحِ مِنْ طَبْعَةِ ٱلْكِتَابِ ، وَمِنِ ٱقْتِرَاحَاتٍ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ ، وَأَقُولُ لَهُ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ؛ فَقَدْ رَوَى ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَوَى ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَصُي ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ ٱللهُ خَيْرًا ؛ فَقَدْ أَبْلَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ ٱللهُ خَيْرًا ؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي ٱلثَّنَاءِ » قَالَ أَبُو عِيسَىٰ : هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ .

وَأَشْتَرِطُ عَلَىٰ ٱلْقَارِىءِ إِنْ وَجَدَ مَا يَسُرُّهُ أَنْ لَا يَنْسَانِي مِنْ دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ تُفِيدُنِي في آخِرَتِي ، وَتُعِينُني عَلَى إِخْرَاجِ ٱلْمَزِيدِ مِنَ ٱلنُّصُوصِ بِصُورَةٍ مُشْرِقَةٍ وَمُشْوَقَةٍ ؛ وَمُشَوِّقَةٍ ، وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُنْوَانِ ٱلنَّاشِرِ . وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَبْخَلَ عَلَيَّ بِنَصِيحَةٍ مُفِيدَةٍ يُرْسِلُهَا لِي إِلَىٰ عُنْوَانِ ٱلنَّاشِرِ .

وَفِي ٱلْخِتَامِ ، آمَلُ أَنْ أَكُونَ وفَقْتُ بِٱلاخْتِيارِ وَٱلْعَمَل ، أَسْأَلُهُ تعالى ٱلتَّوْفِيقَ وَٱلإِكْرَامَ ، وَٱلنَّفْعَ عَلَى ٱلدَّوامِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولًا، خَالِصًا لَهُ تعالىٰ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولًا، خَالِصًا لَهُ تعالىٰ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولًا، خَالِصًا لَهُ تعالىٰ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولًا، وَيَوْحَمَنا ، وَيَغْفِرَ لَنَا ، وَلِوَالِدِينَا ، وَلِذُرِيّتِنَا ، وَلِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقِّ عَلَيْنَا ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ شَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

بَسَّام عَبْد ٱلوهَّاب ٱلْجَابي

دمشق في ٣٠ / ٥/ ٢٠٠٤م

# بِنِ الْعَالِحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ

قَالَ ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْعَالِمُ ٱلْعَلَّامَةُ شَمْسُ ٱلدِّيْنِ أَبُوْ عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ ٱلشَّافِعِيُّ تَغَمَّدَهُ ٱللهُ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ آمِيْنَ :

ٱلْحَمْدُ للهِ تَبَرُّكَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ ، لأَنَّهَا ٱبْتِدَاءُ كُلِّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ وَخَاتِمَةُ كُلِّ دُعَاءٍ مُجَابٍ ، وَآخِرُ دَعْوَىٰ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ ٱلْجَنَّةِ دَارِ ٱلثَّوَابِ ؛ أَحْمَدُهُ أَنْ وَفَقَ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ لِلتَّفَقُّهِ فِيْ ٱلدِّيْنِ عَلَىٰ وِفْقِ مُرَادِهِ ، وَأَصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ وَفَقَ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ لِلتَّفَقُّهِ فِيْ ٱلدِّيْنِ عَلَىٰ وِفْقِ مُرَادِهِ ، وَأَصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَىٰ وَفْقِ مَرَادِهِ ، وَأَصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَىٰ أَنْفُوْسَلِيْنَ ٱلْقَائِلِ : « مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ ٱلْقَائِلِ : « مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِيْ ٱلدِّيْنِ » [البخاري ، رقم : ٧١ ؛ مسلم ، رقم : ١٠٣٧] وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مُدَّةَ ذِكْرِ ٱلذَّاكِرِيْنَ وَسَهُو ٱلْغَافِلِيْنَ .

وَبَعْدُ ؛ هَاذَا كِتَابٌ فِيْ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ وَٱلتَّهْذِيْبِ ، وَضَعْتُهُ عَلَىٰ الْكِتَابِ ٱلْمُسْمَّىٰ بِهِ ٱلْمُحْتَاجُ مِنَ ٱلْمُبْتَدِئِيْنَ ، الْكِتَابِ ٱلْمُسْمَّىٰ بِهِ ٱلْمُحْتَاجُ مِنَ ٱلْمُبْتَدِئِيْنَ ، لِيَنْتَفِعَ بِهِ ٱلْمُحْتَاجُ مِنَ ٱلْمُبْتَدِئِيْنَ ، لِفُرُوعِ ٱلشَّرِيْعَةِ وَٱلدِّيْنِ ، وَلِيَكُونَ وَسِيْلَةً لِنَجَاتِيْ يَوْمَ ٱلدِّيْنِ ، وَنَفْعًا لِعِبَادِهِ لِفُرُوعِ ٱلشَّرِيْعَةِ وَٱلدِّيْنِ ، وَلَيكُونَ وَسِيْلَةً لِنَجَاتِيْ يَوْمَ ٱلدِّيْنِ ، وَمَنْ قَصَدَهُ لَا يَخِيْبُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؛ إِنَّهُ سَمِيْعُ دُعَاءِ عِبَادِهِ وَقَرِيْبٌ مُجِيْبٌ ، وَمَنْ قَصَدَهُ لَا يَخِيْبُ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ [٢ سورة البقرة/الأبة : ١٨٦] .

وَٱعْلَمْ أَنَّهُ يُوْجَدُ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ فِيْ غَيْرِ خُطْبَتِهِ تَسْمِيَتُهُ تَارَةً بِ ﴿ غَايَةِ ٱلاَخْتِصَارِ ﴾ فَلِذَلِكَ سَمَّيْتُهُ بِٱسْمَيْنِ : تَارَةً بِ ﴿ غَايَةِ ٱلاَخْتِصَارِ ﴾ فَلِذَلِكَ سَمَّيْتُهُ بِٱسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ﴿ فَتْحُ ٱلْقَرِيْبِ ٱلْمُجِيْبِ ، فِيْ شَرْحِ أَلْفَاظِ ٱلتَّقْرِيْبِ ﴾ ، وَالثَّانِيْ : ﴿ ٱلْقَوْلُ ٱلْمُخْتَارُ ، فِيْ شَرْحِ غَايَةِ ٱلاَخْتِصَارِ ﴾ .

# بِسَالِيهُ إِنْ الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْحَيْرِ الْحَامِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ ا

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، وَصَلَّىٰ ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ

قَالَ ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ أَبُوْ ٱلطَّيِّبِ ، وَيُشْتَهَرُ أَيْضًا بِأَبِيْ شُجَاعٍ شِهَابُ ٱلْمِلَّةِ وَٱلدِّيْنِ أَحْمَدُ ٱلأَصْفَهَانِيُّ سَقَىٰ ٱللهُ ثَرَاهُ صَبِيْبَ ٱلدِّيْنِ أَحْمَدُ ٱلأَصْفَهَانِيُّ سَقَىٰ ٱللهُ ثَرَاهُ صَبِيْبَ ٱلدِّيْنِ أَحْمَةِ وَٱلرِّضُوَانِ ، وَأَسْكَنَهُ أَعْلَىٰ فَرَادِيْسِ ٱلْجِنَانِ .

#### بِيَ الْمِنْ الْمِنْ

أَبْتَدِئُ كِتَابِيْ هَـٰذَا.

وَٱللهُ : ٱسْمٌ لِلذَّاتِ ٱلْوَاجِبِ ٱلْوُجُودِ .

وَٱلرَّحْمَانُ أَبْلَغُ مِنَ ٱلرَّحِيْمِ.

ٱلْحَمْدُ للهِ ، هُوَ : ٱلثَّنَاءُ عَلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِٱلْجَمِيْلِ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّعْظِيْمِ . رَبِّ ، أَيْ : مَالِكِ .

ٱلْعَالَمِيْنَ ، بِفَتْحِ ٱللَّامِ ، وَهُو كَمَا قَالَ ٱبْنُ مَالِكِ : ٱسْمُ جَمْعِ خَاصِّ بِمَنْ يَعْقِلُ لَا جَمْعٌ ، وَمُفْرَدُهُ عَالَمٌ ، بِفَتْحِ ٱللَّامِ ، لِأَنَّهُ ٱسْمٌ عَامٌ لِمَا سِوَىٰ آللهِ ، وَٱلْجَمْعُ خَاصِّ بِمَنْ يَعْقِلُ .

وَصَلَّىٰ ٱللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ، هُوَ بِٱلْهَمْزِ وَتَرَكِهِ : إِنْسَانٌ

وَ آلِهِ ٱلطاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ.

قَالَ ٱلْقَاضِيُ (١) أَبُوْ شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اللهُ اللهُ

سَأَلَنِيْ بَعْضُ ٱلأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ

أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعِ يَعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيْغِهِ ، فَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ فَنَبِيُّ وَرَسُونُلُ أَيْضًا ؛ وَٱلْمَعْنَىٰ : يُنْشِئُ ٱلصَّلاَةَ وَٱلسَّلاَمَ عَلَيْهِ .

وَمُحَمَّدٌ : عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِنِ ٱسْمِ مَفْعُولٍ ٱلْمُضَعَّفِ ٱلْعَيْنِ ، وَٱلنَّبِيُّ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَيْهِ .

وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلطَّاهِرِيْنَ ، هُمْ كَمَا قَالَهُ ٱلشَّافِعِيُّ : أَقَارِبُهُ ٱلْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ ٱلْمُطَّلِبِ ، وَقِيْلَ وَٱخْتَارَهُ ٱلنَّوَوِيُّ : إِنَّهُمْ كُلُّ مُسْلِمٍ . وَلَعَلَّ قَوْلُهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ وَلَعَلَّ قَوْلُهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/الأبة : ٣٣] .

وَعَلَىٰ صَحَابَتِهِ ، جَمْعٌ صَاحِبِ ٱلنَّبِيِّ ؛ وَقَوْلُهُ : أَجْمَعِيْنَ تَأْكِيْدٌ لِصَحَابَتِهِ .

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَسْؤُوْلٌ فِيْ تَصْنِيْفِ هَلْذَا ٱلْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ: سَأَلَنِيْ بَعْضُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، جُمْلَةٌ بَعْضُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ .

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ فِيْ ٱلْمَتْنِ: قَالَ ٱلْقَاضِيْ . . إِلَخ ، لَمْ يَكُنْ بِٱلشَّرْحِ ، وَلَعَلَّهَا نُسْخَةٌ لَمْ يَشْرَحْ عَلَيْهَا ٱلشَّارِحُ .

أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا فِيْ ٱلْفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْ وَرِضُوانَهُ فِيْ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ ٱلإِيْجَازِ ، يَقْرُبُ (١) عَلَىٰ عَلَيْ وَرِضُوانَهُ فِيْ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ ٱلإِيْجَازِ ، يَقْرُبُ (١) عَلَىٰ ٱلْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ ، وَيَسْهُلَ عَلَىٰ ٱلْمُبْتَدِئَ حِفْظُهُ ؛ وَأَنْ أُكْثِرَ فِيْهِ مِنَ ٱلْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ ، وَيَسْهُلَ عَلَىٰ ٱلْمُبْتَدِئَ حِفْظُهُ ؛ وَأَنْ أُكْثِرَ فِيْهِ مِنَ ٱلْمُتَعَلِّمِ وَحَصْرِ ٱلْخِصَالِ ؛

أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا ، هُوَ : مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ .

فِي ٱلْفِقْهِ ، هُوَ لُغَةً : ٱلْفَهْمُ ؛ وَٱصْطِلاَحًا : ٱلْعِلْمُ بِٱلأَحْكَامِ ٱلشَّرْعِيَّةِ ٱلْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا ٱلتَّفْصِيْلِيَّةِ .

عَلَىٰ مَذْهَبِ ٱلإِمَامِ ٱلأَعْظَمِ ٱلْمُجْتَهِدِ، نَاصِرِ ٱلسُّنَةِ وَٱلدِّيْنِ، أَبِيْ عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسٍ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ نَافِعِ ٱلشَّافِعِيِّ، وُلِدَ بِغَزَّةَ سَنَةَ خَمْسِیْنَ وَمِئَةٍ ، وَمَاتَ رَحْمَةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَرِضُوانَٰهُ یَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ سَلْخَ رَجَبَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَمِئَتَیْنِ .

وَوَصَفَ ٱلْمُصَنِّفُ مُخْتَصَرَهُ بِأَوْصَافٍ: مِنْهَا أَنَّهُ فِيْ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ وَوَصَفَ ٱلْمُصَنِّفُ مُخْتَصَرَهُ بِأَوْصَافٍ: مِنْهَا أَنَّهُ فِي غَايَةِ ٱلإِيْجَازُ؛ وَمِنْهَا وَبَهَا لَاخْتِصَارُ وَٱلإِيْجَازُ؛ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَقُرُبُ عَلَىٰ ٱلْمُتْعَلِّمِ لِفُرُوعِ ٱلْفِقْهِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلُ عَلَىٰ ٱلْمُتْعَلِّمِ لِفُرُوعِ ٱلْفِقْهِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلُ عَلَىٰ ٱلْمُتْعَلِّمِ لِفُرُوعِ ٱلْفِقْهِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلُ عَلَىٰ ٱلْمُتَعَلِّمِ لِفُرُوعِ ٱلْفِقْهِ . أَنْ يَرْغَبُ فِيْ حِفْظِ مُخْتَصَرٍ فِيْ ٱلْفِقْهِ . أَنْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وَسَأَلَنِيْ أَيْضًا بَعْضُ ٱلأَصْدِقَاءِ أَنْ أُكْثِرَ فِيْهِ ، أَيْ : ٱلْمُخْتَصَرِ ؛ مِنَ ٱلتَّقْسِيْمَاتِ لِلأَحْكَامِ ٱلْفِقْهِيَّةِ ؛ وَمِنْ حَصْرِ ، أَيْ : ضَبْطِ ٱلْخِصَالِ ٱلْوَاجِبَةِ

<sup>(</sup>١) فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ﴿ لِيَقْرُبَ ﴾ .

فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ ذَلِكَ طَالِبَاً لِلثَّوَابِ ، رَاغِبَاً إِلَىٰ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ اللَّوْفِيْ فَيْ اللَّمَ وَيَعِبَادِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ . التَّوْفِيْقِ لِلصَّوَابِ ، إِنَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ ، وَبِعِبَادِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

\* \*

وَٱلْمَنْدُوْبَةِ وَغَيْرِهِمَا .

فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سُؤْلِهِ فِيْ ذَلِكَ ، طَالِبًا لِلثَّوَابِ مِنَ ٱللهِ جَزَاءً عَلَىٰ تَصْنَيْفِ هَاذَا ٱلْمُخْتَصَرِ ، رَاغِبًا إِلَىٰ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ ٱلإَعَانَةِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ تَمَامِ هَلْذَا ٱلْمُخْتَصَرِ وَفِيْ ٱلتَّوْفِيْقِ لِلصَّوَابِ ، وَهُوَ ضِدُّ ٱلْخَطَأِ ؛ إِنَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ ، أَيْ : يُرِيْدُ ؛ قَدِيْرٌ ، أَيْ : قَادِرٌ ؛ وَبِعِبَادِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ، أَيْ : قَادِرٌ ؛ وَبِعِبَادِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ بِأَحْوَالِ عِبَادِهِ ؛ وَٱلأَوَّلُ مُفْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ بِأَحْوَالِ عِبَادِهِ ؛ وَٱلأَوَّلُ مُفْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُو ٱلمَكِيمُ ٱلْخِيدُ ﴾ إِنَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، وَهُو ٱلمَّانِيةِ : ١٩ وَٱلنَّانِيْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُو ٱلمَكِيمُ ٱلْخِيدُ ﴾ وَمُعَنَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُو ٱلمَّيْفُ وَٱلْخَيمُ اللهِ مِنْ اللهِ قَلْهُ بَعَالَىٰ ؛ وَمُعْنَىٰ ٱلْأَوْلِ ، وَيُقَالُ : خَبِرْتُ ٱلشَّيْءَ الشَّيْءَ الْمُورِ وَمُشْكِلاً تِهَا ، وَيُقَالُ : خَبِرْتُ ٱلشَّيْءَ أَلْكُوبُ مِنْ مَعْنَىٰ ٱلْأَولِ ، وَيُقَالُ : خَبِرْتُ ٱلشَّيْءَ الشَّيْءَ مُعْنَىٰ ٱلْأَولِ ، وَيُقَالُ : خَبِرْتُ ٱلشَّيْءَ الشَّيْءَ عَلِيمٌ ، فَإِنَّهُ بِهِ خَبِيرٌ ، أَيْ : عَلِيْمٌ ، فَإِنَّهُ بِهِ خَبِيرٌ ، أَيْ : عَلِيمٌ ، فَاللهُ تَعَالَىٰ عَالِمُ بِعِبَادِهِ وَبِمَواضِعِ حَوَائِجِهِمْ رَفِيْقٌ أَخْبُرُهُ ، فَإِنَّهُ بِهِ خَبِيرٌ ، أَيْ : عَلِيمٌ ، وَيُقَالُ : خَبِرْتُ ٱلشَّيْءَ الشَّيْءَ الْمُعْرَاقِ مَعْنَىٰ الْلَهُ لِعَالِمُ ، فَإِنَّهُ بِهِ خَبِيرٌ ، أَيْ : عَلِيمٌ ، وَلِيمَا لَوْ لَا مُؤْلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ:

# كِتَابُ ٱلطَّهَارَةِ [ أَنْوَاعُ ٱلْمِيَاهِ ]

ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِيْ يَجُوزُ ٱلتَّطْهِيْرُ بِهَا سَبْعُ (١) مِيَاهٍ: مَاءُ ٱلسَّمَاءِ،

# كِتَابُ أَحْكَام ٱلطَّهَارَةِ

ٱلْكِتَابُ لُغَةً: مَصْدَرٌ بِمَعْنَىٰ ٱلضَّمِّ وَٱلْجَمْعِ؛ وَٱصْطِلَاحًا: ٱسْمٌ لِجِنْسٍ مِنَ ٱلأَحْكَام.

أَمَّا ٱلْبَابُ ، فَأَسْمٌ لِنَوْع مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ ذَلِكَ ٱلْجِنْسِ .

وَٱلطَّهَارَةُ ، بِفَتْحِ ٱلطَّاءِ ، لُغَةً : ٱلنَّظَافَةُ . وَأَمَّا شَرْعًا ، فَفِيْهَا تَفَاسِيْرُ كَثِيْرَةٌ ، مِنْهَا قَوْلُهُمْ : فِعْلُ مَا تُسْتَبَاحُ بِهِ ٱلصَّلَاةُ ، أَيْ : مِنْ وُضُوْءٍ وَغُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ .

أَمَّا ٱلطُّهَارَةُ بِٱلضَّمِّ ، فَٱسْمٌ لِبَقِيَّةِ ٱلْمَاءِ .

## [ أَنْوَاعُ ٱلْمِيَاهِ ]

وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَاءُ آلَةً لِلطَّهَارَةِ ، ٱسْتَطْرَدَ ٱلْمُصَنِّفُ لِأَنْوَاعِ ٱلْمِيَاهِ ، فَقَالَ : ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِيْ يَجُوْزُ ، أَيْ : يَصِحُ ؛ ٱلتَّطْهِيْرُ بِهَا سَبْعُ مِيَاهٍ : مَاءُ ٱلسَّمَاءِ ، أَيْ : ٱلنَّاذِلُ مِنْهَا ، وَهُوَ ٱلْمَطَرُ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: كَذَا فِي نُسَخِ، بِحَذْفِ ٱلتَّاءِ، وَٱلْقِيَاسُ «سَبْعَةُ» بِإِثْبَاتِهَا. ٱنْتَهَىّٰهُ.

وَمَاءُ ٱلْبَحْرِ، وَمَاءُ ٱلنَّهْرِ، وَمَاءُ ٱلْبِئْرِ، وَمَاءُ ٱلْعَيْنِ، وَمَاءُ ٱلْعَيْنِ، وَمَاءُ ٱلثَّلْجِ، وَمَاءُ ٱلْبَرَدِ.

ثُمَّ ٱلْمِيَاهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ السَّعْمَالُهُ، السَّعْمَالُهُ، وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُطْلَقُ ؛ وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ ٱسْتِعْمَالُهُ، وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُشَمَّسُ ؛

وَمَاءُ ٱلْبَحْرِ ، أَيْ : ٱلْمَلِحُ .

وَمَاءُ ٱلنَّهْرِ ، أَيْ : ٱلْحُلُو .

وَمَاءُ ٱلْبِئْرِ .

وَمَاءُ ٱلْعَيْنِ .

وَمَاءُ ٱلثَّلْج .

وَمَاءُ ٱلْبَرَدِ .

وَيَجْمَعُ هَاذِهِ ٱلسَّبْعَةَ قَوْلُكَ : مَا نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ عَلَىٰ أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ ٱلْخِلْقَةِ .

ثُمَّ ٱلْمِيَاهُ تَنْقَسِمُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: طَاهِرٌ فِيْ نَفْسِهِ، مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ، غَيْرُ مَكْرُوهِ ٱسْتِعْمَالُهُ؛ وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُطْلَقُ عَنْ قَيْدٍ لَازِم، فَلاَ يَضُرُّ ٱلْقَيْدُ ٱلْمُنْفَكُ، كَمَاءِ ٱلْبِئْرِ، فِيْ كَوْنِهِ مُطْلَقًا.

وَٱلثَّانِيْ : طَاهِرٌ فِيْ نَفْسِهِ ، مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ ، مَكْرُوهٌ ٱسْتِعْمَالُهُ فِيْ ٱلْبَدَنِ لَا فِيْ ٱلثَّوْبِ ؛ وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُشَمَّسُ ، أَيْ : ٱلْمُسَخَّنُ بِتَأْثِيْرِ ٱلشَّمْسِ فِيْهِ ، وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ، وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُسْتَعْمَلُ وَٱلْمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ ٱلطَّاهِرَاتِ ؛ وَمَاءٌ نَجِسٌ ،

وَإِنَّمَا يُكْرَهُ شَرْعًا بِقُطْرٍ حَارٍّ فِيْ إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ إِلَّا إِنَاءَ ٱلنَّقْدَيْنِ لِصَفَاءِ جَوْهَرِهِمَا، وَإِذَا بَرَدَ زَالَتِ ٱلْكَرَاهَةُ . وَٱخْتَارَ ٱلنَّوَوِيُّ عَدَمَ ٱلْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا شَدِيْدَ ٱلشُّخُوْنَةِ وَٱلْبُرُوْدَةِ .

وَٱلْقِسْمُ ٱلنَّالِثُ : طَاهِرٌ فِيْ نَفْسِهِ ، غَيْرُ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ ؛ وَهُو ٱلْمَاءُ ٱلْمُسْتَعْمَلُ فِيْ رَفْعِ حَدَثِ أَوْ إِزَالَةِ نَجَسٍ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهُ بَعْدَ ٱلْمُتَعَيِّرُ مَا يَتَشَرَّبُهُ ٱلْمَعْسُولُ مِنَ ٱلْمَاءِ ؛ وَٱلْمُتَغَيِّرُ ، اَنْفِصَالِهِ عَمَّا كَانَ بَعْدَ ٱعْتِبَارِ مَا يَتَشَرَّبُهُ ٱلْمَعْسُولُ مِنَ ٱلْمَاءِ ؛ وَٱلْمُتَغَيِّرُ ، أَوْ مَا فِهِ ؛ بِمَا ، أَيْ : بِشَيْءٍ ، أَيْ : بِشَيْءٍ ، فَاللَّهُ مِنَ ٱلطَّاهِرَاتِ ، تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلَاقَ ٱسْمِ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ حِسِيًّا كَانَ ٱلتَّغَيُّرُ أَوْ تَقْدِيْرِيًّا، كَأَنِ ٱخْتَلَطَ بِٱلْمَاءِ مَا يُوافِقُهُ فِيْ صِفَاتِهِ ، كَمَاءِ ٱلْوَرْدِ ٱلْمُنْقَطِعِ ٱلرَّائِحَةِ ، وَٱلْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعُ إِطْلَاقَ مَا يُوافِقُهُ فِيْ صِفَاتِهِ ، كَمَاءِ ٱلْوَرْدِ ٱلْمُنْقَطِعِ ٱلرَّائِحَةِ ، وَٱلْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعُ إِطْلَاقَ مَا يُوافِقُهُ فِيْ صِفَاتِهِ ، وَالْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعُ إِطْلَاقَ صَعْمَلِ ، فَهُو مُطَهِرٌ لِغَيْرُهُ بِٱلطَّاهِرِ يَسِيْرًا ، أَوْ بِمَا يُوافِقُ ٱلْمَاءَ فِيْ صَفَاتِهِ مِفَاتِهِ وَقُدِّرَ مُخَالِفًا وَلَمْ يُغَيِّرُهُ ، فَلَا يُسْلَبْ طُهُورِيَّتُهُ ، فَهُو مُطَهِرٌ لِغَيْرِهِ .

وَٱحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: خَالَطَهُ ، عَنِ ٱلطَّاهِرِ ٱلْمُجَاوِرِ لَهُ ، فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَىٰ طُهُوْرِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ ٱلتَّغَيْرُ كَثِيْرًا ، وَكَذَا ٱلْمُتَغَيِّرُ بِمُخَالِطٍ لَا يَسْتَغْنِيْ ٱلْمَاءُ عَنْهُ ، كَطِيْنٍ وَطُحْلُبٍ ، وَمَا فِيْ مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ ، وَٱلْمُتَغَيِّرُ بِطُوْلِ ٱلْمُكْثِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ .

وَٱلْقِسْمُ ٱلرَّابِعُ : مَاءٌ نَجِسٌ ، أَيْ : مُتَنَجِّسٌ ، وَهُوَ قِسْمَانِ :

وَهُو َ ٱلَّذِيْ حَلَّتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَهُو دُوْنَ ٱلْقُلَّتَيْنِ ، أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَلْتَيْنِ فَلْتَيْنِ فَتُغَيِّرَ ، وَٱلْقُلَّتَانِ خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ بِٱلْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيْبًا عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ(١).

أَحَدُهُمَا قَلِيلٌ ، وَهُو ٱلَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا ، وَهُو ، أَيْ : وَٱلْحَالُ أَنَّهُ مَاءٌ دُوْنَ ٱلْقُلْتَيْنِ ؛ وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ هَلْذَا ٱلْقِسْمِ ٱلْمَيْتَةُ ٱلَّتِيْ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ عِنْدَ قَتْلِهَا أَوْ شَقِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَٱلدُّبَابِ إِنْ لَمْ تُطْرَحْ فِيْهِ وَلَمْ تُغَيِّرُهُ ، وَكَذَا ٱلنَّجَاسَةُ ٱلَّتِيْ لَا يُدْرِكُهَا ٱلطَّرْفُ ؛ فَكُلٌ مِنْهُمَا لَا يُنَجِّسُ ٱلْمَاءَ . وَيُسْتَثْنَىٰ أَيْضًا صُورٌ مَذْكُورَاتٌ فِيْ ٱلْمَبْسُو طَاتِ .

وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ ٱلتَّانِيْ مِنَ ٱلْقِسْمِ ٱلرَّابِعِ بِقَوْلِهِ : أَوْ كَانَ كَثِيْرًا ، قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَتَغَيَّرَ يَسِيْرًا أَوْ كَثِيْرًا .

وَٱلْقُلَّتَانِ خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ بِٱلْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيْبًا فِيْ ٱلأَصَحِّ فِيْهِمَا ، وَٱلرِّطْلُ ٱلْبَغْدَادِيُّ عِنْدَ ٱلنَّوَوِيِّ مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَم .

وَتَرَكَ ٱلْمُصَنِّفُ قِسْمًا خَامِسًا ، وَهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلْمُطَهِّرُ ٱلْحَرَامُ ، كَٱلْوُضُوْءِ بِمَاءٍ مَغْصُوْبٍ أَوْ مُسَبَّلٍ لِلشُّرْبِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تُقَدَّرُ ٱلْقُلَّتَانِ بِحَجْمٍ مُكَعَّبٍ طُولُ ضِلْعِهِ ٦٠ سم ، وَيُعَادِلُ ذَلِكَ ٢١٦ لِتْراً تَقْرِيباً .

فَصْلٌ : [ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِن ٱلأَعْيَانِ ٱلْمُتَنَجِّسَةِ وَمَا يَطْهُرُ مِنْهَا بِٱلدِّباغِ وَمَا لَا يَطْهُرُ ] : وَجُلُوْدُ ٱلْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِٱلدِّبَاغِ إِلَّا جِلْدَ ٱلْمَيْتَةِ وَمَا لا يَطْهُرُ ] : وَجُلُودُ ٱلْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِٱلدِّبَاغِ إِلَّا مَنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ وَعَظْمُ ٱلْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إِلَّا ٱلآدَمِيَ .

\* \* \*

#### فَصْلٌ فِيْ ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ ٱلأَعْيَانِ ٱلْمُتَنَجِّسَةِ وَمَا يَطْهُرُ مِنْهَا بِٱلدِّبَاغِ وَمَا لَا يَطْهُرُ

وَجُلُوْدُ ٱلْمَيْتَةِ كُلُّهَا تَطْهُرُ بِٱلدِّبَاغِ سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ مَيْتَةُ مَأْكُوْلِ ٱللَّهِمِ وَنَحْوِهِ وَغَيْرِهِ ، وَكَيْفِيَّةُ ٱلدَّبْغِ أَنْ يَنْزِعَ فُضُوْلَ ٱلْجِلْدِ مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ ٱلدَّمِ وَنَحْوِهِ بِشَيْءٍ حِرِّيْفٍ ، كَغَفْصٍ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْحِرِّيْفُ نَجَسَاً ، كَذَرْقِ حَمَامٍ ، كَفَىٰ بِشَيْءٍ حِرِّيْفٍ ، كَعَفْصٍ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْحِرِّيْفُ نَجَسَاً ، كَذَرْقِ حَمَامٍ ، كَفَىٰ فِيْ ٱلدَّبْغِ ؛ إِلَّا جِلْدَ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيْرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ، فَلاَ يَطْهُرُ بِٱلدِّبَاغِ .

وَعَظْمُ ٱلْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ ، وَكَذَا ٱلْمَيْتَةُ أَيْضًا نَجِسَةٌ ، وَأُرِيْدَ بِهَا ٱلزَّائِلَةُ ٱلْحَيَاةُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ ، فَلاَ يُسْتَثْنَىٰ حِيْنَئِذٍ جَنِيْنُ ٱلْمُذَكَّاةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيْتًا ، لأَنَّ ذَكَاتَهُ فِيْ ذَكَاةٍ أُمِّهِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ ٱلْمُسْتَثْنَيَاتِ ٱلْمَذْكُورَةِ فِيْ ٱلْمَسْمُوطَاتِ .

ثُمَّ ٱسْتَثْنَىٰ مِنْ شَعْرِ ٱلْمَيْتَةِ قَوْلَهُ : إِلَّا ٱلآدَمِيَّ ، أَيْ : فَإِنَّ شَعْرَهُ طَاهِرٌ كَمَيْتَتِهِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُهُ مِنَ ٱلأَوَانِي وَمَا يَجُوزُ ] : وَلَا يَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُ وَلَا يَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُ أَوَانِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، وَيَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ ٱلأَوَانِيْ .

# فَصْلٌ [ فِي ٱسْتِعْمَالِ آلَةِ ٱلسِّوَاكِ ] :

#### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ مَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُهُ مِنَ ٱلأَوَانِيْ وَمَا يَجُوْزُ

وَبَدَأَ بِٱلْأَوَّلِ فَقَالَ: وَلَا يَجُوْزُ فِيْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ لِرَجُلٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ ٱسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ أَوَانِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ ، لَا فِيْ أَكْلٍ وَلَا فِيْ شُرْبٍ وَلَا فِيْ غَيْرِهِمَا ، وَكَمَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ يَحْرُمُ ٱتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِعْمَالٍ فِيْ غَيْرِهِمَا ، وَكَمَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ يَحْرُمُ ٱتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِعْمَالٍ فِيْ ٱللَّمَالِيُ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ حَصَلَ مِنَ ٱلطِّلاَءِ ٱلْأَصَحِ ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا ٱلْإِنَاءُ ٱلْمَطْلِيُّ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ حَصَلَ مِنَ ٱلطِّلاَءِ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ؛ وَيَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُ إِنَاءِ غَيْرِهِمَا ، أَيْ : غَيْرِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، مِنَ ٱلأَوَانِيْ ٱلنَّفِيْسَةِ ، كَإِنَاءِ يَاقُوْتٍ .

وَيَحْرُمُ ٱلإِنَاءُ ٱلْمُضَبَّبُ بِضَبَّةِ فِضَّةٍ كَبِيْرَةٍ عُرْفَاً لِزِيْنَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ مَعَ ٱلْكَرَاهَةِ ، أَوْ صَغِيْرَةً عُرْفَاً لِزِيْنَةٍ كُرِهَتْ ، أَوْ لِحَاجَةٍ فَلاَ تُكْرَهُ ؛ أَمَّا ضَبَّةُ ٱلذَّهَبِ فَتَحْرُمُ مُطْلَقاً كَمَا صَحَّحَهُ ٱلنَّوَوِيُّ .

## فَصْلٌ فِيْ ٱسْتِعْمَالِ آلَةِ ٱلسِّواكِ

وَهُوَ مِنْ سُنَنِ ٱلْوُصُوءِ ، وَيُطْلَقُ ٱلسِّوَاكُ أَيْضًا عَلَىٰ مَا يُسْتَاكُ بِهِ مِنْ أَرَاكٍ وَنَحْوِهِ .

وَٱلسِّوَاكُ مُسْتَحَبُّ فِيْ كُلِّ حَالٍ إِلَّا بَعْدَ ٱلزَّوَالِ لِلصَّائِمِ ، وَهُوَ فِي وَٱلسِّوَاكُ مُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا بَعْدَ ٱلنَّوْمِ مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ ، فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُ ٱسْتِحْبَابًا : عِنْدَ تَغَيُّرِ ٱلْفَمِ مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ ، وَعِنْدَ ٱلْقِيَامِ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ .

\* \* \*

وَٱلسِّوَاكُ مُسْتَحَبُّ فِيْ كُلِّ حَالٍ ، وَلَا يُكْرَهُ تَنْزِيْهَا ، إِلَّا بَعْدَ ٱلزَّوَالِ لِلصَّائِمِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ، وَتَزُوْلُ ٱلْكَرَاهَةُ بِغُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ ، وَٱخْتَارَ ٱلنَّوَوِيُ عَدَمَ ٱلْكَرَاهَةِ مُطْلَقَاً .

وَهُوَ ، أَيْ : ٱلسِّوَاكُ ، فِيْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُّ ٱسْتِحْبَابَاً مِنْ غَيْرِهَا :

أَحَدُهَا : عِنْدَ تَغَيُّرِ ٱلْفَمِ مِنْ أَزَمٍ ، قِيْلَ : هُوَ سُكُوْتٌ طَوِيْلٌ ؛ وَقِيْلَ : هُوَ سُكُوْتٌ طَوِيْلٌ ؛ وَقِيْلَ : هُو َتَرْكُ ٱلْأَكْلِ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ : وَغَيْرُهُ ، لِيَشْمَلَ تَغَيُّرَ ٱلْفَمِ بِغَيْرِ أَزَمٍ ، كَأَكْلِ ذِيْ رَبْحِ كَرِيْهٍ : ثُوْمٍ وَبَصَلٍ وَغَيْرِهِمَا .

وَٱلثَّانِيْ : عِنْدَ ٱلْقِيَامِ ، أَيْ : ٱلاسْتِيْقَاظِ مِنَ ٱلنَّوْمِ .

وَٱلثَّالِثُ : عِنْدَ ٱلْقِيَامَ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا .

وَيَتَأَكَّدُ أَيْضًا فِيْ غَيْرِ ۗ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ مِمَّا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱصْفِرَارِ ٱلأَسْنَانِ .

وَيُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ بِٱلسِّوَاكِ ٱلسُّنَّةَ ، وَأَنْ يَسْتَاكَ بِيَمِيْنِهِ ، وَيَبْدَأَ بِٱلْجَانِبِ ٱلأَيْمَنِ مِنْ فَمِهِ ، وَأَنْ يُمِرَّهُ عَلَىٰ سَقْفِ حَلْقِهِ إِمْرَارَاً لَطِيْفَاً وَعَلَىٰ كَرَاسِيْ أَضْرَاسِهِ . فَصْلٌ : [ فِي فُرُوضِ ٱلْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ ] : وَفُرُوضُ ٱلْوُضُوءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : ٱلنِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ ٱلْوَجْهِ ، وَغَسْلُ ٱلْوَجْهِ ،

#### فَصْلٌ فِيْ فُرُوْضِ ٱلْوُضُوْءِ

وَهُوَ بِضَمِّ ٱلْوَاوِ فِيْ ٱلأَشْهَرِ: ٱسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَهُوَ ٱلْمُرَادُ هُنَا؛ وَبِفَتْحِ ٱلْوَاوِ: ٱسْمٌ لِمَا يُتَوَضَّ وَسُنَنٍ، وَذَكَرَ ٱلْأَوَّلُ عَلَىٰ فُرُوْضٍ وَسُنَنٍ، وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلْفُرُوْضَ فِيْ قَوْلِهِ:

#### وَفُرُو صُ ٱلْوُضُو ءِ سِتَّةٌ أَشْيَاءٍ :

أَحَدُهَا: ٱلنَّيَّةُ، وَحَقِيْقَتُهَا شَرْعًا: قَصْدُ ٱلشَّيْءِ مُقْتَرِناً بِفِعْلِهِ، فَإِنْ تَرَاخَىٰ عَنْهُ سُمِّى عَزْمًا.

وَتَكُونُ ٱلنِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ ٱلْوَجْهِ ، أَيْ : مُقْتَرِنَةً بِذَلِكَ ٱلْجُزْءِ ، لَا بِجَمِيْعِهِ ، وَلَا بِمَا قَبْلَهُ ، وَلَا بِمَا بَعْدَهُ ؛ فَيَنْوِيْ ٱلْمُتَوَضِّى عِنْدَ غَسْلِ مَا ذُكِرَ رَفْعَ حَدَثٍ مِنْ أَحْدَاثِهِ ، أَوْ يَنْوِيْ ٱسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءٍ ، أَوْ يَنْوِيْ ٱسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءٍ ، أَوْ يَنْوِيْ السَّبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءً ، أَوْ يَنْوِيْ السَّبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءً ، أَوْ يَنْوِيْ السَّهَارَةَ عَنِ ٱلْحَدَثِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَصِحَ ، وَإِذَا نَوَىٰ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ هَاذِهِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَشَرَكَ لَمْ يَصِحَ ، وَإِذَا نَوَىٰ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ هَاذِهِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَشَرَكَ مَعَهُ نِيَّةً تَنَظُّفٍ أَوْ تَبَرُّدٍ صَحَّ وُضُوقُهُ .

وَٱلثَّانِيْ: غَسْلُ جَمِيْعِ ٱلْوَجْهِ وَحْدَهُ طُولًا مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ غَالِبَاً وَآخِرِ ٱللَّحْيَيْنِ، وَهُمَا ٱلْعَظْمَانِ ٱللَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا ٱلأَسْنَانُ ٱلسُّفْلَىٰ، يَجْتَمِعُ مُقَدَّمُهُمَا فِيْ ٱلذَّقْنِ وَمُؤَخَّرُهُمَا فِيْ ٱلأَذُنِ ؛ وَحَدُّهُ عَرْضًا

وَغَسْلُ ٱلْيَدَيْنِ إِلَىٰ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسْحُ بَعْضِ ٱلرَّأْسِ ، وَغَسْلُ ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَأَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلْكَعْبَيْنِ ،

مَا بَيْنَ ٱلأَذُنَيْنِ ؛ وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ شَعْرٌ خَفِيْفٌ أَوْ كَثِيْفٌ وَجَبَ إِيْصَالُ ٱلْمَاءِ إِلَيْهِ مَعَ ٱلْبَشَرَةِ ٱلَّتِيْ تَحْتَهُ ، وَأَمَّا لِحْيَةُ ٱلرَّجُلِ ٱلْكَثِيْفَةُ بِأَنْ لَمْ يَرَ ٱلْمُخَاطِبُ بَشَرَتَهَا مِنْ خِلَالِهَا ، فَيَكْفِيْ غَسْلُ ظَاهِرِهَا ؛ بِخِلَافِ ٱلْخَفِيْفَةِ ، ٱلْمُخَاطِبُ بَشَرَتَهَا ، فَيَجْبُ إِيْصَالُ ٱلْمَاءِ لِبَشَرَتِهَا ؛ وَبِخِلَافِ وَهِي مَا يَرَىٰ ٱلْمُخَاطِبُ بَشَرَتَهَا ، فَيَجِبُ إِيْصَالُ ٱلْمَاءِ لِبَشَرَتِهَا ؛ وَبِخِلَافِ لِخَيةِ ٱمْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ فَيَجِبُ إِيْصَالُ ٱلْمَاءِ لِبَشْرَتِهِمَا وَلَوْ كَثُفًا . وَلَا بُدَّ مَعَ غَسْلِ لِحْيَةِ آمْرَأَةٍ وَخُونُ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ ٱلرَّأْسِ وَٱلرَّقَبَةِ وَمَا تَحْتَ ٱلذَّقْنِ .

وَٱلثَّالِثُ : غَسْلُ ٱلْيَدَيْنِ إِلَىٰ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ، فَإِنْ نَمْ يَكُنْ لَهُ مِرْفَقَانِ ٱعْتُبِرَ قَدْرُهُمَا ؛ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَىٰ ٱلْيَدَيْنِ مِنْ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَأَظَافِيْرَ ، وَيَجِبُ إِزَالَةُ مَا تَحْتَهَا مِنْ وَسَخِ يَمْنَعُ وُصُوْلَ ٱلْمَاءِ .

وَٱلرَّابِعُ: مَسْعُ بَعْضِ ٱلرَّأْسِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ أَوْ خُنْثَىٰ ، أَوْ مَسْعُ بَعْضِ شَعْرٍ فِيْ حَدِّ ٱلرَّأْسِ ، وَلَا تَتَعَيَّنُ ٱلْيَدُ لِلْمَسْحِ ، بَلْ يَجُوْزُ بِخِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهَا جَازَ ، وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ ٱلْمَبْلُولَةَ وَلَمْ يُحَرِّكُهَا جَازَ .

وَٱلْخَامِسُ : غَسْلُ ٱلرِّجْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلْكَعْبَيْنِ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمُتَوَضَّىٰ لَابِسَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَسْحُ ٱلْخُفَّيْنِ أَوْ غَسْلُ لَابِسَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَسْحُ ٱلْخُفَّيْنِ أَوْ غَسْلُ ٱلرِّجْلَيْنِ ؛ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ كَمَا سَبَقَ الرِّجْلَيْنِ ؛ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ كَمَا سَبَقَ فِيْ ٱلْيَدَيْنِ .

وَٱلتَّرْتِيْبُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ .

وَسُنَنُهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ : ٱلتَّسْمِيَةُ ، وَغَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا ٱلْإِنَاءَ ، وَٱلْمَضْمَضَةُ ،

وَٱلسَّادِسُ: ٱلتَّرْتِيْبُ فِي ٱلْوُضُوْءِ عَلَىٰ مَا ، أَيْ: ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ عَدِّ ٱلْفُرُوْضِ ، فَلَوْ نَسِيَ ٱلتَّرْتِيْبَ لَمْ يَكْفِ ، وَلَوْ غَسَلَ أَرْبَعَةَ أَعْضَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِإِذْنِهِ ٱرْتَفَعَ حَدَثُ وَجْهِهِ فَقَطْ .

وَسُنَنُهُ ، أَيْ : ٱلْوُضُوْءِ . عَشْرَةُ أَشْيَاءَ ، فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : «عَشْرُ خِصَالِ » :

ٱلتَّسْمِيَةُ أَوَّلُهُ ، وَأَقَلُهَا : بِسْمِ ٱللهِ ؛ وَأَكْمَلُهَا : بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱللَّرِحْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَغَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ إِلَىٰ ٱلْكُوْعَيْنِ ، قَبْلَ ٱلْمَضْمَضَةِ ، وَيَغْسِلُهُمَا ثَلاَثاً إِنْ تَرَدَّدَ فِيْ طُهْرِهِمَا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا ٱلإِنَاءَ ٱلْمُشْتَمِلَ عَلَىٰ مَاءِ دُوْنَ ٱلْقُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِيْ طُهْرِهِمَا كُرِهَ لَهُ عُمْسُهُمَا فِيْ ٱلإِنَاءِ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا لَمْ يُكْرَهُ لَهُ غَمْسُهُمَا .

وَٱلْمَضْمَضَةُ بَعْدَ غَسْلِ ٱلْكَفَّيْنِ ، وَيَحْصُلُ أَصْلُ ٱلسُّنَّةِ فِيْهَا بِإِدْخَالِ ٱلْمَاءِ فِيْ ٱلْفَمِ ، سَوَاءٌ أَدَارَهُ فِيْهِ وَمَجَّهُ أَمْ لَا ، فَإِنْ أَرَادَ ٱلأَكْمَلَ مَجَّهُ .

وَٱلاسْتِنْشَاقُ ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ ٱلرَّأْسِ ، وَمَسْحُ ٱلأُذُنيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ ، وَتَخْلِيْلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ

وَٱلاَسْتِنْشَاقُ بَعْدَ ٱلْمَضْمَضَةِ ؛ وَيَحْصُلُ أَصْلُ ٱلسُّنَّةِ فِيْهِ بِإِدْخَالِ ٱلْمَاءِ فِيْ ٱلأَنْفِ ، سَوَاءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إِلَىٰ خَيَاشِيْمِهِ وَنَثَرَهُ أَمْ لَا ، فَإِنْ أَرَادَ ٱلأَكْمَلَ نَثَرَهُ .

وَٱلْمُبَالَغَةُ مَطْلُوْبَةٌ فِيْ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلاسْتِنْشَاقِ ، وَٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلاسْتِنْشَاقِ ، وَٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلْإِسْتِنْشَاقِ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ، يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلِّ مِنْهَا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ، أَفْضَلُ مِنَ ٱلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا .

وَمَسْحُ جَمِيْعِ ٱلرَّأْسِ ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : « وَٱسْتِيْعَابُ ٱلرَّأْسِ بِٱلْمَسْحِ » . أَمَّا مَسْحُ بَعْضِ ٱلرَّأْسِ فَوَاجِبٌ كَمَا سَبَقَ ، وَلَوْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَ مَا عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ عِمَامَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَّلَ بِٱلْمَسْحِ عَلَيْهَا .

وَمَسْحُ جَمِيْعِ ٱلأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ ، أَيْ : غَيْرِ بَلَلِ اللهِ مَا مَسْحُ جَمِيْعِ ٱلأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا أَنْ يُدْخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ فِيْ صِمَاخَيْهِ الرَّأْسِ ، وَٱلسُّنَّةُ فِيْ كَيْفِيَةِ مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ فِيْ صِمَاخَيْهِ وَيُدِيْرَهُمَا عَلَىٰ ٱلْمُعَاطِفِ ، وَيُمِرَّ إِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِمَا ، ثُمَّ يُلْصِقَ كَفَيْهِ وَيُعِمَا مَبْلُوْلتَانِ بِٱلأَذُنَيْنِ ٱسْتِظْهَاراً .

وَتَخْلِيْلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ ، بِمُثَلَّثَةٍ ، مِنَ ٱلرَّجُلِ ، أَمَّا لِحْيَةُ ٱلرَّجُلِ ٱلْخَفِيْفَةُ ، وَلِحْيَةُ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْخُنْثَىٰ ؛ فَيَجِبُ تَخْلِيْلُهُمَا .

وَتَخْلِيْلُ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَٱلرِّجْلَيْنِ ، وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَٱلطَّهَارَةُ ثَلَاثاً ، وَٱلْمُوالَاةُ .

\* \* \*

وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُدْخِلَ ٱلرَّجُلُ أَصَابِعَهُ مِنْ أَسْفَلِ ٱللَّحْيَةِ .

وَتَخْلِيْلُ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَٱلرِّجْلَيْنِ إِنْ وَصَلَ ٱلْمَاءُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَخْلِيْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا بِهِ ، كَٱلأَصَابِعِ ٱلْمُلْتَفَّةِ ، وَجَبَ تَخْلِيْلُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ تَخْلِيْلُهَا لالْتِحَامِهَا حَرُمَ فَتْقُهَا لِلتَّخْلِيْلِ .

وَكَيْفِيَّةُ تَخْلِيْلِ ٱلْيَدَيْنِ بِٱلتَّشْبِيْكِ ، وَٱلرِّجْلَيْنِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ يَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ مِنْ أَسْفَلِ ٱلرِّجْلِ ، مُبْتَدِئًا بِخِنْصَرِ ٱلرِّجْلِ ٱلْيُمْنَىٰ خَاتِمًا بِخِنْصَرِ ٱلْيُسْرَىٰ .

وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ مِنْهُمَا ، أَمَّا ٱلْعُضْوَانِ ٱللَّذَانِ يَسْهُلُ غَسْلُهُمَا مَعًا ، كَٱلْخَدَّيْنِ ، فَلَا يُقَدِّمُ ٱلأَيْمَنَ مِنْهُمَا ، بَلْ يَطْهُرَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ سُنِّيَةً تَثْلِيْثِ ٱلْعُضْوِ ٱلْمَغْسُوْلِ وَٱلْمَمْسُوْحِ فِيْ قَوْلِهِ: وَٱلطَّهَارَةُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: « وَٱلتَّكْرَارُ » ، أَيْ: لِلْمَغْسُوْلِ وَٱلطَّهَارَةُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: « وَٱلتَّكْرَارُ » ، أَيْ: لِلْمَغْسُوْلِ وَٱلْمَمْسُوْحِ .

وَٱلْمُوالَاةُ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِٱلتَّتَابُعِ ، وَهِيَ : أَنْ لَا يَحْصُلَ بَيْنَ ٱلْعُضْوَيْنِ

فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَاضِي ٱلْحَاجَةِ ] : وَٱلاَسْتِنْجَاءُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَٱلاَسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ ٱلْبَوْلِ وَٱلْغَائِطِ ، وَٱلأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِاللَّحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعَهَا بِٱلْمَاءِ ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ أَوْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ثُنَةً يُبِعِنَّ ٱلْمَحَلَّ ،

تَفْرِيْقٌ كَثِيْرٌ ، بَلْ يُطَهِّرُ ٱلْعُضْوَ بَعْدَ ٱلْعُضْوِ بِحَيْثُ لَا يَجِفُّ ٱلْمَغْسُولُ قَبْلَهُ مَعَ ٱعْتِدَالِ ٱلْهُوَاءِ وَٱلْمِزَاجِ وَٱلزَّمَانِ ؛ وَإِذَا ثَلَّثَ فَٱلاعْتِبَارُ لآخِرِ غَسْلَةٍ ، وَإِنَّمَا تُنْدَبُ ٱلْمُوالَاةُ فِيْ غَيْرِ وُضُو ْءِ صَاحِبِ ٱلضَّرُوْرَةِ ، أَمَّا هُوَ فَٱلْمُوالَاةُ وَاجِبَةٌ لِيْ حَقِّهِ .

وَبَقِيَ لِلْوُ ضُوْءِ سُنَنٌ أُخْرَىٰ مَذْكُو ْرَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ.

فَصْلٌ فِيْ ٱلاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَاضِيْ ٱلْحَاجَةِ

وَٱلاَسْتِنْجَاءُ وَهُو مِنْ: نَجَوْتُ ٱلشَّيْءَ، أَيْ: قَطَعْتُهُ، فَكَأَنَّ ٱلْمُسْتَنْجِيْ يَقْطَعُ بِهِ ٱلأَذَىٰ عَنْ نَفْسِهِ.

وَاجِبٌ مِنْ خُرُوْجِ ٱلْبَوْلِ وَٱلْغَائِطِ بِٱلْمَاءِ أَوِ ٱلْحَجَرِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعِ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ ، وَ لَكِنَّ ٱلأَفْضَلَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَوَّلًا بِٱلأَحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا ثَانِيَاً بِٱلْمَاءِ .

وَٱلْوَاجِبُ ثَلَاثُ مَسْحَاتٍ ، وَلَوْ بِثَلَاثَةِ أَطْرَافِ حَجَرٍ وَاحِدٍ ؛ وَيَجُوْزُ أَنْ يَقْتَصِرَ ٱلْمُسْتَنْجِيُ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ أَوْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُنَقِّيْ بِهِنَّ ٱلْمَحَلَّ إِنْ

فَإِذَا أَرَادَ ٱلاقْتِصَارَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَٱلْمَاءُ أَفْضَلُ.

وَيَجْتَنِبُ ٱسْتِقْبَالَ ٱلْقِبْلَةِ وَٱسْتِدْبَارَهَا فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ ، وَيَجْتَنِبُ ٱلْبَوْلَ فِيْ ٱلْمَاءِ ٱلرَّاكِدِ

حَصَلَ ٱلإِنْقَاءُ بِهَا ، وَإِلَّا زَادَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يُنَقَّىٰ ، وَيُسَنُّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلتَّثْلِيْثُ .

فَإِنْ أَرَادَ ٱلاقْتِصَارَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَٱلْمَاءُ أَفْضَلُ، لأَنَّهُ يُزِيْلُ عَيْنَ ٱلنَّجَاسَةِ وَأَثَرَهَا .

وَشَرْطُ إِجْزَاءِ ٱلاسْتِنْجَاءِ بِٱلْحَجَرِ أَنْ لَا يَجِفَّ ٱلْخَارِجُ ٱلنَّجِسُ وَلَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَحَلِّ خُرُوْجِهِ ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ نَجَسٌ آخَرُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ ، فَإِنِ ٱنْتَفَىٰ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ ٱلْمَاءُ .

وَيَجْتَنِبُ وُجُوبًا قَاضِيْ ٱلْحَاجَةِ ٱسْتِقْبَالَ ٱلْقِبْلَةِ ٱلآنَ ، وَهِيَ ٱلْكَعْبَةُ .

وِٱسْتِدْبَارَهَا فِي ٱلصَّحْرَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ سَاتِرٌ ، أَوْ كَانَ وَلَمْ يَبُكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ سَاتِرٌ ، أَوْ كَانَ وَلَمْ يَبْلُغْ ثُلَاثَةِ أَذْرُع بِذِرَاعِ ٱلآدَمِيِّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ؛ وَٱلْبُنْيَانُ فِيْ هَلْذَا كَٱلصَّحْرَاءِ بِٱلشَّرْطِ ٱلْمَذْكُورِ ، إِلَّا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ؛ وَٱلْبُنْيَانُ فِيْ هَلْذَا كَٱلصَّحْرَاءِ بِٱلشَّرْطِ ٱلْمَذْكُورِ ، إِلَّا الْبَنَاءَ ٱلْمُعَدَّ لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، فَلَا حُرْمَةَ فِيْهِ مُطْلَقًا .

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا : ٱلآنَ ، مَا كَانَ قِبْلَةً أَوَّلًا ، كَبَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ ، فَٱسْتِقْبَالُهُ وَٱسْتِدْبَارُهُ مَكْرُوْهٌ .

وَيَجْتَنِبُ أَدَبَا قَاضِيْ ٱلْحَاجَةِ ٱلْبَوْلَ وَٱلْغَائِطَ فِيْ ٱلْمَاءِ ٱلرَّاكِدِ ، أَمَّا ٱلْجَارِيْ فَيُكْرَهُ فِيْ ٱلْقَلِيْلِ مِنْهُ دُوْنَ ٱلْكَثِيْرِ ، لَلْكِنَّ ٱلأَوْلَىٰ ٱجْتِنَابُهُ ، وَبَحَثَ ٱلنَّوَوِيُّ تَحْرِيْمَهُ فِيْ ٱلْقَلِيْلِ جَارِيَا أَوْ رَاكِدَاً .

وَتَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمُثْمِرَةِ وَفِيْ ٱلطَّرِيْقِ وَٱلظِّلِّ وَٱلثُّقْبِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ ٱلْبَوْلِ وَٱلْغَائِطِ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمَا .

[ وَلا يَسْتَنْجي بيَمِينِهِ ] .

\* \* \*

وَيَجْتَنِبُ أَيْضًا ٱلْبُولَ وَٱلْغَائِطَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمُثْمِرَةِ وَقْتَ ٱلثَّمَرِ وَغَيْرِهِ.

وَيَجْتَنِبُ مَا ذُكِرَ فِي ٱلطَّرِيْقِ ٱلْمَسْلُونِكِ لِلنَّاسِ ، وَفِيْ مَوْضِعِ ٱلظِّلِّ صَيْفاً وَفِيْ مَوْضِعِ ٱلظِّلِّ صَيْفاً وَفِيْ مَوْضِعِ ٱلشَّمْسِ شِتَاءً ، وَفِيْ ٱلثُقْبِ فِيْ ٱلأَرْضِ ، وَهُوَ ٱلنَّاذِلُ ٱلْمُسْتَدِيْرُ ، وَلَفْظُ « ٱلثُقْبِ » سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخ ٱلْمَتْنِ .

وَلَا يَتَكَلَّمُ أَدَبَا لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ قَاضِيْ ٱلْحَاجَةِ عَلَىٰ ٱلْبَوْلِ وَٱلْغَائِطِ، فَإِنْ دَعَتْ ضَرُوْرَةٌ إِلَىٰ ٱلْكَلَامُ ، كَمَنْ رَأَىٰ حَيَّةٌ تَقْصِدُ إِنْسَاناً لَمْ يُكْرَهِ ٱلْكَلاَمُ حِيْنَئِذٍ .

وَلَا يَسْتَقْبِلُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمَا ، أَيْ : يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ ، لَكِنَّ ٱلنَّوَوِيَّ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » وَ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » قَالَ : إِنَّ ٱسْتِدْبَارَهُمَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ؛ وَقَالَ فِيْ « شَرْحِ ٱلْوَسِيْطِ » : إِنَّ تَرْكَ ٱسْتِدْبَارِهُمَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ؛ وَقَالَ فِيْ « شَرْحِ ٱلْوَسِيْطِ » : إِنَّ تَرْكَ ٱسْتِقْبَالِهُمَا وَٱسْتِدْبَارِهِمَا سَوَاءٌ ، أَيْ : فَيَكُونُ مُبَاحًا ؛ وَقَالَ فِيْ الْسَتِقْبَالِهُمَا وَٱسْتِدْبَارِهِمَا سَوَاءٌ ، أَيْ : وَيَكُونُ مُبَاحًا ؛ وَقَالَ فِيْ السَّتِقْبَالِهُمَا وَٱسْتِدْبَارِهِمَا سَوَاءٌ ، أَيْ : فَيَكُونُ لَمُ اللَّهَا . وَقَوْلُهُ : « ٱلتَّحْقِيْتِ » : إِنَّ كَرَاهَةَ ٱسْتِقْبَالِهِمَا لَا أَصْلَ لَهَا . وَقَوْلُهُ : « وَلَا يَسْتَقْبِلُ . . . إِلَخ » سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ .

فَصْلُ [ فِي نَوَاقِضِ ٱلْوُضُوءِ ]: وَٱلَّذِيْ يَنْقُضُ ٱلْوُضُوءَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: مَا خَرَجَ مِنَ ٱلسَّبِيْلَيْنِ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ غَيْرِ هَيْئَةِ ٱلْمُتَمَكِّنِ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ غَيْرِ هَيْئَةِ ٱلْمُتَمَكِّنِ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ غَيْرِ هَيْئَةِ ٱلْمُتَمَكِّنِ، وَوَلَمْسُ ٱلرَّجُلِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلأَجْنَبِيَّةَ وَزَوَالُ ٱلْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ ، وَلَمْسُ ٱلرَّجُلِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلأَجْنَبِيَّةَ

## فَصْلٌ فِيْ نَوَاقِضِ ٱلْوُضُوءِ ٱلْمُسَمَّاةِ أَيْضًا بِأَسْبَابِ ٱلْحَدَثِ

وَٱلَّذِيْ يَنْقُضُ ، أَيْ : يُبْطِلُ . ٱلْوُضُوْءَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا: مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ ٱلسَّبِيْلَيْنِ، أَيْ: ٱلْقُبُلِ وَٱلدُّبُرِ مِنْ مُتَوَضِّيً حَيٍّ وَاضِحٍ، مُعْتَادَاً كَانَ ٱلْخَارِجُ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ أَوْ نَادِرًا كَدَمٍ وَحَصَا ، نَجِسَا كَهَلَذِهِ ٱلْأَمْثِلَةِ أَوْ طَاهِرَاً كَدُوْدٍ ؛ إِلَّا ٱلْمَنِيَّ ٱلْخَارِجَ بِٱحْتِلاَمٍ مِنْ مُتَوَضِّيً كَهَلَذِهِ ٱلْأَمْثِكُلُ إِنَّمَا يَنْتَقِضُ وُضُووْقُهُ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ مِنْ ٱلأَرْضِ ، فَلاَ يَنْقُضُ ؛ وَٱلْمُشْكِلُ إِنَّمَا يَنْتَقِضُ وُضُووْقُهُ بِٱلْخَارِجِ مِنْ فَرْجَيْهِ جَمِيْعًا .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلنَّوْمُ عَلَىٰ غَيْرِ هَيْئَةِ ٱلْمُتَمَكِّنِ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ زِيَادَةٌ: « مِنَ ٱلأَرْضِ بِمَقْعَدِهِ » ، وَٱلأَرْضُ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ . وَخَرَجَ بِٱلْمُتَمَكِّنِ مَا لَوْ نَامَ قَاعِدَاً غَيْرَ مُتَمَكِّنِ ، أَوْ نَامَ قَائِمًا ، أَوْ عَلَىٰ قَفَاهُ وَلَوْ مُتَمَكِّناً .

وَٱلثَّالِثُ : زَوَالُ ٱلْعَقْلِ ، أَيْ : ٱلْغَلَبَةُ عَلَيْهِ ، بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُنُوْنٍ أَوْ جُنُوْنٍ أَوْ غَيْر ذَلِكَ .

وَٱلرَّابِعُ : لَمْسُ ٱلرَّجُلِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلأَجْنَبِيَّةَ غَيْرَ ٱلْمَحْرَمِ وَلَوْ مَيْتَةً ، وَٱلْمُرَادُ

مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ، وَمَسَّ فَرْجِ ٱلآدَمِيِّ بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ ، وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرهِ عَلَىٰ ٱلْجَدِيْدِ(١) .

\* \* \*

بِٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ بَلَغَا حَدَّ ٱلشَّهْوَةِ عُرْفَاً ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْمَحْرَمِ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا لِأَجْلِ نَسَبٍ أَوْ رَضَاع أَوْ مُصَاهَرَةٍ .

وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ، فَلَا نَقْضَ حِيْنَئِذِ.

وَٱلْخَامِسُ ، وَهُو آخِرُ ٱلنَّواقِضِ : مَسُّ فِرْجِ ٱلآدَمِيِّ بِبَاطِنِ ٱلْكُفِّ مِنْ فَيْ فَلْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ، ذَكَرَا أَوْ أَنْشَىٰ ، صَغِيْراً أَوْ كَبِيْراً ، حَيًا أَوْ مَيْتاً ؛ وَلَفْظُ « ٱلآدَمِيِّ » سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : « وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ » ، أَيْ : ٱلآدَمِيِّ يَنْقُضُ عَلَىٰ ٱلْقَوْلِ ٱلْجَدِيْدِ ، وَعَلَىٰ ٱلْقَدِيْمِ (\*) لَا يَنْقُضُ مَسُّ ٱلْحَلْقَةِ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِهَا : مُلْتَقَىٰ ٱلْمَنْفَذِ ؛ وَبِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ : ٱلرَّاحَةُ مَعَ بُطُونِ ٱلأَصَابِعِ ؛ وَخَرَجَ بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ ظَاهِرُهُ وَحَرْفُهُ وَرُوُوسُ ٱلرَّاحَةُ مَعَ بُطُونِ ٱلأَصَابِعِ ؛ وَخَرَجَ بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ ظَاهِرُهُ وَحَرْفُهُ وَرُوُوسُ ٱلرَّاحَةُ مَعَ بُطُونِ ٱلأَصَابِعِ ؛ وَخَرَجَ بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ ظَاهِرُهُ وَحَرْفُهُ وَرُوُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا ، فَلَا نَقْضَ بِذَلِكَ ، أَيْ : بَعْدَ ٱلتَّحَامُلِ ٱلْيَسِيْرِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : هُوَ ٱلْمُعْتَمَدُ . ٱنْتَهَىٰ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ضَعِيفٌ . ٱنْتَهَىٰ .

فَصْلٌ [ في مُوجِبَاتِ ٱلْغُسْلِ ] : وَٱلَّذِيْ يُوْجِبُ ٱلْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تَشْتَرِكُ فِيْهَا ٱلرِّجَالُ وَٱلنِّسَاءُ ، وَهِيَ : ٱلْتِقَاءُ ٱلْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْزَالُ ٱلْمَنِيِّ ، وَٱلْمَوْتُ .

#### فَصْلٌ فِيْ مُوْجِبِ ٱلْغُسْلِ

وَٱلْغُسْلُ لُغَةً : سَيَلَانُ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلشَّيْءِ مُطْلَقًا ، وَشَرْعًا : سَيَلَانُهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ ٱلْبَدَنِ بِنِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ .

وَٱلَّذِيْ يُوْجِبُ ٱلْغُسْلَ سِتَةُ أَشْيَاءٍ : ثَلاَثَةٌ مِنْهَا تَشْتَرِكُ فِيْهَا ٱلرِّجَالُ وَٱلنِّسَاءُ ، وَهِيَ :

ٱلْتِقَاءُ ٱلْخِتَانَيْنِ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَاذَا ٱلالْتِقَاءِ بِإِيْلاَجِ حَيِّ وَاضِحٍ غَيَّبَ حَشَفَةَ ٱلذَّكَرِ مِنْهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا فِيْ فَرْجٍ، وَيَصِيْرُ ٱلآدَمِيُّ ٱلْمُوْلَجُ فِيْهِ جُنُبًا بِإِيْلاَجٍ فِيْهِ ؟ وَأَمَّا ٱلْخُنْثَىٰ فَلا يُعَادُ غَسْلُهُ بِإِيْلاَجٍ فِيْهِ ؟ وَأَمَّا ٱلْخُنْثَىٰ ٱلْمُشْكِلُ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ بِإِيْلاَجِ حَشَفَتِهِ وَلا بِإِيْلاَجِ فِيْ قُبُلِهِ .

وَمِنَ ٱلْمُشْتَرَكِ : إِنْزَالُ ، أَيْ : خُرُوْجُ ٱلْمَنِيِّ مِنْ شَخْصٍ بِغَيْرِ إِيْلاَجٍ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْخَارِجُ وَإِنْ قَلَّ ٱلْمَنِيُّ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْخَارِجُ وَإِنْ قَلَّ ٱلْمَنِيُّ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْخَارِجُ بِجَمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ يَقَظَةٍ أَوْ نَوْمٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طَرِيْقِهِ ٱلْمُعْتَادِ أَوْ غَيْرِهِ ، كَأَنِ ٱنْكَسَرَ صُلْبُهُ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ .

وَمِنَ ٱلْمُشْتَرَكِ : ٱلْمَوْتُ ، إِلَّا فِيْ ٱلشَّهِيْدِ .

وَثَلَاثَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا ٱلنِّسَاءُ، وَهِيَ: ٱلْحَيْضُ ، وَٱلنِّفَاسُ ، وَٱلْوِلَادَةُ.

#### \* \* \*

فَصْلٌ [ فِي فَرَائِضِ ٱلْغُسْلِ وَسُنَنِهِ ] : وَفَرَائِضُ ٱلْغُسْلِ ثَلاَثَةُ أَلنَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ بَدَنِهِ ،

#### وَثَلَاثَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا ٱلنِّسَاءُ ، وَهِيَ :

ٱلْحَيْضُ ، أَيْ : ٱلدَّمُ ٱلْخَارِجُ مِنِ ٱمْرَأَةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيْنَ .

وَٱلنَّفَاسُ، وَهُوَ: ٱلدَّمُ ٱلْخَارِجُ عَقِبَ ٱلْوِلَادَةِ ، فَإِنَّهُ مُوْجِبٌ لِلْغُسْلِ قَطْعًا.

وَٱلْوِلَادَةُ ٱلْمَصْحُواْبَةُ بِٱلْبَلَلِ مُوْجِبَةٌ لِلْغُسْلِ قَطْعًا ، وَٱلْمُجَرَّدَةُ عَنِ ٱلْبَلَلِ مُوْجِبَةٌ لِلْغُسْلِ قَطْعًا ، وَٱلْمُجَرَّدَةُ عَنِ ٱلْبَلَلِ مُوْجِبَةٌ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

#### 900 - 700

## فَصْلٌ [ فِي فَرَائِضِ ٱلْغُسْلِ وَسُنَنِهِ ] وَفَرَائِضُ ٱلْغُسْل ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : ٱلنِّيَّةُ ، فَيَنْوِيْ ٱلْجُنُبُ رَفْعَ ٱلْجَنَابَةِ أَوِ ٱلْحَدَثِ ٱلأَكْبَرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَتَنوِيْ ٱلْخَائِضُ وَٱلنُّفَسَاءُ رَفْعَ حَدَثِ ٱلْحَيْضِ أَوِ ٱلنَّفَاسِ ؛ وَتَكُونُ لَاكَ ، وَتَنوِيْ ٱلْحَائِضُ وَٱلنُّفَسَاءُ رَفْعَ حَدَثِ ٱلْحَيْضِ أَوِ ٱلنَّفَاسِ ؛ وَتَكُونُ ٱلنِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ ٱلْفَرْضِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُغْسَلُ مِنْ أَعْلَىٰ ٱلْبَدَنِ أَوْ أَسْفَلِهِ ، فَلُو نَوَىٰ بَعْدَ غَسْلِ جُزْءٍ وَجَبَتْ إِعَادَتُهُ .

وَإِزَالَةُ ٱلنَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ بَدَنِهِ ، أَيْ : ٱلْمُغْتَسِلِ ، وَهَلْذَا مَا رَجَّحَهُ ٱلرَّافِعِيُّ ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يَكْفِيْ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَاسَةِ ،

وَإِيْصَالُ ٱلْمَاءِ إِلَىٰ جَمِيْعِ ٱلشَّعْرِ وَٱلْبَشْرَةِ.

وَسُنَنُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : ٱلتَّسْمِيَةُ ، وَٱلْوُضُوءُ قَبْلَهُ ،

وَرَجَّحَ ٱلنَّوَوِيُّ ٱلاكْتِفَاءَ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْهُمَا ، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَتِ ٱلنَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةً ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ ٱلنَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً وَجَبَ غَسْلَتَانِ عَنْهُمَا .

وَإِيْصَالُ ٱلْمَاءِ إِلَىٰ جَمِيْعِ ٱلشَّعْرِ وَٱلْبَشَرَةِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ بَدَلَ : « جَمِيْعِ » « أُصُوْلِ » ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ ٱلْخَفِيْفِ مِنْهُ وَٱلْكَثِيْفِ ، وَالشَّعْرُ ٱلْمَضْفُورُ إِنْ لَمْ يَصِلِ ٱلْمَاءُ إِلَىٰ بَاطِنِهِ إِلَّا بِٱلنَّقْضِ وَجَبَ نَقْضُهُ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِٱلْبَشْرَةِ ظَاهِرُ ٱلْجلْدِ .

وَيَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ ، وَمِنْ أَنْفٍ مَجْدُوْعٍ ، وَمِنْ أَنْفٍ مَجْدُوْعٍ ، وَمِنْ أَنْفٍ مَجْدُوْعٍ ، وَمِنْ أَنْفٍ مَجْدُوْعٍ ، وَإِلَىٰ شُقُوْقِ بَدَنٍ ؛ وَيَجِبُ إِيْصَالُ ٱلْمَاءِ إِلَىٰ مَا تَحْتَ ٱلْقُلْفَةِ مِنَ ٱلْأَقْلَفِ ، وَإِلَىٰ مَا يَحْتَ ٱلْقُلْفَةِ مِنَ ٱلْأَقْلَفِ ، وَإِلَىٰ مَا يَجْبُ غَسْلُهُ مَا يَبْدُوْ مِنْ فَرْجِ ٱلْمَرْأَةِ عِنْدَ قُعُوْدِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا ؛ وَمِمَّا يَجِبُ غَسْلُهُ ٱلْمَسْرَبَةُ لِأَنَّهَا تَظْهَرُ فِيْ وَقْتِ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ فَتَصِيْرُ مِنْ ظَاهِرِ ٱلْبَدَنِ .

وَسُنَنُهُ ، أَيْ : ٱلْغُسْلُ ؛ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ :

ٱلتَّسْمِيَةُ

وَٱلْوُضُوءُ كَامِلاً قَبْلَهُ ، وَيَنْوِيْ بِهِ ٱلْمُغْتَسِلُ سُنَّةَ ٱلْغُسْلِ إِنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنِ ٱلْحُدَثِ ٱلأَصْغَرِ ، وَإِلَّا نَوَىٰ بِهِ ٱلأَصْغَرَ .

وَإِمْرَارُ ٱلْيَدِ عَلَىٰ ٱلْجَسَدِ، وَٱلْمُوالَاةُ، وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ.

\* \* \*

فَصْلٌ [فِي بَيَانِ جُمْلَةٍ مِنْ ٱلأَغْسَالِ ٱلمَسْنُونَةِ]: وَٱلاغْتِسَالَاتُ ٱلْمَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلًا: غُسْلُ ٱلْجُمُعَةِ، وَٱلْعِيْدَيْنِ، وَٱلاسْتِسْقَاءِ،

وَإِمْرَارُ ٱلْيَدِ عَلَىٰ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْجَسَدِ ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَـٰذَا ٱلإِمْرَارِ بٱلدَّلْكِ .

وَٱلْمُوالَاةُ ، وَسَبَقَ مَعْنَاهَا فِيْ ٱلْوُصُوعِ .

وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ مِنْ شِقَّيْهِ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ .

وَبَقِيَ مِنْ سُنَنِ ٱلْغُسْلِ أُمُورٌ مَذْكُورَةٌ فِيْ ٱلْمَبْسُوطَاتِ، مِنْهَا: ٱلتَّثْلِيْثُ، وَتَخْلِيْلُ ٱلشَّعْرِ.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ جُمْلَةٍ مِنَ ٱلأَغْسَالِ ٱلْمَسْنُونَةِ ] وَٱلاغْتِسَالَاتُ ٱلْمَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلًا :

غُسْلُ ٱلْجُمُعَةِ لِحَاضِرِهَا ، وَوَقْتُهُ مِنَ ٱلْفَجْرِ ٱلصَّادِقِ .

وَغُسْلُ ٱلْعِیْدَیْنِ : ٱلْفِطْرِ وَٱلأَضْحَیٰ ، وَیَدْخُلُ وَقْتُ هَاذَا ٱلْغُسْلِ بِنِصْفِ ٱللَّیْلِ .

وَٱلاسْتِسْقَاءِ ، أَيْ : طَلَبُ ٱلسُّقْيَا مِنَ ٱللهِ .

وَٱلْخُسُوْفِ ، وَٱلْكُسُوْفِ ، وَٱلْغُسْلُ مِنْ غَسْلِ ٱلْمَيْتِ ، وَٱلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، وَٱلْخُسْلُ عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ، وَٱلْخُسْلُ عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ، وَٱلْخُسْلُ عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ، وَالدُّخُوْلِ مَكَّةَ ، وَلِلْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ، وَلِلْمَبِيْتِ بِمُزْ دَلِفَةً (١) ،

وَٱلْخُسُوْفِ لِلْقَمَرِ .

وَٱلْكُسُوْفِ لِلشَّمْسِ .

وَٱلْغُسْلُ مِنْ أَجْلِ غَسلِ ٱلْمَيْتِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا .

وَغُسْلُ ٱلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ إِنْ لَمْ يُجْنِبْ فِيْ كُفْرِهِ أَوْ لَمْ تَحِضِ ٱلْكَافِرَةُ ، وَغُسْلُ ٱلْغُسْلُ بَعْدَ ٱلإِسْلَامِ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَقِيْلَ : يَسْقُطُ إِذَا أَسْلَمَ .

وَٱلْمَجْنُونُ وَٱلْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا إِنْزَالٌ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ مِنْهُمَا إِنْزَالٌ وَجَبَ ٱلْغُسْلُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا .

وَٱلْغُسْلُ عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلإِحْرَامِ ، وَلَا فَرْقَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْغُسْلِ بَيْنَ بَالِغِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ طَاهِرٍ وَحَائِضٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ طَاهِرٍ وَحَائِضٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْمُحْرِمُ ٱلْمَاءَ تَيَمَّمَ .

وَٱلْغُسْلُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ لِمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَلِلْوُ قُوْفِ بِعَرَفَةَ فِيْ تَاسِع ذِيْ ٱلْحِجَّةِ.

وَلِلْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةً (١).

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: عَلَىٰ رَأْيِ مَرْجُوحٍ، وَٱلرَّاجِحُ أَنَّهُ لا يُسَنُّ ٱلْغُسْلُ لِلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، لأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ غُسْلِ عَرَفَةَ، وَهَكَذَا كُلُّ غُسْلَيْنِ تَقَارَبَا. ٱنْتَهَىٰ .

وَلِرَمْيِ ٱلْجِمَارِ ٱلثَّلَاثِ ، وَلِلطَّوَافِ ، وَلِلسَّعْيِ ، وَلِدُخُو ْلِ مَدِيْنَةِ رَسُو ْلِ ٱللهِ عَلِيْةِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ ] : وَٱلْمَسْحُ عَلَىٰ ٱلْخُفَيْنِ جَائِزٌ

وَلِرَمْيِ ٱلْجِمَارِ ٱلثَّلَاثِ فِيْ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ ٱلثَّلَاثَةِ ، فَيَغْتَسِلُ لِرَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا غُسْلًا ، أَمَّا رَمْيُ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ فِيْ يَوْمِ ٱلنَّحْرِ فَلاَ يَغْتَسِلُ لَهُ لِقُرْبِ زَمَنِهِ مِنْ غُسْلِ ٱلْوُقُوْفِ .

وَٱلْغُسْلُ لِلطَّوَافِ<sup>(١)</sup> ٱلصَّادِقِ بِطَوَافِ قُدُوْمٍ وَإِفَاضَةٍ وَوَدَاعٍ . وَبَقِيَّةُ ٱلأَغْسَالِ ٱلْمَسْنُوْنَةِ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ .

# فَصْلٌ [ فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ ]

وَٱلْمَسْحُ عَلَىٰ ٱلْخُفَيْنِ جَائِزٌ فِي ٱلْوُضُوءِ ، لَا فِيْ غُسْلِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ، وَٱلْمَسْحُ عَلَىٰ ٱلْخُفَيْنِ جَائِزٌ فِي ٱلْوُضُوءِ ، لَا فِيْ غُسْلِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ عَنْ عَنْ غَسْلِ ٱلرِّجْلِ لَمْ يَجُزْ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ ٱلْغَسْلِ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ : « جَائِزٌ » أَنَّ غَسْلِ ٱلرِّجْلِيْنِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْمَسْحِ ، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ مَسْحُ ٱلْخُفَيْنِ لَا أَحَدِهِمَا غَسْلَ ٱلرِّجْلَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْمَسْحِ ، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ مَسْحُ ٱلْخُفَيْنِ لَا أَحَدِهِمَا

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا نَسَخَ ٱلشَّارِحُ ، قَدْ أَسْقَطَ مِنَ ٱلْمَتْنِ : « ٱلْغُسْلَ لِلسَّعْيِ وَلِدُخُوْلِ مَدِيْنَةِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ » وَهُو مَذْكُورٌ فِيْ أَغْلَبِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ . رَاجِعْ كَذَلِكَ حَاشِيَةَ ٱلْبَاجُورِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ .

بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَبْتَدِئَ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ ٱلطَّهَارَةِ ، وَأَنْ يَكُوْنَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ غَسْلِ ٱلْفَرْضِ مِنَ ٱلْقَدَمَيْنِ ، وَأَنْ يَكُوْنَا مِمَّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ ٱلْمَشْيِ عَلَيْهِمَا .

فَقَطْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاقِدَ ٱلأُخْرَىٰ ، بثلاَثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَبْتَدِئَ ، أَيْ : ٱلشَّخْصُ ؛ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ ٱلطَّهَارَةِ ؛ فَلَوْ غَسَلَ رِجْلاً وَأَلْبَسَهَا خُفَّهَا ، ثُمَّ فَعَلَ بِٱلأُخْرَىٰ كَذَلِكَ لَمْ يَكْفِ ، وَلَوِ ٱبْتَدَأَ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ ٱلطَّهَارَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِ ٱلرِّجْلِ قَدَمَ ٱلْخُفِّ لَمْ يَجُزِ ٱلْمَسْحُ.

وَأَنْ يَكُوْنَا ، أَيْ : ٱلْخُفَّانِ ، سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ غَسْلِ ٱلْفَرْضِ مِنَ ٱلْقَدَمَيْنِ بِكَعْبَيْهِمَا ، فَلَوْ كَانَا دُوْنَ ٱلْكَعْبَيْنِ كَٱلْمِدَاسِ لَمْ يَكْفِ ٱلْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ؛ وَٱلْمُرَادُ بِٱلسَّاتِرِ هُنَا ٱلْحَائِلُ ، لَا مَانِعُ ٱلرُّؤْيَةِ ، وَأَنْ يَكُوْنَ ٱلسَّتُرُ مِنْ أَسْفَلَ وَمِنْ جَوَانِبِ ٱلْخُفَيْنِ ، لَا مِنْ أَعْلاَهُمَا .

وَأَنْ يَكُوْنَا مِمَّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ ٱلْمَشْيِ عَلَيْهِمَا ، لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ فِيْ حَوَائِجِهِ ، مِنْ حَطٍّ وَتَرْحَالٍ .

وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ٱلْمُصَنِّفِ كَوْنُهُمَا قَوِيَّيْنِ ، بِحَيْثُ يَمْنَعَانِ نَفُوْذَ ٱلْمَاءِ . وَيُوْنَهُمَا خَوْلًا فَوْقَ خُفِّ لِشِدَّةِ ٱلْبَرْدِ مَثَلًا ، وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا فَوْقَ خُفِّ لِشِدَّةِ ٱلْبَرْدِ مَثَلًا ، فَإِنْ كَانَ ٱلأَعْلَىٰ صَالِحًا لِلْمَسْحِ دُوْنَ ٱلأَسْفَلِ صَحَّ ٱلْمَسْحُ عَلَىٰ ٱلأَعْلَىٰ ، وَإِنْ كَانَ ٱلأَسْفَلُ صَالِحًا لِلْمَسْحِ دُوْنَ ٱلأَعْلَىٰ فَمَسَحَ ٱلأَسْفَلَ صَحَّ ، أَوِ وَإِنْ كَانَ ٱلأَسْفَلُ صَالِحًا لِلْمَسْحِ دُوْنَ ٱلأَعْلَىٰ فَمَسَحَ ٱلأَسْفَلَ صَحَّ ، أَوِ اللَّمْ فَلَ مَا مَعًا ، لَا إِنْ قَصَدَ اللَّمْ فَلَ أَوْ قَصَدَهُمَا مَعًا ، لَا إِنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ شَرطٌ رَابعٌ يَلْحَقُ بِٱلشُّرُوطِ ٱلثَّلائَةِ ٱلسَّابِقَةِ .

وَيَمْسَحُ ٱلْمُقِيْمُ يَوْمَاً وَلَيْلَةً ، وَٱلْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ ؟ وَٱلْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ ؟ وَٱبْتِدَاءُ ٱلْمُدَّةِ مِنْ حِيْنِ يُحْدِثُ بَعْدَ لُبْسِ ٱلْخُفَيْنِ ، فَإِنْ مَسَحَ فِيْ ٱلسَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ . الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مَسَحَ فِيْ ٱلسَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ .

قَصَدَ ٱلأَعْلَىٰ فَقَطْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ قَصَدَ ٱلْمَسْحَ فِيْ ٱلْجُمْلَةِ أَجْزَأَ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

وَيَمْسَحُ ٱلْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ يَمْسَحُ ٱلْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ ٱلْمُتَّصِلَةِ بِهَا ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ .

وَٱبْتِدَاءُ ٱلْمُدَّةِ تُحْسَبُ مِنْ حِيْنِ يُحْدِثُ ، أَيْ : مِنِ ٱنْقِضَاءِ ٱلْحَدَثِ ٱلْكَائِنِ بَعْدَ تَمَامِ لُبْسِ ٱلْخُفَيْنِ ، لَا مِنِ ٱبْتِدَاءِ ٱلْحَدَثِ ، وَلَا مِنْ وَقْتِ ٱلْمَسْح ، وَلَا مِنِ ٱبْتِدَاءِ ٱللَّبْسِ .

وَٱلْعَاصِيْ بِٱلسَّفَرِ وَٱلْهَائِمُ يَمْسَحَانِ مَسْحَ مُقِيْمٍ ، وَدَائِمُ ٱلْحَدَثِ إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ ٱلْخُفِّ حَدَثِهَ ٱلدَّائِمِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيْ بِهِ فَرْضًا يَمْسَحُ وَيَسْتَبِيْحُ مَا كَانَ يَسْتَبِيْحُهُ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ ٱلَّذِيْ لَبِسَ عَلَيْهِ خُفَيْهِ ، وَهُو يَمْسَحُ وَيَسْتَبِيْحُ مَا كَانَ يَسْتَبِيْحُهُ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ ٱلَّذِيْ لَبِسَ عَلَيْهِ خُفَيْهِ ، وَهُو فَرْضٌ وَنَوَافِلُ ، فَلَوْ صَلَّىٰ بِطُهْرِهِ فَرْضًا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَسَحَ وَٱسْتَبَاحَ ٱلنَّوَافِلَ فَقَطْ .

فَإِنْ مَسَحَ ٱلشَّخْصُ فِيْ ٱلْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ مَسَحَ فِيْ ٱلسَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيْم .

وَٱلْوَاجِبُ فِيْ مَسْحِ ٱلْخُفِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ٱسْمُ ٱلْمَسْحِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلْخُفِّ، وَلَا عَلَىٰ عَقِبِ ٱلْخُفِّ، فَالْخُفِّ، وَلَا عَلَىٰ عَقِبِ ٱلْخُفِّ،

وَيَبْطُلُ ٱلْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : بِخَلْعِهِمَا ، وَٱنْقِضَاءِ ٱلْمُدَّةِ ، وَمَا يُوْجِبُ ٱلْغُسْلَ .

\* \*

# فَصْلٌ [ فِي ٱلتَّيَمُّم ] :

وَلَا عَلَىٰ حَرْفِهِ ، وَلَا عَلَىٰ أَسْفَلِهِ ؛ وَٱلسُّنَّةُ فِيْ مَسْجِهِ أَنْ يَكُوْنَ خُطُوْطًا بِأَنْ يُفَرِّجَ ٱلْمَاسِحُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَا يَضَعُهَا .

وَيَبْطُلُ ٱلْمَسْحُ عَلَىٰ ٱلْخُفَّيْنِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :

بِخَلْعِهِمَا ، أَوْ خَلْعِ أَحَدِهِمَا ، أَوِ ٱنْخِلَاعِهِ ، أَوْ خُرُوْجِ ٱلْخُفِّ عَنْ صَلَاحِيَّةِ ٱلْمَسْح كَتَخَرُّقِهِ .

وَٱنْقِضَاءِ ٱلْمُدَّةِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « مُدَّةِ ٱلْمَسْحِ » مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِمُقِيْمٍ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا لِمُسَافِرٍ .

وَبِعُرُوْضِ مَا يُوْجِبُ ٱلْغُسْلَ كَجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِلَابِسِ ٱلْخُفِّ.

فصْلٌ فِيْ ٱلتَّيَمُّمِ

وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ تَقْدِيْمُ هَلْذَا ٱلْفَصْلِ عَلَىٰ ٱلَّذِيْ قَبْلَهُ .

وَشَرَائِطُ ٱلتَّيَمُّمِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: وُجُوْدُ ٱلْعُذْرِ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ ، وَشَرَائِطُ ٱلْتَيَمُّمِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: وُجُوْدُ ٱلْعُذْرِ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ ، وَدُخُونُ لُ وَقْتِ ٱلصَّلَاةِ ، وَطَلَبُ ٱلْمَاءِ ، وَتَعَذُّرُ ٱسْتِعْمَالِهِ ،

وَٱلتَّيَمُّمُ لُغَةً : ٱلْقَصْدُ ؛ وَشَرْعًا : إِيْصَالُ تُرَابٍ طَهُوْرٍ لِلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ بَدَلًا عَنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلِ أَوْ غَسْلِ عُضْوٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ .

وَشَرَائِطُ ٱلتَّيَمُّمِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : « خَمْسُ خِصَالَ » :

أَحَدُهَا : وُجُوْدُ ٱلْعُذْرِ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ .

وَٱلثَّانِيْ: دُخُولُ وَقْتِ ٱلصَّلاَةِ ، فَلاَ يَصِحُّ ٱلتَّيَمُّمُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا.

وَٱلنَّالِثُ : طَلَبُ ٱلْمَاءِ بَعْدَ دُخُونِ ٱلْوَقْتِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِيْ طَلَبِهِ ، فَيَطْلُبُ ٱلْمَاءَ مِنْ رَحْلِهِ وَرِفْقَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدَا نَظَرَ حَوَالَيْهِ مِنَ ٱلْجَهَاتِ ٱلْأَرْبَعِ إِنْ كَانَ فِيْهَا ٱرْتِفَاعٌ وَٱنْخِفَاضٌ تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ .

وَٱلرَّابِعُ: تَعَدُّرُ ٱسْتِعْمَالِهِ، أَيْ: ٱلْمَاءِ بِأَنْ يَخَافَ مِنِ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ذَهَابِ نَفْسٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ، وَيَدْخُلُ فِيْ ٱلْعُذْرِ مَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ وَخَافَ لَوْ قَصَدَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوًّ، أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ سَارِقٍ أَوْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ سَارِقٍ أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ مَا لَا مِنْ سَارِقُ أَلَاهِ مِنْ سَارِقِ أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ سَارِهِ مِنْ سَارِقِ أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ سَارِهِ مِنْ سَارِهِ مَا أَوْ عَلَىٰ مِالِهِ مِنْ سَارِهِ مَا أَوْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ سَارِهِ مُنْ سَارِهِ مِنْ سَارِهِ مِنْ سَارِهِ مَا عَلَىٰ مِالْمِهِ مِنْ الْعَلَىٰ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ الْعَلَامِ مِنْ الْعَلَىٰ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَالِهِ مَا مَا عَلَىٰ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَالِهِ مَا مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مَا مَالِهُ مِنْ مَا مَالِهِ مِنْ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مَا مَالِهِ مَا مِنْ مِنْ مَالِهِ مَا مَا مِنْ مَا مَالْمَا مِنْ مَا مَا مَا مِنْ مَا مَا مَا مِنْ مَا م

وَإِعْوَازُهُ بَعْدَ ٱلطَّلَبِ ، وَٱلتُّرَابُ ٱلطَّاهِرُ ٱلَّذِيْ لَهُ غُبَارٌ فَإِنْ خَالَطَهُ جَالَطُهُ جَالَا فَإِنْ خَالَطَهُ جِصٌّ أَوْ رَمْلٌ لَمْ يَجُزْ .

وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : ٱلنَّيَّةُ ،

وَيُوْجَدُ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ فِيْ هَلْذَا ٱلشَّرْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ «تَعَذُّرِ ٱسْتِعْمَالِهِ» ، وَهِيَ : وَإِعْوَازُهُ بَعْدَ ٱلطَّلَبِ .

وَٱلْخَامِسُ : ٱلتُّرَابُ ٱلطَّاهِرُ ، أَيْ : ٱلطَّهُوْرُ غَيْرُ ٱلْمُنَدَّىٰ ، وَيَصْدُقُ ٱلطَّاهِرُ بِٱلْمَغْصُوْبِ ، وَتُرَابِ مَقْبَرَةٍ لَمْ تُنْبَشْ .

وَيُوْجَدُ فِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ زِيَادَةٌ فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّرْطِ ، وَهِيَ : ٱلَّذِيْ لَهُ غُبَارٌ فَإِنْ خَالَطَهُ جِصٌّ أَوْ رَمْلٌ لَمْ يَجُزْ ، وَهَـٰذَا مُوافِقٌ لِمَا قَالَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « شَرْحِ فَإِنْ خَالَطَهُ جِصٌّ أَوْ رَمْلٌ لَمْ يَجُزْ ، وَهَـٰذَا مُوافِقٌ لِمَا قَالَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » وَ « ٱلتَّصْحِيْحِ » ، لَـٰكِنَّهُ فِيْ «ٱلرَّوْضَةِ» وَ « ٱلْفَتَاوَىٰ » جَوَّزَ ذَلِكَ . وَيَصِحُ ٱلتَّيَمُّمُ أَيْضًا بِرَمْلِ فِيْهِ غُبَارٌ .

وَخَرَجَ بِقَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ: « ٱلتُّرَابُ » غَيْرُهُ ، كَنُوْرَةِ وَسُحَاقَةِ خَزَفٍ ؟ وَخَرَجَ بِهِ الطَّاهِرِ » ٱلنَّجِسُ ؛ وَأَمَّا ٱلتُّرَابُ ٱلْمُسْتَعْمَلُ فَلَا يَصِحُ ٱلتَّيَمُّمُ بِهِ . وَخَرَجَ بِ «ٱلطَّاهِرِ » ٱلنَّجِسُ ؛ وَأَمَّا ٱلتُّرَابُ ٱلْمُسْتَعْمَلُ فَلَا يَصِحُ ٱلتَّيَمُّمُ بِهِ . وَخَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا: ٱلنِّيَّةُ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ: «أَرْبَعُ خِصَالِ: نِيَّةُ ٱلْفَرْضَ فَقَطْ ٱلْفَرْضَ فَقَطْ

وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ ، وَمَسْحُ ٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ، وَٱلتَّرْتِيْبُ .

وَسُنَّنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : ٱلتَّسْمِيَةُ ، وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ

ٱسْتَبَاحَ مَعَهُ ٱلنَّفْلَ وَصَلَاةَ ٱلْجَنَازَةِ أَيْضًا ، أَوِ ٱلنَّفْلَ فَقَطْ لَمْ يَسْتَبِحْ مَعَهُ ٱلْفَرْضَ ، وَكَذَا لَوْ نَوَى ٱلصَّلَاةَ . وَيَجِبُ قَرْنُ نِيَّةِ ٱلتَّيَمُّمِ بِنَقْلِ ٱلتُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ ، وَٱسْتِدَامَةُ هَلْذِهِ ٱلنَّيَّةِ إِلَىٰ مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ ٱلْوَجْهِ ، وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ نَقْلِ ٱلتُّرَابِ بَلْ يَنْقُلُ غَيْرَهُ .

وَٱلثَّانِيْ وَٱلثَّالِثُ : مَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَمَسْحُ ٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : « إِلَىٰ ٱلْمِرْفَقَيْنِ » ، وَيَكُونُ مَسْحُهُمَا بِضَرْبَتَيْنِ ، وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ تُرَابٍ نَاعِمٍ فَعَلِقَ بِهَا تُرَابٌ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ كَفَىٰ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلتَّرْتِيْبُ، فَيَجِبُ تَقْدِيْمُ مَسْحِ ٱلْوَجْهِ عَلَىٰ مَسْحِ ٱلْيَدَيْنِ، سَوَاءٌ تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، وَلَوْ تَرَكَ ٱلتَّرْتِيْبَ لَمْ يَصِحَّ ؛ وَأَمَّا أَخْذُ ٱلتَّرَابِ لِلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَرْتِيْبٌ، فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ دَفْعَةً عَلَىٰ تُرَابِ لِلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَرْتِيْبٌ، فَلَوْ ضَرَبَ بِيدِهِ دَفْعَةً عَلَىٰ تُرَابِ وَمَسَحَ بِيَمِيْنِهِ وَجْهَهُ وَبِيَسَارِهِ يَمِيْنَهُ جَازَ.

وَسُنَنُهُ، أَيْ : ٱلتَّيَمُّمِ، ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : «ثَلَاثُ خِصَالٍ » :

ٱلتَّسْمِيَةُ ،

وَتَقْدِيْمُ ٱلْيُمْنَىٰ مِنَ ٱلْيَدَيْنِ عَلَىٰ ٱلْيُسْرَىٰ مِنْهُمَا ، وَتَقْدِيْمُ أَعْلَىٰ ٱلْوَجْهِ عَلَىٰ أَسْفَلِهِ .

وَٱلْمُوالَاةُ .

وَٱلَّذِيْ يُبْطِلُ ٱلتَّيَمُّمَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : مَا أَبْطَلَ ٱلْوُضُوْءَ ، وَرُؤْيَةُ ٱلْمَاءِ فِيْ غَيْر وَقْتِ ٱلصَّلَاةِ ، وَٱلرِّدَّةُ .

#### وَٱلْمُوالَاةُ وَسَبَقَ مَعْنَاهَا فِيْ ٱلْوُصُوعِ .

وَبَقِيَ لِلتَّيَمُّمِ سُنَنٌ أُخْرَىٰ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، مِنْهَا نَزْعُ ٱلْمُتَيَمِّمِ خَاتَمَهُ فِيْ ٱلضَّرْبَةِ ٱلأُوْلَىٰ ، أَمَّا ٱلثَّانِيَةُ فَيَجِبُ نَزْعُ ٱلْخَاتَم فِيْهَا .

### وَٱلَّذِيْ يُبْطِلُ ٱلتَّيَمُّمَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا : كُلُّ مَا أَبْطَلَ ٱلْوُضُوْءَ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِيْ أَسْبَابِ ٱلْحَدَثِ ، فَمَتَىٰ كَانَ مُتَيَمِّمًا ثُمَّ أَحْدَثَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ .

وَٱلثَّانِيْ: رُؤْيَةُ ٱلْمَاءِ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: « وُجُوْدُ ٱلْمَاءِ » ؛ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ ٱلصَّلاَةِ ، فَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ ٱلْمَاءِ ثُمَّ رَأَىٰ ٱلْمَاءَ أَوْ تَوَهَّمَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيْ الصَّلاَةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ؛ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيْهَا ، وَكَانَتِ ٱلصَّلاَةُ مِمَّا الصَّلاَةِ بَطَلَ تَيمُّمُهُ ؛ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيْهَا ، وَكَانَتِ ٱلصَّلاَةُ مِمَّا لَا يَسْقُطُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِٱلتَّيَمُّمِ ، كَصَلاَةِ مُقِيْمٍ ، بَطَلَتْ فِيْ ٱلْحَالِ ؛ أَوْ مِمَّا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِٱلتَّيمُ مِ ، كَصَلاَةٍ مُقَيْمٍ ، بَطَلَتْ فِيْ ٱلْحَالِ ؛ أَوْ مِمَّا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِٱلتَّيمُ مِ ، كَصَلاَةٍ مُقَالًم ، فَرْضًا كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ أَوْ نَفْلاً .

وَإِنْ كَانَ تَيَمَّمَ ٱلشَّخْصُ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ رَأَىٰ ٱلْمَاءَ ، فَلَا أَثَرَ لِرُوْيَتِهِ ، بَلْ تَيَمُّمُهُ بَاقٍ بِحَالِهِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلرِّدَّةُ ، وَهِيَ : قَطْعُ ٱلإِسْلَامِ .

وَإِذَا ٱمْتَنَعَ شَرْعًا ٱسْتِعْمَالُ ٱلْمَاءِ فِيْ عُضْوِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ

وَصَاحِبُ ٱلْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّيْ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَىٰ طُهْرٍ ، وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيْضَةٍ ،

وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلتَّيَمُّمُ وَغَسْلُ ٱلصَّحِيْحِ ، وَلَا تَرْتِيْبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ ، أَمَّا ٱلْمُحْدِثُ فَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ وَقْتَ دُخُولِ غَسْلِ ٱلْعُضْوِ ٱلْعَلِيْلِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ ٱلْمُصْدِثُ فَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ وَقْتَ دُخُولِ غَسْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : ٱلْعُضْوِ سَاتِرٌ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ :

وَصَاحِبُ ٱلْجَبَائِرِ ، جَمْعُ جَبِيْرَةٍ ، بِفَتْحِ ٱلْجِيْمِ ؛ وَهِيَ أَخْشَابٌ أَوْ قَصَبُ تُسَوَّىٰ وَتُشَدُّ عَلَىٰ مَوْضِع ٱلْكَسْرِ لِيَلْتَحِمَ .

يَمْسَحُ عَلَيْهَا بِٱلْمَاءِ ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُهَا لِخَوْفِ ضَرَرٍ مِمَّا سَبَقَ . وَيَتَيَمَّمُ صَاحِبُ ٱلْجَبَائِر فِيْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ كَمَا سَبَقَ .

وَيُصَلِّيْ ،

وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا ، أَيْ : ٱلْجَبَائِرَ ، عَلَىٰ طُهْرٍ وَكَانَتْ فِيْ غَيْرِ أَعْضَاءِ ٱلتَّيَمُّمِ ، وَإِلَّا أَعَادَ . وَهَاذَا مَا قَالَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » ، لَاكِنَّهُ قَالَ فِيْ « ٱلْمَجْمُوعِ » : إِنَّ إِطْلَاقَ ٱلْجُمْهُورِ يَقْتَضِيْ عَدَمَ ٱلْفَرْقِ ، لَاكِنَّهُ قَالَ فِيْ « ٱلْمَجْمُوعِ » : إِنَّ إِطْلَاقَ ٱلْجُمْهُورِ يَقْتَضِيْ عَدَمَ ٱلْفَرْقِ ، أَيْ يَنْ أَعْضَاءِ ٱلتَّيَمُّم وَغَيْرِهَا .

وَيُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْجَبِيْرَةِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ ٱلصَّحِيْحِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلاَسْتِمْسَاكِ وَٱللَّصُوْقِ وَٱلْعِصَابَةِ وَٱلْمَرْهَمِ وَنَحْوِهَا عَلَىٰ ٱلْجُرْحِ كَٱلْجَبِيْرَةِ .

وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيْضَةٍ وَمَنْذُوْرَةٍ ، فَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيْ فَرْضِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ، وَلا بَيْنَ جُمُعَةٍ وَطُوافٍ ، وَلا بَيْنَ جُمُعَةٍ وَخُطْبَتَيْهَا .

# وَيُصَلِّيْ بِتَيَمُّم وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ ٱلنَّوَافِلِ.

#### \* \* \*

## فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ أحكام ٱلنَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا ] :

وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ لِتَمْكِيْنِ ٱلْحَلِيْلِ أَنْ تَفْعَلَهُ مِرَارَاً ، وَتَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلصَّلَاةِ بِذَلِكَ ٱلتَّيَمُّم .

وَقَوْلُهُ: «وَيُصَلِّيْ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ ٱلنَّوَافِلِ» سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ .

#### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ ٱلنَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

وَهَلْذَا ٱلْفَصْلُ مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ قُبَيْلَ كِتَابِ ٱلصَّلاَةِ.

 وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنَ ٱلسَّبِيْلَيْنِ نَجِسٌ إِلَّا ٱلْمَنِيَّ ، وَغَسْلُ جَمِيْعِ ٱلأَبْوَالِ وَٱلأَرْوَاثِ وَاجِبٌ

بِقَوْلِهِ: «لَا لِحُرْمَتِهَا»، مَيْتَةُ ٱلآدَمِيِّ؛ وَبِـ (عَدَمِ ٱلاسْتِقْذَارِ»، ٱلْمَنِيُّ وَنَحْوُهُ؛ وَبِـ (اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالنَّبَاتُ الْمُضِرُّ بِبَدَنٍ أَوْ عَقْلٍ .

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ضَابِطًا لِلنَّجِسِ ٱلْخَارِجِ مِنَ ٱلْقُبُلِ وَٱلدُّبُرِ بِقَوْلِهِ : وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ ٱلسَّبِيْلَيْنِ نَجِسٌ ، هُوَ صَادِقٌ بِٱلْخَارِجِ ٱلْمُعْتَادِ ، كَٱلْبَوْلِ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ ٱلسَّبِيْلَيْنِ نَجِسٌ ، هُوَ صَادِقٌ بِٱلْخَارِجِ ٱلْمُعْتَادِ ، كَٱلْبَوْلِ وَٱلْفَيْحِ ؛ إِلَّا ٱلْمَنِيَّ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ حَيْوَانٍ غَيْرِ كَلْبٍ وَجِنْزِيْرٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ؛ وَخَرَجَ كَلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ؛ وَخَرَجَ كُلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ وَمَا تَوَلِّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ، وَخَرَجَ بَعْضِ ٱلنَّهُ عَدَةُ ، فَلَيْسَ بِنَجِسٍ ، بَلْ هُو مُنَاجِسٌ يَطْهُرُ بِٱلْغَسْلِ . وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ » ؛ بِلَفْظِ مُنَامِعُ وَإِسْقَاطِ « مَائِعٍ » .

وَعَسْلُ جَمِيْعِ ٱلأَبُوالِ وَٱلأَرْوَاثِ وَلَوْ كَانَا مِنْ مَأْكُولِ ٱللَّحْمِ ، وَاجِبٌ . وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِ ٱلنَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ مُشَاهَدَةً بِٱلْعَيْنِ ، وَهِيَ ٱلْمُسَمَّاةُ بِٱلْعَيْنِيَّةِ ، تَكُونُ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَمُحَاوَلَةِ زَوَالِ أَوْصَافِهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيْحٍ ، فَإِنْ بَقِيَ طَعْمُ ٱلنَّجَاسَةِ ضَرَّ ، أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيْحٌ عَسُرَ زَوَالُهُ لَمْ يَضُرَّ ؛ رِيْحٍ ، فَإِنْ بَقِيَ طَعْمُ ٱلنَّجَاسَةِ ضَرَّ ، أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيْحٌ عَسُرَ زَوَالُهُ لَمْ يَضُرَّ ؛ وَإِنْ كَانَتِ ٱلنَّجَاسَةُ غَيْرَ مُشَاهَدةٍ ، وَهِيَ ٱلْمُسَمَّاةُ بِٱلْحُكْمِيَّةِ ، فَيَكْفِيْ جَرْيُ ٱلْمُاءَ عَلَىٰ ٱلْمُتَخَسِّ بِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

إِلَّا بَوْلُ ٱلصَّبِيِّ ٱلَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ ٱلطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ [لَا بَوْلُ ٱلصَّبِيِّ ٱلَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ ٱلطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ [ دُونَ بَوْلِ ٱلْجَارِيَةِ ] .

وَلَا يُعْفَىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ إِلَّا ٱلْيَسِيْرَ مِنَ ٱلدَّمِ وَٱلْقَيْحِ ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِيْ ٱلإِنَاءِ وَمَاتَ فِيْه فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ [بِشَرْطَيْنِ : أَلَّا يُغَيِّرُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ ، وَلَمْ يَطْرَحْهُ طَارِحٌ].

ثُمَّ ٱسْتَثْنَىٰ ٱلْمُصَنِّفُ مِنَ ٱلأَبْوَالِ قَوْلُهُ : إِلَّا بَوْلَ ٱلصَّبِيِّ ٱلَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ ٱلطَّعَامَ ، أَيْ : لَمْ يَتَنَاوَلْ مَأْكُولًا وَلَا مَشْرُوْبَاً عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّغَذِّيْ ؛ فَإِنَّهُ ، أَيْ : بَوْلَ ٱلصَّبِيِّ ، يَطْهُرُ بِرَسِّ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْ ٱلرَّسِّ سَيلانُ ٱلْمَاءِ ؛ فَإِنْ أَكَلَ ٱلصَّبِيُّ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّغَذِّيْ غُسِلَ بَوْلُهُ قَطْعًا .

وَخَرَجَ بِـ " ٱلصَّبِيِّ " ٱلصَّبِيَّةُ ، وَٱلْخُنثَىٰ ، فَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِهِمَا .

وَيُشْتَرَطُ فِيْ غَسْلِ ٱلْمُتَنَجِّسِ وُرُوْدُ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَلِيْلاً، فَإِنْ عُكِسَ لَمْ يَطْهُرْ ؛ أَمَّا ٱلْمَاءُ (١) ٱلْكَثِيْرُ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ٱلْمُتَنَجِّسِ وَارِدًا أَوْ مَوْرُوْداً.

وَلَا يُعْفَىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ إِلَّا ٱلْيَسِيْرَ مِنَ ٱلدَّمِ وَٱلْقَيْحِ ، فَيُعْفَىٰ عَنْهُمَا فِيْ ثَوْبِ أَوْ بَدَنٍ ، وَتَصِحُّ ٱلصَّلاَةُ مَعَهُمَا .

وَإِلَّا مَا ، أَيْ : شَيْءٌ ، لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً ، كَذُبَابٍ وَنَمْلِ ، إِذَا وَقَعَ فِيْ الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة « الماء » من بعض النسخ .

وَٱلْحَيْوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا ٱلْكَلْبَ وَٱلْخِنْزِيْرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحْدِهِمَا [ مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ] ، وَٱلْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا ٱلسَّمَكَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلاَدَمِيَّ .

وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « إِذَا مَاتَ فِيْ ٱلْإِنَاءِ » .

وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَعَ ﴾ ، أَيْ : بِنَفْسِهِ ، أَنَّهُ لَوْ طُرِحَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً فِيْ ﴿ ٱلشَّرْحِ ٱلصَّغِيْرِ ﴾ ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ٱلرَّافِعِيُّ فِيْ ﴿ ٱلشَّرْحِ ٱلصَّغِيْرِ ﴾ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ فِيْ ﴿ ٱلْكَبِيْرِ ﴾ .

وَإِذَا كَثُرَتْ مَيْتَةُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً ، وَغَيَّرَتْ مَا وَقَعَتْ فِيْهِ نَجَّسَتْهُ ؟ وَإِذَا نَشَأَتْ هَاذِهِ ٱلْمَيْتَةُ مِنَ ٱلْمَائِعِ ، كَدُودِ خَلِّ وَفَاكِهَةٍ لَمْ تُنَجِّسْهُ قَطْعًا ؟ وَيُسْتَثْنَىٰ مَعَ مَا ذُكِرَ هُنَا مَسَائِلُ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمَبْسُوْطَاتِ ، سَبَقَ بَعْضُهَا فِيْ كِتَابِ ٱلطَّهَارَةِ .

وَٱلْحَيْوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا ٱلْكَلْبَ وَٱلْخِنْزِيْرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ ؛ وَعِبَارَتُهُ تَصْدُقُ بِطَهَارَةِ ٱلدُّوْدِ ٱلْمُتَوَلِّدِ مِنَ ٱلنَّجَاسَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .

وَٱلْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا ٱلسَّمَكَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْآدَمِيَّ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ٱبْنَ آدَمَ » ، أَيْ : مَيْتَةُ كُلِّ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ .

وَيُغْسَلُ ٱلْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِٱلتُّرَابِ [ ٱلطَّهُورِ ] ، وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ ٱلنَّجَاسَاتِ مَرَّةً وَاحِدَةً تَأْتِيْ عَلَيْهِ ، وَٱلثَّلَاثُ أَفْضَلُ .

وَإِذَا تَخَلَّلَتِ

وَيُغْسَلُ ٱلإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ ٱلْكَلْبِ وَٱلْجِنْزِيْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ طَهُوْرٍ ، إِحْدَاهُنَّ مَصْحُوْبَةً بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُوْرِ يَعُمُّ ٱلْمَحَلَّ ٱلْمُتَنَجِّسَ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمُتَنَجِّسُ بِمَا ذُكِرَ فِيْ مَاءٍ جَارٍ كَدِرٍ كَفَىٰ مُرُوْرُ سَبْعِ جَرَيَاتٍ عَلَيْهِ بِلاَ تَعْفِيْرٍ ، وَإِذَا لَمْ تَزُلْ عَيْنُ ٱلنَّجَاسَةِ ٱلْكَلْبِيَّةِ إِلَّا بِسِتِّ غَسْلاَتٍ مَثَلًا حُسِبَتْ كُلُهَا غَسْلَةً وَإِذَا لَمْ تَزُلْ عَيْنُ ٱلنَّجَاسَةِ ٱلْكَلْبِيَّةِ إِلَّا بِسِتِّ غَسْلاَتٍ مَثَلًا حُسِبَتْ كُلُهَا غَسْلَةً وَاحِدَةً ، وَٱلأَرْضُ ٱلتُرابِيَّةُ لَا يَجِبُ ٱلتُرابِ فِيْهَا عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ .

وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ، أَيْ: بَاقِيْ، ٱلنَّجَاسَاتِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: «وَٱلثَّلَاثَةُ» بِٱلتَّاءِ أَفْضَلُ. «مَرَّةً»، تَأْتِيْ عَلَيْهِ وَٱلثَّلَاثَةُ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: «وَٱلثَّلَاثَةُ» بِٱلتَّاءِ أَفْضَلُ.

وَٱعْلَمْ أَنَّ غُسَالَةَ ٱلنَّجَاسَةِ بَعْدَ طَهَارَةِ ٱلْمَحَلِّ ٱلْمَعْسُولِ طَاهِرَةٌ إِنِ الْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهَا بَعْدَ ٱنْفِصَالِهَا عَمَّا كَانَ بَعْدَ ٱعْتِبَارِ مِقْدَارِ مَقْدَارِ مَا يَتَشَرَّبُهُ ٱلْمَعْسُولُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، هَلذَا إِنْ لَمْ تَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ بَلَغَتْهُمَا فَالشَّرْطُ عَدَمُ ٱلتَّغَيُّرِ .

وَلَمَّا فَرَغَ ٱلْمُصَنِّفُ مِمَّا يَطْهُرُ بِٱلْغَسْلِ شَرَعَ فِيْمَا يَطْهُرُ بِٱلاسْتِحَالَةِ ، وَلَمَّا فَرَغَ ٱلنَّهِ أَلْشَيْءِ مِنْ صِفَةٍ إِلَىٰ صِفَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : وَإِذَا تَخَلَّلَتِ

# ٱلْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ ، وَإِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيْهَا لَمْ تَطْهُرْ .

فَصْلٌ [فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ وَٱلاَسْتِحَاضَةِ]: وَيَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ: دَمُ ٱلْحَيْضِ، وَٱلنِّفَاسِ، وَٱلاَسْتِحَاضَةِ.

فَٱلْحَيْضِ ، هُوَ : ٱلْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ ٱلْوِلَادَةِ ،

ٱلْخَمْرَةُ ، وَهِيَ : ٱلْمُتَّخَذَةُ مِنْ مَاءِ ٱلْعِنَبِ ، مُحْتَرَمَةً كَانَتْ ٱلْخَمْرَةُ أَمْ لَا ؟ وَمَعْنَىٰ « تَخَلَّلَتْ » صَارَتْ خَلَّا ، وَكَانَتْ صَيْرُوْرَتُهَا خَلَّا بِنَفْسِهَا ، طَهُرَتْ ، وَكَانَتْ مَيْرُوْرَتُهَا خَلًا بِنَفْسِهَا ، طَهُرَتْ ، وَكَذَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ شَمْسٍ إِلَىٰ ظِلِّ وَعَكْسِهِ .

وَإِنْ لَمْ تَتَخَلَّلِ ٱلْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا ، بَلْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيْهَا ، لَمْ تَطْهُرْ ، وَإِذَا طَهُرَتِ ٱلْخَمْرَةُ طَهُرَ دَنُّهَا تَبَعًا لَهَا .

فَصْلٌ فِيْ [ بَيَانِ أَحْكَام ] ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ وَٱلاسْتِحَاضَةِ

وَيَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ: دَمُ ٱلْحَيْضِ، وَٱلنَّفَاسِ، وَٱلاسْتِحَاضَةِ.

فَٱلْحَيْضُ ، هُوَ : ٱلدَّمُ ٱلْخَارِجُ فِيْ سِنِّ ٱلْحَيْضِ ، وَهُوَ تِسْعُ سِنِيْنَ فَأَكْثَرُ ، مِنْ فَرْجِ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلصِّحَّةِ ، أَيْ : لَا لِعِلَّةٍ ، بَلْ لِلْجِبِلَّةِ ، مِنْ فَرْجِ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلصِّحَّةِ ، أَيْ : لَا لِعِلَّةٍ ، بَلْ لِلْجِبِلَّةِ ، مِنْ غَيْرِ سَبَبِ ٱلْوِلَادَةِ .

وَلَوْنُهُ أَسُورُ مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ .

وَٱلنِّفَاسِ ، هُوَ : ٱلْخَارِجُ عَقِبَ ٱلْوِلَادَةِ .

وَٱلاَسْتِحَاضَةِ ، هُوَ : ٱلْخَارِجُ فِيْ غَيْرِ أَيَّامِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ. وَأَقَلُّ ٱلْحَيْضِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً ، وَغَالِبُهُ : سِتٌ أَوْ سَبْعٌ .

وَقَوْلُهُ : وَلَوْنُهُ أَسُودُ مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ ، لَيْسَ فِيْ أَكْثَرِ نُسَخ ٱلْمَتْنِ .

وَفِيْ « ٱلصِّحَاحِ » : ٱحْتَدَمَ ٱلدَّمُ : ٱشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ حَتَّىٰ ٱسْوَدَّ ، وَلَذَعَتْهُ ٱلنَّارُ حَتَّىٰ أَحْرَقَتْهُ .

وَٱلنَّفَاسُ ، هُوَ : ٱلدَّمُ ٱلْخَارِجُ عَقِبَ ٱلْوِلَادَةِ ، فَٱلْخَارِجُ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ قَبْلَهُ لَا يُسَمَّىٰ نِفَاسَاً ، وَزِيَادَةُ ٱلْيَاءِ فِيْ عَقِيْبِ لُغَةٌ قَلِيْلَةٌ ، وَٱلأَكْثَرُ حَذْفُهَا .

وَٱلاَسْتِحَاضَةُ ، أَيْ : دَمُهَا ، هُوَ : ٱلدَّمُ ٱلْخَارِجُ فِيْ غَيْرِ أَيَّامِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ لَا عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلصِّحَةِ .

وَأَقَلُّ ٱلْحَيْضِ زَمَنَاً يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، أَيْ : مِقْدَارُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَاعَةً عَلَىٰ ٱلاتِّصَالِ ٱلْمُعْتَادِ فِيْ ٱلْحَيْضِ ؛ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيْهَا ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُو ٱسْتِحَاضَةٌ ، وَغَالِبُهُ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ ، وَاللّٰهُ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ ، وَاللّٰهُ عَتَمَدُ فِيْ ذَلِكَ ٱلاسْتِقْرَاءُ .

وَأَقَلُّ ٱلنِّفَاسِ: لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: سِتُّوْنَ يَوْمَاً، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُوْنَ يَوْمَاً.

وَأَقَلُّ ٱلطُّهْرِ بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

وَأَقَلُّ زَمَنِ تَحِيْضُ فِيْهِ ٱلْمَرْأَةُ: تِسْعُ

وَأَقَلُّ ٱلنِّفَاسِ لَحْظَةٌ ، وَأُرِيْدَ بِهَا زَمَنٌ يَسِيْرٌ .

وَٱبْتِدَاءُ ٱلنِّفَاسِ مِنِ ٱنْفِصَالِ ٱلْوَلَدِ.

وَأَكْثَرُهُ سِتُوْنَ يَوْمًا ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ، وَٱلْمُعْتَمَدُ فِيْ ذَلِكَ ٱلاسْتِقْرَاءُ أَيْضًا .

وَأَقَلُ ٱلطُّهْرِ ٱلْفَاصِلِ بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

ٱحْتَرَزَ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: « بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ » عَنِ ٱلْفَاصِلِ بَيْنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ، إِذَا قُلْنَا بِٱلأَصَحِّ: إِنَّ ٱلْحَامِلَ تَحِيْضُ ، فَإِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ دُوْنَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا .

وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ، أَيْ : ٱلطُّهْرِ ، فَقَدْ تَمْكُثُ ٱلْمَرْأَةُ دَهْرَهَا بِلاَ حَيْضٍ . أَمَّا غَالِبُ ٱلطُّهْرِ فَيُعْتَبُرُ بِغَالِبِ ٱلْحَيْضِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْحَيْضُ سِتًا فَٱلطُّهْرُ أَمَّا فَالطُّهْرُ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا . أَوْ كَانَ ٱلْحَيْضُ سَبْعًا فَٱلطُّهْرُ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا .

وَأَقَلُّ زَمَنٍ تَحِيْضُ فِيْهِ ٱلْمَرْأَةُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ٱلْجَارِيَةُ » : تِسْعُ

سِنِیْنَ .

وَأَقَلُّ ٱلْحَمْلِ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَأَكْثَرُهُ : أَرْبَعُ سِنِيْنَ ، وَغَالِبُهُ : تِسْعَةُ أَشْهُرٍ .

وَيَحْرُمُ بِٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ : ٱلصَّلاَةُ ، وَٱلصَّوْمُ ، وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ، وَمَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ،

سِنِيْنَ قَمَرِيَّةٍ ، فَلَوْ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ ٱلتِّسْعِ بِزَمَنٍ يَضِيْقُ عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَأَقَلُ ٱلْحَمْلِ زَمَنَا سِتَةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ ، وَأَكْثَرُهُ زَمَنَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ ، وَغَالِبُهُ زَمَنًا تِسْعَةُ أَشْهُر ، وَٱلْمُعْتَمَدُ فِيْ ذَلِكَ ٱلْوُجُوْدُ .

وَيَحْرُمُ بِٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْحَائِضِ » : ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءٍ :

أَحَدُهَا: ٱلصَّلاَةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً ، وَكَذَا سَجْدَةُ ٱلتِّلاَوَةِ وَٱلشُّكُر.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلصَّوْمُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا.

وَٱلثَّالِثُ : قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ .

وَٱلرَّابِعُ : مَسُّ ٱلْمُصْحَفِ ، وَهُوَ : ٱسْمٌ لِلْمَكْتُوْبِ مِنْ كَلَامِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بَيْنَ ٱلدُّفَّتَيْنِ ؛ وَحَمْلُهُ إِلَّا إِذَا خَافَتْ عَلَيْهِ .

وَدُخُولُ ٱلْمَسْجِدِ، وَٱلطَّوَافُ، وَٱلْوَطْءُ، وَٱلاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : ٱلصَّلاَةُ ، وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ،

وَٱلْخَامِسُ : دُخُولُ ٱلْمَسْجِدِ لِلْحَائِضِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيْتُهُ .

وَٱلسَّادِسُ: ٱلطَّوَافُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا.

وَٱلسَّابِعُ : ٱلْوَطْءُ .

وَيُسَنُّ لِمَنْ وَطِئَ فِيْ إِقْبَالِ ٱلدَّمِ ٱلتَّصَدُّقُ بِدِيْنَارٍ ، وَلِمَنْ وَطِئَ فِيْ إِدْبَارِهِ ٱلتَّصَدُّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ . ٱلتَّصَدُّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

وَٱلثَّامِنُ : ٱلاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ، فَلاَ يَحْرُمُ ٱلاسْتِمْتَاعُ بِهِمَا وَلَا بِمَا فَوْقَهُمَا عَلَىٰ ٱلْمُخْتَارِ فِيْ « شَرْح ٱلْمُهَذَّبِ » .

ثُمَّ ٱسْتَطْرَدَ ٱلْمُصَنِّفُ لِذِكْرِ مَا حَقَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيْمَا سَبَقَ فِيْ فَصْلِ مُوْجِبِ ٱلْغُسُلِ ، فَقَالَ : وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ :

أَحَدُهَا: ٱلصَّلاَةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً.

وَٱلنَّانِيْ: قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ، أَيْ: غَيْرُ مَنْسُوْخِ ٱلتَّلاَوَةِ ، آيَةً كَانَ أَوْ حَرْفَا ، سِرَّا أَوْ جَهْراً ؛ وَخَرَجَ بِهِ ٱلْقُرْآنِ» ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلإِنْجِيْلُ ؛ أَمَّا أَذْكَارُ ٱلْقُرْآنِ فَتَحِلُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ .

وَمَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱللَّبْثُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ .

وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: ٱلصَّلَاةُ، وَٱلطَّوَافُ، وَمَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

\* \*

وَٱلثَّالِثُ : مَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَىٰ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلطَّوَافُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا.

وَٱلْخَامِسُ : ٱللَّبْثُ فِي ٱلْمَسْجِدِ لِجُنْبِ مُسْلِمٍ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ ، كَمَنِ ٱخْتَلَمَ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ خُرُوْجُهُ مِنْهُ لِخَوْفٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ؛ أَمَّا عُبُورُ ٱلْمَسْجِدِ مَارًا بِهِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ فَلَا يَحْرُمُ ، بَلْ وَلَا يُكْرَهُ فِيْ ٱلأَصَحِّ ؛ وَتَرَدُّهُ ٱلْجُنُبِ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ ٱللَّبثِ . وَخَرَجَ بِـ «ٱلْمَسْجِدِ» ٱلْمَدَارِسُ وَٱلرُّبُطُ .

ثُمَّ ٱسْتَطْرَدَ ٱلْمُصَنِّفُ أَيْضًا مِنْ أَحْكَامِ ٱلْحَدَثِ ٱلْأَكْبَرِ إِلَى أَحْكَامِ ٱلْحَدَثِ ٱلْأَصْغَرِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا مِنْ أَحْكَامِ ٱلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ الْلَاثَةُ أَشْيَاءَ : ٱلْحَدَثِ ٱلْأَصْغَرِ اللَّوَافُ ، وَمَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَكَذَا خَرِيْطَةٌ وَصُنْدُوقٌ فِيْهِمَا ٱلصَّلاةُ ، وَٱلطَّوافُ ، وَمَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَكَذَا خَرِيْطَةٌ وَصُنْدُوقٌ فِيْهِمَا مُصْحَفٌ ؛ وَيَحِلُ حَمْلُهُ فِيْ أَمْتِعَةٍ ، وَفِيْ تَفْسِيْرٍ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، وَفِيْ مَنْ مَنْ مَنْ الْقُرْآنِ ، وَفِيْ تَفْسِيْرٍ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، وَفِيْ دَنَانِيْرَ وَدَرَاهِمَ وَخُواتِمَ نُقِشَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا قُرْآنٌ ؛ وَلَا يُمْنَعُ ٱلْمُمَيِّلُ وَنَانِيْرَ وَدَرَاهِمَ وَخُواتِمَ نَقِشَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا قُرْآنٌ ؛ وَلَا يُمْنَعُ ٱلْمُمَيِّلُ الْمُحَدِثُ مِنْ مَسً مُصْحَفٍ وَلَوْحٍ لِدِرَاسَةٍ وَتَعَلِّمِ قُرْآنٍ .

# كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ

[ مَوَاقِيتُ ٱلصَّلاةِ ] : ٱلصَّلاَةُ ٱلْمَفْرُوْضَةُ خَمْسٌ : ٱلظُّهْرُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ ٱلشَّمْسِ ، وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

# كِتَابُ أَحْكَام ٱلصَّلاَةِ

وَهِيَ لُغَةً : ٱلدُّعَاءُ ؛ وَشَرْعًا كَمَا قَالَ ٱلرَّافِعِيُّ : أَقُوْالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِٱلتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِٱلتَّسْلِيْمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ .

#### [ مَوَاقِيتُ ٱلصَّلاةِ ]

ٱلصَّلاَةُ ٱلْمَفْرُوضَةُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ٱلصَّلَوَاتُ ٱلْمَفْرُوضَاتُ » خَمْسٌ ، يَجِبُ كُلٌّ مِنْهَا بِأُوَّلِ ٱلْوَقْتِ وُجُوْبَاً مُوسَّعًا إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنَ ٱلْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا ، فَيَضِيْقُ حِيْنَئِذٍ :

ٱلظُّهْرُ ، أَيْ : صَلاَتُهُ . قَالَ ٱلنَّووِيُّ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ وَسَطِ وَسَطَ ٱلنَّهَارِ . وَأُوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ ، أَيْ : مَيْلُ ، ٱلشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ ، لَا بِٱلنَّظَرِ لِنَفْسِ ٱلأَمْرِ ، بَلْ لِمَا يَظْهَرُ لَنَا ؛ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ ٱلْمَيْلُ بِتَحَوُّلِ ٱلظِّلِّ إِلَىٰ جِهَةِ ٱلْمَشْرِقِ بَعْدَ تَنَاهِيْ قِصَرِهِ ٱلَّذِيْ هُوَ غَايَةُ ٱرْتِفَاعِ بِتَحَوُّلِ ٱلظِّلِّ إِلَىٰ جِهَةِ ٱلْمَشْرِقِ بَعْدَ تَنَاهِيْ قِصَرِهِ ٱلَّذِيْ هُوَ غَايَةُ ٱرْتِفَاعِ إِلَىٰ جَهَةِ ٱلْمَشْرِقِ بَعْدَ تَنَاهِيْ قِصَرِهِ ٱلَّذِيْ هُو عَلَيَةُ ٱرْتِفَاعِ إِللَّهُ مُن وَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَقَتِ ٱلظُّهْرِ ، إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ،

بَعْدَ ظِلِّ ٱلزَّوَالِ . وَٱلْعَصْرُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا ٱلزِّيَادَةُ عَلَىٰ ظِلِّ ٱلْمِثْلِ ، وَآخِرُهُ فِيْ ٱلْجُوازِ إِلَىٰ غُرُوْبِ وَآخِرُهُ فِيْ ٱلْجَوازِ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ ، وَٱلْمَعْرِبُ : وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ غُرُوْبُ ٱلشَّمْسِ ، وَالْمَعْرِبُ : وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ غُرُوْبُ ٱلشَّمْسِ ، وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤذِّنُ وَيَتَوَضَّا وَيَسْتُرُ ٱلْعَوْرَةَ

بَعْدَ ، أَيْ : غَيْرَ ، ظِلِّ ٱلزَّوَالِ . وَٱلظِّلُّ لُغَةً : ٱلسَّتْرُ ، تَقُوْلُ : أَنَا فِيْ ظِلِّ فُكَانٍ ، أَيْ : السَّتْرُ ، تَقُوْلُ : أَنَا فِيْ ظِلِّ فُكَانٍ ، أَيْ : سِتْرِهِ ، وَلَيْسَ ٱلظِّلُّ عَدَمُ ٱلشَّمْسِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ ، بَلْ هُوَ : أَمْرٌ وُجُوْدِيٌّ يَخْلُقُهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِنَفْعِ ٱلْبَدَنِ وَغَيْرِهِ .

وَالْعَصْرُ ، أَيْ : صَلاَتُهُ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُعَاصَرَتِهَا وَقْتَ ٱلْغُرُوْبِ . وَالْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ : أَحَدُهَا : وَأَقْتُ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَهُوَ فِعْلُهَا أَوَّلَ ٱلْمِثْلِ . وَلِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ : أَحَدُهَا : وَقْتُ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَهُوَ فِعْلُهَا أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ ؛ وَٱلثَّانِيْ : وَقْتُ ٱلاخْتِيَارِ ، وَأَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَآخِرُهُ فِيْ ٱلاخْتِيَارِ إِلَىٰ ظِلِّ ٱلْمِثْلَيْنِ ؛ وَٱلتَّالِثُ : وَقْتُ الْخَوَازِ ، وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ ؛ وَٱلرَّابِعُ : أَنْجَوَازِ ، وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ ؛ وَٱلرَّابِعُ : وَقْتُ جَوَازٍ بِلاَ كَرَاهَةٍ ، وَهُو مِنْ مَصِيْرِ ٱلظِّلِّ مِثْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلاصْفِرَارِ ؛ وَٱلْخَامِسُ : وَقْتُ تَحْرِيْمٍ ، وَهُو مِنْ مَصِيْرِ ٱلظِّلِّ مِثْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلاصْفِرَارِ ؛ وَٱلْخَامِسُ : وَقْتُ تَحْرِيْمٍ ، وَهُو مِنْ مَصِيْرِ ٱلظِّلِّ مِثْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلاصْفِرَارِ ؛ وَٱلْخَامِسُ : وَقْتُ تَحْرِيْمٍ ، وَهُو مَنْ مَصِيْرِ الظِّلِ مِثْلَيْنِ إِلَىٰ ٱلاصْفِرَارِ ؛ وَٱلْخَامِسُ : وَقْتُ تَحْرِيْمٍ ، وَهُو مَا تَأْخِيْرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنَ ٱلْوَقْتِ مَا لاَ يَسَعُهَا .

وَٱلْمَغْرِبُ ، أَيْ : صَلاَتُهَا ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقَطْعِهَا وَقْتَ ٱلْغُرُوْبِ . وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ غُرُوْبُ ٱلشَّمْسِ، أَيْ: بِجَمِيْعِ قُرْصِهَا ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ شُعَاعٍ بَعْدُ ؛ وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ ٱلشَّخْصُ وَيَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ ، وَيَسْتُرُ ٱلْعَوْرَةَ شُعَاعٍ بَعْدُ ؛ وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ ٱلشَّخْصُ وَيَتَوَضَّأً ، أَوْ يَتَيَمَّمُ ، وَيَسْتُرُ ٱلْعَوْرَةَ

وَيُقِيْمُ ٱلصَّلَاةَ وَيُصَلِّيْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ [ وَآخِرُهُ إِذَا غَابَ ٱلشَّفَتُ ٱلشَّفَتُ ٱلشَّفَتُ ٱلأَّحْمَرُ ] . وَٱلْعِشَاءُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ ٱلشَّفَتُ ٱلأَّحْمَرُ ، وَآخِرُهُ فِيْ ٱلاَّحْتِيَارِ إِلَىٰ ثُلُثِ ٱللَّيْلِ ، وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ ثُلُثِ ٱللَّيْلِ ، وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ ثُلُثِ ٱللَّيْلِ ، وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ . وَٱلصَّبْحُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ . وَٱلصَّبْحُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ،

وَيُقِيْمُ ٱلصَّلاَةَ وَيُصَلِّيْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ . وَقَوْلُهُ : « وَبِمِقْدَارِ . . . إِلَخْ » ، سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ . فَإِنِ ٱنْقَضَىٰ ٱلْمِقْدَارُ ٱلْمَذْكُورُ خَرَجَ وَقْتُهَا ، هَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ . فَإِنِ ٱنْقَضَىٰ ٱلْمِقْدَارُ ٱلْمَذْكُورُ خَرَجَ وَقْتُهَا ، هَا فَطُذَا هُوَ ٱلْقَوْلُ ٱلْجَدِیْدُ ؛ وَٱلْقَدِیْمُ وَرَجَّحَهُ ٱلنَّوَوِيُّ أَنَّ وَقْتَهَا يَمْتَدُ إِلَىٰ مَغِیْبِ ٱلشَّفَقِ ٱلأَحْمَرِ .

وَٱلْعِشَاءُ ، بِكَسْرِ ٱلْعَيْنِ مَمْدُوْدَاً : ٱسْمٌ لِأَوَّلِ ٱلظَّلَامِ ، وَسُمِّيَتِ ٱلصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِيْهِ . وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ ٱلشَّفَقُ ٱلأَحْمَرُ ، وَأَمَّا ٱلْبَلَدُ ٱلْغَرُوْبِ ٱلنَّبِيْبُ فِيْهِ ٱلشَّفَقُ أَفْرَبِ ٱلْبِلَادِ إِلَيْهِمْ . وَلَهَا وَقْتَانِ ، أَحَدُهُمَا : ٱخْتِيَارٌ ، وَمَنْ يَغِيْبُ فِيْهِ شَفَقُ أَقْرِبِ ٱلْبِلَادِ إِلَيْهِمْ . وَلَهَا وَقْتَانِ ، أَحَدُهُمَا : ٱخْتِيَارٌ ، وَأَشَارَ لَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَآخِرُهُ يَمْتَدُ فِيْ ٱلاَخْتِيَارِ إِلَىٰ طُلُوعٍ ٱلْقَانِيْ ، وَأَشَارَ لَهُ أَلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ، وَٱلثَّانِيْ ، وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ، وَٱلثَّانِيْ ، وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ، وَالثَّانِيْ ، وَهُو ٱلْمُنْتَشِرُ ضَوْوُهُ مُعْتَرِضًا بِٱلأَفْقِ ، وَأَمَّا ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ، فَيَطْلُعُ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَا مُعْتَرِضًا بَلْ مُسْتَطِيْلًا ذَاهِبًا فِيْ ٱلسَّمَاءِ ، ثُمَّ يَزُولُ ، وَتَعْقُبُهُ ظُلْمَةٌ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ . وَذَكَرَ ٱلشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّ لِلْعِشَاءِ وَقْتُ كَرَاهَةٍ ، وَهُو مَا بَيْنَ ٱلْفَجْرَيْنِ .

وَآخِرُهُ فِيْ ٱلاخْتِيَارِ إِلَىٰ ٱلإِسْفَارِ ، وَفِيْ ٱلْجَوَازِ إِلَىٰ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي شُرُوطِ وُجُوبِهَا ] : وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : ٱلإِسْلاَمُ ،

وَٱلصُّبْحُ ، أَيْ : صَلاَتُهُ ، وَهُو لُغَةً : أَوَّلُ ٱلنَّهَارِ ، وَسُمِّيَتِ ٱلصَّلاَةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِيْ أَوَّلِهِ . وَلَهَا كَٱلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ : أَحَدُهَا : وَقْتُ الْفَضِيْلَةِ ، وَهُو أَوَّلُ ٱلْوَقْتِ ؛ وَٱلثَّانِيْ : وَقْتُ ٱخْتِيَارٍ ، وَذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَهُو أَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ وَآخِرُهُ فِيْ ٱلاخْتِيَارِ إِلَىٰ ٱلإِسْفَارِ ، وَهُو قَوْلِهِ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ وَآخِرُهُ فِيْ ٱلاخْتِيَارِ إِلَىٰ ٱلإِسْفَارِ ، وَهُو الإِضَاءَةُ ؛ وَٱلثَّالِثُ : وَقْتُ ٱلْجَوَازِ ، وَأَشَارَ لَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ الْإِضَاءَةُ ؛ وَٱلثَّالِثُ : وَقْتُ ٱلْجَوَازِ ، وَأَشَارَ لَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَفِيْ الْخَوْرَادِ ، أَيْ : بِكَرَاهَةٍ ، إِلَىٰ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ؛ وَٱلرَّابِعُ : جَوَازٌ بِلاَ كَرَاهَةٍ إلَىٰ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ؛ وَٱلرَّابِعُ : جَوَازٌ بِلاَ كَرَاهَةٍ إلَىٰ طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ ؛ وَٱلرَّابِعُ : جَوَازٌ بِلاَ كَرَاهَةٍ إلَىٰ طُلُوعُ ٱلْخَمْرَةِ ؛ وَٱلْخَامِسُ : وَقْتُ تَحْرِيْمٍ ، وَهُو تَأْخِيْرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنَ ٱلْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا .

\* \* \*

#### فَصْلٌ [ فِي شُرُوطِ وُجُوبِهَا ]

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا: ٱلإِسْلاَمُ، فَلاَ تَجِبُ ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ ٱلْكَافِرِ ٱلأَصْلِيِّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا سَلَمَ ؛ وَأَمَّا ٱلْمُرْتَدُ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَقَضَاؤُهَا إِنْ

وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ؛ وَهُوَ حَدُّ ٱلتَّكْلِيْفِ .

\* \* \*

[ فَصْلٌ فِي ٱلصَّلُواتِ ٱلمَسْنُونَةِ وَٱلرَّوَاتِبِ ] : وَٱلصَّلُواتُ الْمَسْنُونَةُ خَمْسٌ : ٱلْعِيْدَانِ ، وَٱلْكُسُونَانِ ، وَٱلاسْتِسْقَاءِ .

إِنْ عَادَ إِلَىٰ ٱلإِسْلَام .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْبُلُوعُ ، فَلاَ تَجِبُ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرَانِ بِهَا بَعْدَ سَبْعِ سِنِيْنَ إِنْ حَصَلَ ٱلتَّمْيِيْزُ بِهَا ، وَإِلَّا فَبَعْدَ ٱلتَّمْيِيْزِ ، وَيُضْرَبَانِ عَلَىٰ تَرْكِهَا بَعْدَ كَمَالِ عَشْرِ سِنِيْنَ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْعَقْلُ ، فَلاَ تَجِبُ عَلَىٰ مَجْنُوْنٍ ، وَقَوْلُهُ : « وَهُوَ حَدُّ ٱلتَّكْلِيْفِ » سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخ ٱلْمَتْنِ .

\* \*

#### [ فَصْلٌ فِي ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْمَسْنُونَةِ وَٱلرَّوَاتِب ]

وَٱلصَّلَوَاتُ ٱلْمَسْنُوْنَةُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ٱلْمَسْنُوْنَاتُ » ؛ خَمْسٌ : ٱلْعِيْدَانِ ، أَيْ : صَلاَةُ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ وَعِيْدِ ٱلأَضْحَىٰ ؛ وَٱلْكُسُوْفَانِ ، أَيْ : صَلاَةُ كُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ وَخُسُوْفِ ٱلْقَمَرِ ، وَٱلاَسْتِسْقَاءُ ، أَيْ : صَلاَةُ كُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ وَخُسُوفِ ٱلْقَمَرِ ، وَٱلاَسْتِسْقَاءُ ، أَيْ : صَلاَتُهُ .

وَٱلسُّنَنُ ٱلتَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ سَبْعَ عَشَرَةً رَكْعَةً : رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . وَثَلَاثُ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ : صَلاَةُ ٱللَّيْلِ ، وَصَلاَةُ ٱلضَّحَىٰ ،

وَٱلسُّنَنُ ٱلتَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِٱلسُّنَةِ ٱلرَّاتِبَةِ ؛ وَهِي سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً : رَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ ، وَأَكْثَرُ وَأَكْثُ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ ، يُوْتِرُ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ ، يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، ٱلْوَاحِدَةُ هِيَ أَقَلُ ٱلْوِتْرِ ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَوَقْتُهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، ٱلْوَاحِدَةُ هِي أَقَلُ ٱلْوِتْرِ ، فَلَوْ أَوْتَرَ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ عَمْدَاً أَوْ سَهْواً لَمْ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ عَمْدَاً أَوْ سَهْواً لَمْ يَعْدَ صَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ وَطُلُوعِ ٱلْفَجْرِ ، فَلَوْ أَوْتَرَ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ عَمْدَاً أَوْ سَهُواً لَمْ يُعْدَ سَلَاةِ بَعْدَ الْمُؤَكِّدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ ٱلطُّهْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، الصَّبْحِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمِشَاءِ . وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ .

### وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٍ غَيْرُ تَابِعَةٍ لِلْفَرَائِضِ:

أَحَدُهَا: صَلاَةُ ٱللَّيْلِ، وَٱلنَّفْلُ ٱلْمُطْلَقُ فِيْ ٱللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ فِيْ ٱللَّيْلِ أَفْضَلُ، وَهَـٰذَا ٱلْمُطْلَقِ فِيْ ٱلنَّهْارِ، وَٱلنَّفْلُ وَسَطُ ٱللَّيْلِ أَفْضَلُ، ثُمَّ آخِرُهُ أَفْضَلُ، وَهَـٰذَا لِمَنْ قَسَّمَ ٱللَّيْلَ أَثْلَاثًا .

وَٱلثَّانِيْ: صَلاَةُ ٱلضُّحَىٰ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثُرُهَا ٱثْنَتَا عَشْرَةَ

# وَصَلَاةُ ٱلتَّرَاوِيْحِ.

\* \*

فَصْلٌ [ فِي شُرُوطِ ٱلصَّلاةِ ] : وَشَرَائِطُ ٱلصَّلَاةِ قَبْلَ ٱلدُّخُوْلِ فَيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

رَكْعَةً ، وَوَقْتُهَا مِنِ ٱرْتِفَاعِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ زَوَالِهَا ، كَمَا قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « ٱلتَّحْقِيْقِ » وَ« شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » .

وَٱلنَّالِثُ : صَلَاهُ ٱلتَّرَاوِيْحِ ، وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ فِيْ كُلِّ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَجُمْلَتُهَا خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ ، وَيَنْوِيْ ٱلشَّخْصُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا سُنَّةَ ٱلتَّرَاوِيْحِ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ ، وَلَوْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا مِنْهَا بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَصِحَ ، وَوَقْتُهَا بَيْنَ صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ وَطُلُوعِ ٱلْفَجْرِ .

\* \* \*

#### فَصْلٌ [ فِي شُرُوطِ ٱلصَّلاةِ ]

وَشَرَائِطُ ٱلصَّلَاةِ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ فِيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

وَٱلشُّرُوْطُ جَمْعُ شَرْطٍ ، وَهُوَ لُغَةً : ٱلْعَلَامَةُ ، وَشَرْعًا : مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا ، وَخَرَجَ بِهَاذَا ٱلْقَيْدِ ٱلرُّكْنُ ، فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ ٱلصَّلَاةِ .

طَهَارَةُ ٱلأَعْضَاءِ مِنَ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَسِ ، وَسَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَهَارَةُ ٱلْأَعْضَاءِ مِنَ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَسِ ، وَسَتْرُ ٱلْعُوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ ،

ٱلشَّرْطُ ٱلأَوَّلُ: طَهَارَةُ ٱلأَعْضَاءِ مِنَ ٱلْحَدَثِ ٱلأَصْغَرِ وَٱلأَكْبَرِ عِنْدَ ٱلشَّرْطُ ٱلأَوْلَ : طَهَارَةُ ٱلأَعْضَاءِ مِنَ ٱلْحَدَثِ ٱلأَعْادَةِ عَلَيْهِ ، وَ ٱلْقُدْرَةِ ، أَمَّا فَاقِدُ ٱلطَّهُوْرَيْنِ فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ وُجُوْبِ ٱلإِعَادَةِ عَلَيْهِ ، وَطَهَارَةُ ٱلنَّجَسِ ٱلَّذِيْ لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ فِيْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانٍ ، وَسَيَذْكُرُ طَهَارَةُ ٱلنَّجَسِ ٱلَّذِيْ لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ فِيْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانٍ ، وَسَيَذْكُرُ ٱلْمُصَنِّفُ هَلْذَا ٱلأَخِيْرَ قَرِيْبَا .

وَٱلثَّانِيْ: سَتْرُ لَوْنِ ٱلْعَوْرَةِ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ ، وَلَوْ كَانَ ٱلشَّخْصُ خَالِيَا أَوْ فِيْ ظُلْمَةِ ، فَإِنْ عَجِزَ عَنْ سَتْرِهَا صَلَّىٰ عَارِيَا ، وَلَا يُوْمِى وَ بِٱلرُّكُوْعِ وَٱلسُّجُوْدِ بَلْ يُتِمُّهُمَا ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَيَكُونُ سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ ، وَيَجِبُ سَتْرُهَا أَيْضًا فِيْ غَيْرِ ٱلصَّلَاةِ عَنِ ٱلنَّاسِ وَفِيْ ٱلْخَلْوَةِ ، إِلَّا لِحَاجَةٍ مِنِ ٱغْتِسَالٍ وَنَحْوِهِ ؛ وَأَمَّا سَتْرُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ نَظَرُهُ إِلَيْهَا .

وَعَوْرَةُ ٱلذَّكَرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، وَكَذَا ٱلأَمَةِ ، وَعَوْرَةُ ٱلْحُرَّةِ فِيْ ٱلصَّلَةِ مَا سِوَىٰ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ظَاهِرَاً وَبَاطِنَاً إِلَىٰ ٱلْكُوْعَيْنِ ، أَمَّا عَوْرَةُ ٱلصَّلَةِ مَا سِوَىٰ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ظَاهِرَاً وَبَاطِنَاً إِلَىٰ ٱلْخُوْءَ كَٱلذَّكَرِ . ٱلْحُرَّةِ خَارِجَ ٱلصَّلَةِ فَجَمِيْعُ بَدَنِهَا ، وَعَوْرَتُهَا فِيْ ٱلْخَلْوَةِ كَٱلذَّكَرِ .

وَٱلْعَوْرَةُ لُغَةً : ٱلنَّقْصُ ، وَتُطْلَقُ شَرْعًا عَلَىٰ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ ، وَهُوَ ٱلْمُرَادُ هُنَا عَلَىٰ مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ . وَذَكَرَهُ ٱلأَصْحَابُ فِيْ كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْوُقُوفُ عَلَىٰ مَكَانٍ طَاهِرٍ ، فَلاَ تَصِحُ صَلاَةُ شَخْصٍ يُلاَقِيْ بَعْضَ بَدَنِهِ أَوْ لِبَاسِهِ نَجَاسَةً فِيْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ .

وَٱلْعِلْمُ بِدُخُولِ ٱلْوَقْتِ ، وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ .

وَيَجُورْرُ تَرْكُ ٱلْقِبْلَةِ فِيْ حَالَتَيْنِ فِيْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ ، وَفِيْ ٱلنَّافِلَةِ فِيْ النَّافِلَةِ فِيْ ٱلسَّافَرِ عَلَىٰ ٱلرَّاحِلَةِ .

\* \* \*

وَٱلرَّابِعُ : ٱلْعِلْمُ بِدُخُوْلِ ٱلْوَقْتِ ، أَوْ ظَنُّ دُخُوْلِهِ بِٱلاجْتِهَادِ ، فَلَوْ صَلَّىٰ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ وَإِنْ صَادَفَ ٱلْوَقْتَ .

وَٱلْخَامِسُ: ٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ، أَيْ: ٱلْكَعْبَةِ؛ سُمِّيَتْ قِبْلَةً لِأَنَّ الْمُصَلِّيْ يُقَابِلُهَا، وَكَعْبَةٌ لارْتِفَاعِهَا؛ وَٱسْتِقْبَالُهَا بِٱلصَّدْرِ شَرْطٌ لِمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

وَٱسْتَثْنَىٰ ٱلْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ : وَيَجُوْزُ تَرْكُ ٱسْتِقْبَالِ ٱلْقِبْلَةِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ فِيْ كَالَتَيْن :

فِيْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ فِيْ قِتَالٍ مُبَاحٍ ، فَرْضًا كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ أَوْ نَفْلً .

وَفِيْ ٱلنَّافِلَةِ فِيْ ٱلسَّفَرِ عَلَىٰ ٱلرَّاحِلَةِ ، فَلِلْمُسَافِرِ سَفَرَا مُبَاحَاً وَلَوْ قَصِيْرَا التَّنَقُٰلُ صَوْبَ مَقْصِدِهِ ، وَرَاكِبُ ٱلدَّابَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَىٰ التَّنَقُٰلُ صَوْبَ مَقْصِدِهِ ، وَرَاكِبُ ٱلدَّابَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَىٰ سَرْجِهَا مَثَلًا ، بَلْ يُومِئُ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ سَرْجِهَا مَثَلًا ، بَلْ يُومِئُ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، وَأَمَّا ٱلْمَاشِيْ فَيُتِمُّ رُكُوعِهِ وَسُجُودَهُ ؛ يَسْتَقْبِلُ ٱلْقِبْلَةَ فِيْهِمَا ، وَلَا يَمْشِيْ إِلَّا فِيْ قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ .

فَصْلٌ [ فِي أَرْكَانِ ٱلصَّلاةِ وَسُنَنِهَا وَهَيْآتِهَا ] : وَأَرْكَانُ ٱلصَّلاَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رُكْنَاً : ٱلنِّيَّةُ ، وَٱلْقِيَامُ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ ، وَتَكْبِيْرَةُ ٱلإِحْرَامِ ،

#### فَصْلٌ فِيْ أَرْكَانِ ٱلصَّلَاةِ [ وَسُنَنِهَا وَهَيْآتِهَا ]

وَتَقَدَّمَ مَعْنَىٰ ٱلصَّلاَةِ لُغَةً وَشَرْعًا .

#### وَأَرْكَانُ ٱلصَّلاَةِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ رُكْنَا :

أَحَدُهَا : ٱلنِّيَةُ ، وَهِيَ : قَصْدُ ٱلشَّيْءِ مُقْتَرِناً بِفِعْلِهِ ، وَمَحَلُّهَا ٱلْقَلْبُ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ فَرْضًا وَجَبَ نِيَّةُ ٱلْفَرَضِيَّةِ وَقَصْدُ فِعْلِهَا وَتَعْيِيْنِهَا مِنْ صُبْحٍ أَوْ ظُهْرٍ مَثَلاً ، أَوْ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ نَفْلاً ذَاتَ وَقْتٍ كَرَاتِبَةٍ ، أَوْ ذَاتَ سَبَبٍ كَاسْتِسْقَاءٍ ، وَجَبَ قَصْدُ فِعْلِهَا وَتَعْيِيْنُهُ لَا نِيَّةُ ٱلنَّفْلِيَّةِ .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْقِيَامُ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ، وَقُعُودُهُ مُفْتَرِشَاً أَفْضَلُ.

وَٱلنَّالِثُ : تَكْبِيْرَةُ ٱلإِحْرَامِ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ ٱلْقَادِرِ ٱلنَّطْقُ بِهَا بِأَنْ يَقُوْلَ : اللهُ أَكْبَرُ ؛ فَلَا يَصِحُ فِيْهَا تَقْدِيْمُ اللهُ أَكْبَرُ ؛ فَلَا يَصِحُ فِيْهَا تَقْدِيْمُ اللهُ أَكْبَرُ عَلَىٰ ٱلْمُبْتَدَا ، كَقَوْلِهِ : أَكْبَرُ ٱللهُ ؛ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلنَّطْقِ بِهَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ الْخَبَرِ عَلَىٰ ٱلْمُبْتَدَا ، كَقَوْلِهِ : أَكْبَرُ ٱللهُ ؛ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلنَّطْقِ بِهَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ تَرْجَمَ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا إِلَىٰ ذِكْرِ آخَرَ ؛ وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنَّيَّةِ بِأَلَّى لَيْتَةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفاً بِٱللَّكَبِيرِ ؛ وَأَمَّا ٱلنَّوَوِيُّ فَأَخْتَارَ ٱلاكْتِفَاءَ بِٱلْمُقَارَنَةِ ٱلْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفاً أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ .

وَٱلرَّابِعُ : قِرَاءَةُ ٱلْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا لِمَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَرْضًا كَانَتِ ٱلصَّلاةُ ، وَهُ بِنَسَسِمِ اللّهِ النَّخِنِ التَحَسِمِ ﴾ آيةٌ مِنْهَا ، كَامِلَةٌ ، أَوْ نَفْلا ؛ وَهُ بِنَهَا بِحَرْفِ ، لَمْ وَمَنْ أَسْقَطَ مِنَ ٱلْفَاتِحَةِ حَرْفًا أَوْ تَشْدِيْدَةً ، أَوْ أَبُدَلَ حَرْفًا مِنْهَا بِحَرْفِ ، لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَلَا صَلاَتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ ٱلْقِرَاءَةِ . وَيَجِبُ تَرِيثِبُهَا بِأَنْ يَقْرَأَ آيَاتِهَا عَلَىٰ نَظْمِهَا ٱلْمَعْرُوفِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا مُوالاَتُهَا ، بِأَنْ يَصلَ بَعْضَ كَلِمَاتِهَا بِبَعْضٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إِلّا بِقَدْرِ ٱلتَّنَفُّسِ ، فَإِنْ تَخَلَّلَ يَصِلَ بَعْضَ كَلِمَاتِهَا بِبَعْضٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إِلّا بِقَدْرِ ٱلتَّنَفُّسِ ، فَإِنْ تَخَلَّلَ اللّذَكْرُ بِمَصْلَحَةِ ٱلصَّلاةِ ، كَتَأْمِيْنِ يَصِلَ بَعْضَ كَلِمَاتِهَا قَطَعَهَا ، إِلّا أَنْ يَتَعَلَّقَ ٱلذَّكُرُ بِمَصْلَحَةِ ٱلصَّلاةِ ، وَمَنْ جَهِلَ ٱللدِّكُورُ بِيمَ الْمُوالاةَ ، وَمَنْ جَهِلَ ٱلْمُأْمُومُ فِيْ أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ٱلْمُوالاةَ ، وَمَنْ جَهِلَ ٱلْمَاتِحَةَ أَوْ تَعَذَرَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ مَثَلاً وَأَحْسَنَ غَيْرَهَا مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، وَجَبَ ٱلْفَاتِحَةِ أَوْ مُتَوْرَقِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِفِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِفِ اللّهَ لَا يَقْوَلُ اللّهُ الْمَوالاةِ مُولَالِكَةً عَنِ ٱلْقُرْآنِ عَلَى بِنْهُ لِعَدَم مَوْلَكِه لَا يَنْفُصُ عَنْ خُرُوفِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُخْسِنْ قُرْآلِنَا فَرَالَاقًا تِحَةٍ .

وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَقِرَاءَةُ ٱلْفَاتِحَةِ بَعْدَ ﴿ يِسْسِيرِ اللَّهِ التَّخْنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَذِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَنِ التَّخَذِ التَّخَنِ التَّخَذِ التَّخَذِ التَّخَذِ التَّخَذِ التَّخَذِ التَّخَذِ اللهِ اللهِ التَّخَذِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَٱلْخَامِسُ: ٱلرُّكُوعُ، وَأَقَلُ فَرْضِهِ لِقَائِمٍ قَادِرٍ عَلَىٰ ٱلرُّكُوعِ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ سَلِيْمٍ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ أَنْ يَنْحَنِيَ بِغَيْرِ ٱنْخِنَاسٍ قَدْرَ بُلُوغِ رَاحَتَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

وَٱلطُّمَ أَنِيْنَةً فِيْهِ، وَٱلرَّفْعُ وَٱلاعْتِدَالُ، وَٱلطُّمَ أَنِيْنَةُ فِيْهِ، وَٱلطُّمَ أَنِيْنَةُ فِيْهِ،

لَوْ أَرَادَ وَضْعَهُمَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلرُّكُوْعِ ٱنْحَنَىٰ مَقْدُوْرَهُ وَأَوْمَأَ بِطَرْفِهِ ؛ وَأَكْمَلُ ٱلرُّكُوْعِ تَسْوِيَةُ ٱلرَّاكِعِ ظَهْرَهُ وَعُنْقَهُ بِحَيْثُ يَصِيْرَانِ كَصَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَنَصْبُ سَاقَيْهِ ، وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ .

وَٱلسَّادِسُ: ٱلطُّمَأْنِيْنَةُ، وَهِيَ: سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ ؛ فِيْهِ ، أَيْ: ٱلْأَرْكَانِ رُكْنَا مُسْتَقِلًا ، وَمَشَىٰ ٱلْأُرْكَانِ رُكْنَا مُسْتَقِلًا ، وَمَشَىٰ عَلَيْهِ ٱلنَّمُ وَيَّ فِي الْأَرْكَانِ رُكْنَا مُسْتَقِلًا ، وَمَشَىٰ عَلَيْهِ ٱلنَّوْوِيُّ فِيْ « ٱلتَّحْقِيْقِ » ؛ وَغَيْرُ ٱلْمُصَنِّفِ يَجْعَلُهَا هَيْئَةً تَابِعَةً لِلأَرْكَانِ .

وَٱلسَّابِعُ: ٱلرَّفْعُ مِنَ ٱلرُّكُوْعِ وَٱلاعْتِدَالُ قَائِمًا عَلَىٰ ٱلْهَيْئَةِ ٱلَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا فَبْلَ رُكُوْعِهِ مِنْ قِيَامِ قَادِرٍ وَقُعُوْدِ عَاجِزٍ عَنِ ٱلْقِيَامِ .

وَٱلثَّامِنُ : ٱلطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ ، أَيْ : ٱلاعْتِدَالِ .

وَٱلتَّاسِعُ: ٱلسُّجُوْدُ مَرَّتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَأَقَلُّهُ: مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَةِ ٱلْمُصَلِّيْ مَوْضِعَ سُجُوْدِهِ مِنَ ٱلأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُكَبِّرَ لِهُويِّهِ لِلسُّجُوْدِ بِلاَ رَفْع يَدَيْهِ وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ.

وَٱلْعَاشِرُ: ٱلطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ، أَيْ: ٱلشُّجُوْدِ، بِحَيْثُ يَنَالُ مَوْضِعُ سُجُوْدِ، بِحَيْثُ يَنَالُ مَوْضِعُ سُجُوْدِهِ، بَلْ يَتَحَامَلُ سُجُوْدِهِ ثِقَلَ رَأْسِهِ، وَلَا يَكْفِيْ إِمْسَاسُ رَأْسِهِ مَوْضِعَ سُجُوْدِهِ، بَلْ يَتَحَامَلُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ قُطْنٌ مَثَلًا لَانْكَبَسَ وَظَهَرَ أَثْرُهُ عَلَىٰ يَدِ لَوْ فُرِضَتْ تَحْتَهُ.

وَٱلْجُلُوْسُ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ، وَٱلطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ ، وَٱلْجُلُوْسُ ٱلأَخِيْرُ ، وَٱلْجُلُوْسُ ٱلأَخِيْرُ ، وَٱلتَّشَهُّدُ فِيْهِ ، وَٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ ،

وَٱلْحَادِيْ عَشَرَ : ٱلْجُلُوْسُ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ، سَوَاءٌ صَلَّىٰ قَائِمًا أَوْ قَاعِدَاً أَوْ مُضْطَجِعًا ، وَأَقَلُهُ سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةِ أَعْضَائِهِ ، وَأَكْمَلُهُ اللَّيَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِٱلدُّعَاءِ ٱلْوَارِدِ فِيْهِ ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ بَلْ صَارَ إِلَىٰ ٱلْجُلُوسِ أَقْرَبَ لَمْ يَصِحَ .

وَٱلثَّانِيْ عَشَرَ : ٱلطُّمَأُنِيْنَةُ فِيْهِ ، أَيْ : ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ . وَٱلثَّالِثَ عَشَرَ : ٱلْجُلُوْسُ ٱلأَخِيْرُ ، أَيْ : ٱلَّذِيْ يَعْقُبُهُ ٱلسَّلاَمُ .

وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ: ٱلتَّشَهُّدُ فِيْهِ، أَيْ: فِيْ ٱلْجُلُوْسِ ٱلأَخِيْرِ. وَأَقَلُ ٱلتَّشَهُّدِ: « ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ » وَأَكْمَلُ ٱلتَّشَهُّدِ: « ٱلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ ٱلطَّيِّبَاتُ رَسُولُ اللهِ » وَأَكْمَلُ ٱلتَّشَهُدِ: « ٱلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ ٱلطَّيِبَاتُ لِسُولُ اللهِ » وَأَكْمَلُ ٱلنَّهِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ لللهِ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ » .

وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ : ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَيَا فِيْهِ ، أَيْ : فِيْ ٱلْجُلُوْسِ ٱلأَّخِيْرِ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ . وَأَقَلُ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ » . وَأَشْعَرَ كَلاَمُ ٱلْمُصَنِّفِ أَنَّ ٱلصَّلاَةَ عَلَىٰ ٱلآلِ لَا تَجِبُ ، وَهُو كَلَىٰ مُحَمَّدٍ » . وَأَشْعَرَ كَلاَمُ ٱلْمُصَنِّفِ أَنَّ ٱلصَّلاَةَ عَلَىٰ ٱلآلِ لَا تَجِبُ ، وَهُو كَذَلِكَ ، بَلْ هِيَ سُنَّةً .

وَٱلتَّسْلِيْمَةُ ٱلأُوْلَىٰ ، وَنِيَّةُ ٱلْخُرُوْجِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَتَرْتِيْبُ ٱلأَرْكَانِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ .

وَسُنَنُهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ فِيْهَا شَيْتَانِ : ٱلأَذَانُ ، وَٱلإِقَامَةُ .

وَٱلسَّادِسَ عَشَرَ: ٱلتَّسْلِيْمَةُ ٱلأُولَىٰ ، وَيَجِبُ إِيْقَاعُ ٱلسَّلَامِ حَالَ ٱلْقُعُودِ ، وَأَقَلُهُ: « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ » مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَكْمَلُهُ: « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ » مَرَّتَيْنِ ، يَمِيْنَا وَشِمَالًا .

وَٱلسَّابِعَ عَشَرَ : نِيَّةُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَهَـٰذَا وَجْهٌ مَرْجُوحٌ ؛ وَقِيْلَ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، أَيْ : نِيَّةُ ٱلْخُرُوجِ ، وَهَـٰذَا ٱلْوَجْهُ هُوَ ٱلأَصَحُّ .

وَٱلثَّامِنَ عَشَرَ : تَرْتِيْبُ ٱلأَرْكَانِ حَتَّىٰ بَيْنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيْرِ وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ، يُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ وُجُوْبُ مُقَارَنَةِ ٱلنِّيَّةِ النَّيَّةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### وَٱلصَّلَاةُ سُنَنُهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ فِيْهَا شَيْئَانِ:

ٱلأَذَانُ، وَهُو لُغَةً: ٱلإِعْلاَمُ؛ وَشَرْعًا: ذِكْرٌ مَخْصُوْصٌ لِلإِعْلاَمِ بِدُخُوْلِ وَقَتِ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ ، وَأَلْفَاظُهُ مَثْنَىٰ إِلَّا ٱلتَّكْبِيْرَ أَوَّلَهُ فَأَرْبَعٌ ، وَإِلَّا ٱلتَّوْحِيْدَ آخِرَهُ فَوَاحِدٌ .

وَٱلْإِقَامَةُ ، وَهُو مَصْدَرُ أَقَامَ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ ٱلذِّكْرُ ٱلْمَخْصُوْصُ لَأَنَّهُ يُقِيْمُ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ ؛ وَإِنَّمَا يُشْرَعُ كُلُّ مِنَ ٱلأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ لِلْمَكْتُوْبَةِ ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَيُنَادَىٰ لَهَا : ٱلصَّلَاةُ جَامِعَةً . وَبَعْدَ ٱلدُّخُوْلِ فِيْهَا شَيْئَانِ : ٱلتَّشَهُّدُ ٱلأَوَّلُ ، وَٱلْقُنُوْتُ فِيْ ٱلصُّبْحِ وَبَعْدَ ٱلدُّخُوْلِ فِيْ ٱلنَّانِيْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

وَهَيْآتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً: رَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ ٱلإِحْرَامِ وَعِنْدَ ٱلرُّكُوْعِ وَٱلرَّفْعِ مِنْهُ ،

وَسُنَّنُهَا بَعْدَ ٱلدُّخُولِ فِيْهَا شَيْئَانِ :

ٱلتَّشَهُّدُ ٱلأُوَّلُ .

وَٱلْقُنُوْتُ فِي ٱلصَّبْحِ ، أَيْ : فِي ٱعْتِدَالِ ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِنْهُ ، وَهُوَ لَغَةً : ٱلدُّعَاءُ ؛ وَشَرْعًا : ذِكْرٌ مَخْصُوْصٌ ، وَهُوَ : ٱللَّهُمَّ ٱهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا هَدَيْتَ ، وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ لا يَذِلُ مَنْ وَالْيُتَ ، وَلا يَعْفُوكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَٱلْقُنُونَ فِي مَحَلِّهِ أَلْحُمْدُ عَلَىٰ مَا قَضَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَٱلْقُنُونَ فِي مَحَلِّهِ فِيْ مَحَلِهِ فِيْ النِّصْفِ ٱلثَّانِيْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُو كَقُنُونِ ٱلصَّبْحِ ٱلْمُتَقَدِّمِ فِيْ مَحَلِهِ وَلَا تَتَعَيَّنُ كَلِمَاتُ ٱلْقُنُونَ السَّابِقَةُ ، فَلَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ تَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَقَصَدَ ٱلْقُنُونَ حَصَلَتْ سُنَّةُ ٱلْقُنُونِ .

وَهَيْئَاتُهَا ، أَيْ : ٱلصَّلاَةِ ، وَأَرَادَ بِهَيْئَاتِهَا مَا لَيْسَ رُكْنَاً فِيْهَا وَلَا بَعْضًا يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ ٱلسَّهْوِ ؛ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً :

رَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ ٱلإِحْرَامِ إِلَىٰ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ، وَرَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ عِنْدَ ٱلرُّكُوْعِ وَعِنْدَ ٱلرَّفْعِ مِنْهُ .

وَوَضْعُ ٱلْيَمِيْنِ عَلَىٰ ٱلشِّمَالِ ، وَٱلتَّوَجُّهُ ، وَٱلاَسْتِعَاذَةُ ، وَٱلْجَهْرُ فِيْ مَوْضِعِهِ ، وَٱلتَّامِيْنُ ، وَقِرَاءَةُ ٱلسُّوْرَةِ فِيْ مَوْضِعِهِ ، وَٱلتَّامِيْنُ ، وَقِرَاءَةُ ٱلسُّوْرَةِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ ، وَٱلتَّكْبِيْرَاتُ عِنْدَ ٱلْخَفْضِ وَٱلرَّفْعِ ،

وَوَضْعُ ٱلْيَمِيْنِ عَلَىٰ ٱلشِّمَالِ ، وَيَكُونَانِ تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ .

وَٱلتَّوَجُّهُ إِلَىٰ قَوْلِ ٱلْمُصَلِّيْ عَقِبَ ٱلتَّحَرُّم : وَجَهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِى وَمَمَاقِ قِلَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ 11 سورة الانعام/الآبة: ٢٩]، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمْرْتُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُصَلِّيْ بَعْدَ ٱلتَّحَرُّمِ دُعَاءَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُصَلِّيْ بَعْدَ ٱلتَّحَرُّمِ دُعَاءَ اللهُ فَتِتَاحِ ، هَاذِهِ ٱلآيَةَ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا وَرَدَ فِيْ ٱلاسْتِفْتَاح .

وَٱلاَسْتِعَاذَةُ بَعْدَ ٱلتَّوَجُّهِ، وَتَحْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ٱلتَّعَوُّذِ، وَٱلأَفْضَلُ: أَعُودُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيْم.

وَٱلْجَهْرُ فِيْ مَوْضِعِهِ ، وَهُو َ: ٱلصُّبْحُ ، وَأُوْلَتَا ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَٱلْجُمُعَةُ ، وَٱلْعِيْدَانِ .

وَٱلْإِسْرَارُ فِيْ مَوْضِعِهِ ، وَهُوَ : مَا عَدَا ٱلَّذِيْ ذُكِرَ .

وَٱلتَّأْمِيْنُ ، أَيْ : قَوْلُ : « آمِيْنَ » عَقِبَ ٱلْفَاتِحَةِ لِقَارِئِهَا فِيْ صَلَاةٍ وَعَيْرِهَا، لَلكِنْ فِيْ ٱلصَّلَاةِ آكَدُ، وَيُؤَمِّنُ ٱلْمَأْمُوهُمُ مَعَ تَأْمِيْنِ إِمَامِهِ وَيَجْهَرُ بِهِ.

وَقِرَاءَةُ ٱلسُّوْرَةِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ لإِمَامِ وَمُنْفَرِدٍ فِيْ رَكْعَتَيْ ٱلصُّبْحِ وَأُوْلَتَيْ غَيْرِهَا، وَتَكُوْنُ قِرَاءَةُ ٱلسُّوْرَةِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ، فَلَوْ قَدَّمَ ٱلسُّوْرَةَ عَلَيْهَا لَمْ تُحْسَبْ.

وَٱلتَّكْبِيْرَاتُ عِنْدَ ٱلْخَفْضِ لِلرُّكُوْعِ ، وَٱلرَّفْعِ ، أَيْ : رَفْعِ ٱلصُّلْبِ مِنَ ٱلرُّكُوْع . الرَّكُوْع . الرَّكُوْع .

وَقَوْلُ: سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ، وَٱلتَّسْبِيْحُ فِيْ ٱللَّوُكُوعِ وَٱلسَّبُحُودِ، وَوَضْعُ ٱلْيَدَيْنِ عَلَىٰ ٱلْفَخِذَيْنِ فِيْ ٱلْجُلُوسِ يَبْسُطُ ٱلْيُسْرَىٰ وَيَقْبِضُ ٱلْيُمْنَىٰ إِلَّا ٱلْمُسَبِّحَةَ فَإِنَّهُ يُشِيْرُ بِهَا مُتَشَهِّداً، وَٱلافْتِرَاشُ فِيْ جَمِيْعِ ٱلْجَلَسَاتِ،

وَقُوْلُ: سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ ٱللُّ كُوْعِ ؛ وَلَوْ قَالَ : مَنْ حَمِدَ ٱللهُ سَمِعَ لَهُ ، كَفَىٰ . وَمَعْنَىٰ : « سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » : تَقَبَّلَ ٱللهُ مِنْهُ حَمْدَهُ وَجَازَاهُ عَلَيْهِ . وَقَوْلُ ٱلْمُصَلِّيْ : رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ ، إِذَا ٱنْتَصَبَ قَائِمًا .

وَٱلتَّسْبِيْحُ فِيْ ٱلرُّكُوْعِ ، وَأَدْنَىٰ ٱلْكَمَالِ فِيْ هَـٰذَا ٱلتَّسْبِيْحِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيْمِ ، ثَلَاثَاً ؛ وَ ٱلتَّسْبِيْحُ فِيْ ٱلسُّجُوْدِ ، وَأَدْنَىٰ ٱلْكَمَالِ فِيْهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيْمِ ، ثَلَاثَاً ؛ وَٱلأَّكُمَلُ فِيْ تَسْبِيْحِ ٱلرُّكُوْعِ وَٱلسُّجُوْدِ مَشْهُوْرٌ . ٱلأَعْلَىٰ ، ثَلَاثَاً ؛ وَٱلأَكْمَلُ فِيْ تَسْبِيْحِ ٱلرُّكُوْعِ وَٱلسُّجُوْدِ مَشْهُوْرٌ .

وَوَضْعُ ٱلْيَدَيْنِ عَلَىٰ ٱلْفَخِذَيْنِ فِيْ ٱلْجُلُوْسِ لِلتَّشَهُّدِ ٱلْأَوَّلِ وَٱلأَخِيْرِ ، يَبْسُطُ ٱلْيَدَ ٱلْيُسْرَىٰ بِحَيْثُ تُسَامِتُ رُؤُوْسُ أَصَابِعِهَا ٱلرُّكْبَةَ ، وَيَقْبِضُ ٱلْيَدَ ٱلْيُمْنَىٰ ، أَيْ : أَصَابِعَهَا ، إِلَّا ٱلْمُسَبِّحَةَ مِنَ ٱلْيُمْنَىٰ ، فَلَا يَقْبِضُهَا ، فَإِنَّهُ اللهُمنَىٰ ، فَلَا يَقْبِضُهَا ، فَإِنَّهُ يُشِيْرُ بِهَا رَافِعًا لَهَا حَالَ كَوْنِهِ مُتَشَهِّدًا ، وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا ٱللهُ ؛ يُشِيْرُ بِهَا رَافِعًا لَهَا حَالَ كَوْنِهِ مُتَشَهِّدًا ، وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا ٱللهُ ؛ وَلَا يُحَرِّكُهَا ، فَإِنْ حَرَّكَهَا كُرِهَ وَلَا تَبْطُلُ صَلاَتُهُ فِيْ ٱلأَصَحِ .

وَٱلافْتِرَاشُ فِيْ جَمِيْعِ ٱلْجَلَسَاتِ ٱلْوَاقِعَةِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ كَجُلُوْسِ ٱلاَسْتِرَاحَةِ وَٱلْفُتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ وَٱلْجُلُوْسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوْسِ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ، وَٱلافْتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ ٱلشَّخْصُ عَلَىٰ كَعْبِ ٱلْيُسْرَىٰ جَاعِلًا ظَهْرَهَا لِلأَرْضِ وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ ٱلْيُمْنَىٰ ٱلشَّخْصُ عَلَىٰ كَعْبِ ٱلْيُسْرَىٰ جَاعِلًا ظَهْرَهَا لِلأَرْضِ وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ ٱلْيُمْنَىٰ

وَٱلتَّوَرُّكُ فِي ٱلْجَلْسَةِ ٱلأَخِيْرَةِ ، وَٱلتَّسْلِيْمَةُ ٱلثَّانِيَةُ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي أُمُورٍ تُخَالِفُ فِيهَا ٱلْمَرْأَةُ ٱلرَّجُلَ فِي ٱلصَّلاةِ ] : وَٱلْمَرْأَةُ تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ فِي مَرْفَقَيْهِ وَٱلْمَرْأَةُ تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : فَٱلرَّجُلُ يُجَافِيْ مِرْفَقَيْهِ عَنْ خَذَيْهِ فِيْ ٱلرُّكُوعُ وَٱلسُّجُوْدِ ،

وَيَضَعُ بِٱلأَرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِجِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ.

وَٱلتَّوَرُّكُ فِيْ ٱلْجَلْسَةِ ٱلأَخِيْرَةِ مِنْ جَلَسَاتِ ٱلصَّلاَةِ ، وَهِيَ : جُلُوْسُ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيْرِ ؛ وَٱلتَّوَرُّكُ مِثْلُ ٱلافْتِرَاشِ ، إِلَّا أَنَّ ٱلْمُصَلِّيْ يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهَا فِيْ ٱلإفْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِيْنِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِٱلأَرْضِ ؛ أَمَّا ٱلْمَسْبُوْقُ وَٱلسَّاهِيْ فَيَفْتَرِشَانِ وَلَا يَتَوَرَّكَانِ .

وَٱلتَّسْلِيْمَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، أَمَّا ٱلأُوْلَىٰ فَسَبَقَ أَنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ ٱلصَّلاَةِ .

فَصْلٌ فِيْ أُمُوْرٍ تُخَالِفُ فِيْهَا ٱلْمَرْأَةُ ٱلرَّجُلَ فِيْ ٱلصَّلاَةِ

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَٱلْمَرْأَةُ تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ فِيْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ :

فَٱلرَّجُلُ يُجَافِيْ ، أَيْ : يَرْفَعُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيُقِلُّ ، أَيْ : يَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِيْ ٱلرُّكُوْعِ وَٱلسُّجُوْدِ .

وَيَجْهَرُ فِيْ مَوْضِعِ ٱلْجَهْرِ ، وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ ٱلصَّلاَةِ سَبَّحَ ، وَعَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ . وَٱلْمَرْأَةُ تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ ٱلرِّجَالِ ٱلأَجَانِبِ ، وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِيْ ٱلصَّلاَةِ صَفَّقَتْ ، وَجَمِيْعُ بَدَنِ ٱلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ [ فِي ٱلصَّلاةِ ] إلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ،

وَيَجْهَرُ فِيْ مَوْضِعِ ٱلْجَهْرِ ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ .

وَإِذَا نَابَهُ ، أَيْ : أَصَابَهُ شَيْءٌ فَيْ ٱلصَّلاَةِ سَبَّحَ ، فَيَقُوْلُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، بِقَصْدِ ٱلذِّكْرِ فَقَطْ ، أَوْ مَعَ ٱلإعْلاَمِ ، أَوْ أَطْلَقَ ؛ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، أَوِ ٱلإعْلاَمِ فَقَطْ بَطَلَتْ .

وَعَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، أَمَّا هُمَا فَلَيْسَا مِنَ ٱلْعَوْرَةِ ، لَا مَا فَوْقَهُمَا .

وَٱلْمَرْأَةُ تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ فِيْ ٱلْخَمْسِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِيْ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا ؛ وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا إِنْ صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً عَنْهُمْ جَهَرَتْ ؛ إِنْ صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً عَنْهُمْ جَهَرَتْ ؛ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِيْ ٱلصَّلاَةِ صَفَقَتْ بِضَرْبِ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَلَوْ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِيْ ٱلصَّلاَةِ صَفَقَتْ بِضَرْبِ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَلَوْ ضَرَبَتْ بَطْنَ بِبَطْنِ بِقَصْدِ ٱللَّعِبِ وَلَوْ قَلِيْلاً مَعَ عِلْمِ ٱلتَّحْرِيْمِ بَطُلَتْ صَلاَتُهَا ، وَٱلْخُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا ، وَٱلْخُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا ، وَٱلْخُرَةِ عَوْرَةٌ إِلّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا ، وَٱلْخُرَةِ عَوْرَةٌ إِلّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا ، وَهَاذِهِ عَوْرَتُهَا خِمِيْعُ بَدَنِ ٱلْمَوْآةِ ٱلصَّلاَةِ فَعَوْرَتُهَا جَمِيْعُ بَدَنِهَا ؛

وَٱلْأَمَةُ كَٱلرَّجُلِ فِيْ ٱلصَّلاَةِ .

\* \* \*

فَصْلُ [ فِي مُبْطِلاتِ ٱلصَّلاةِ ]: وَٱلَّذِيْ يُبْطِلُ ٱلصَّلاَةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئاً: ٱلْكَثْوِيْرُ [ ٱلْمُتَوَالِي ] ، وَٱلْعَمَلُ ٱلْكَثْنِيْرُ [ ٱلْمُتَوَالِي ] ، وَٱلْحَدَثُ ، وَحُدُوْثُ ٱلنَّجَاسَةِ ، وَٱنْكِشَافُ ٱلْعَوْرَةِ ،

و ٱلأَمَةُ كَٱلرَّجُلِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَتَكُونُ عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .

فَصْلٌ فِيْ عَدَدِ مُبْطِلاتِ ٱلصَّلاَةِ وَٱلَّذِيْ يُبْطِلُ ٱلصَّلاَةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا:

ٱلْكَلاَمُ ٱلْعَمْدُ ٱلصَّالِحُ لِخِطَابِ ٱلآدَمِيِّيْنَ ، سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةِ ٱلصَّلاَةِ أَوْ لَا .

وَٱلْعَمَلُ ٱلْكَثِيْرُ ٱلْمُتَوَالِيْ ، كَثَلَاثِ خَطَوَاتٍ ، عَمْدَاً كَانَ ذَلِكَ أَوْ سَهْوَاً ؛ أَمَّا ٱلْعَمَلُ ٱلْقَلِيْلُ فَلَا تَبْطُلُ ٱلصَّلاَةُ بِهِ .

وَٱلْحَدَثُ ٱلأَصْغَرُ وَٱلأَكْبَرُ .

وَحُدُونُ ٱلنَّجَاسَةِ ٱلَّتِيْ لَا يُعْفَىٰ عَنْهَا ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ يَابِسَةٌ فَنَفَضَ ثَوْبَهُ حَالًا لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ .

وَٱنْكِشَافُ ٱلْعَوْرَةِ عَمْداً ، فَإِنْ كَشَفَهَا ٱلرِّيْحُ فَسَتَرَهَا فِيْ ٱلْحَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ . وَتَغْيِيْ رُ ٱلنَّيَّةِ ، وَٱسْتِ دْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱلأَكْلُ ، وَٱلشُّرْبُ ، وَٱلْقَهْقَهَةُ ، وَٱلرِّدَّةُ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ ٱلصَّلاةِ ] : وَرَكَعَاتُ ٱلْفَرَائِضِ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً ،

وَتَغْيِيْرُ ٱلنِّيَّةِ ، كَأَنْ يَنْوِيَ ٱلْخُرُوْجَ مِنَ ٱلصَّلَاةِ .

وَٱسْتِدْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ ، كَأَنْ يَجْعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ .

وَٱلْأَكْلُ وَٱلشُّرْبُ ، كَثِيْراً كَانَ ٱلْمَأْكُونُ وَٱلْمَشْرُوْبُ أَوْ قَلِيْلاً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٱلشَّخْصُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلصُّوْرَةِ جَاهِلاً تَحْرِيْمَ ذَلِكَ .

وَٱلْقَهْقَهَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِٱلضَّحِكِ .

وَٱلرِّدَّةُ ، وَهِيَ : قَطْعُ ٱلإِسْلاَمِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

\* \* \*

#### فَصْلٌ فِيْ عَدَدِ رَكَعَاتِ ٱلصَّلَاةِ

وَرَكَعَاتُ ٱلْفَرَائِضِ ، أَيْ : فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْ صَلاَةِ ٱلْحَضَرِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَدُ رَكَعَاتِ ٱلْفَرَائِضِ فِيْ الْجُمُعَةِ ، سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً ؛ أَمَّا يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ فَعَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ فِيْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً ؛ وَأَمَّا عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلاَةِ ٱلسَّفَرِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ رَكْعَةً ؛ وَأَمَّا عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلاَةِ ٱلسَّفَرِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ لِلْقَاصِرِ فَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

فِيْهَا: أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيْرَةً ، وَتِسْعُ وَتِسْعُ وَتِسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَتَسْعُ وَخَمْسُونَ تَسْبِيْحَةً .

وَجُمْلَةُ ٱلأَرْكَانِ فِيْ ٱلصَّلاَةِ مِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنَاً (): فِيْ ٱلصَّبْحِ ثَلاَثُونَ رُكْنَاً ، وَفِيْ ٱلْمَغْرِبِ ٱثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنَاً ، وَفِيْ ٱلصَّبْحِ ثَلاَثُونَ وَكُنَاً ، وَفِيْ ٱلْفَرِيْضَةِ ٱلرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ رُكْنَاً . وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ فِيْ ٱلْفَرِيْضَةِ صَلَّىٰ جَالِسَاً ،

وَقَوْلُهُ : فِيْهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ سَجْدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُوْنَ تَكْبِيْرَةً ، وَتِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ ، وَعَشْرُ تَسْلِيْمَاتٍ ، وَمِئَةٌ وَثَلاَثٌ وَخَمْسُوْنَ تَسْبِيْحَةً .

وَجُمْلَةُ ٱلأَرْكَانِ فِيْ ٱلصَّلاَةِ مِئَةٌ وَسِتَةٌ وَعِشْرُوْنَ رُكْنَاً : فِيْ ٱلصَّبْحِ ثَلاَتُوْنَ رُكْنَاً ، وَفِيْ ٱلْمَغْرِبِ ٱثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ رُكْنَاً ، وَفِيْ ٱلرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ رُكْنَاً . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ؛ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ ٱلشَّرْحِ .

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ فِي ٱلْفَرِيْضَةِ لِمَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ فِيْ قِيَامِهِ صَلَّىٰ جَالِسَاً عَلَىٰ أَيِّ هَيْئَةٍ شَاءَ ، وَلَكِنَّ ٱفْتِرَاشَهُ فِيْ مَوْضِعِ قِيَامِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ فِيْ ٱلْأَظْهَرِ .

<sup>(</sup>۱) قال أصحاب الحواشي: بالاقتصار على واحد من الرباعيات وبجعل السجودين ركنين وبإسقاط الترتيب ونية الخروج لوضوحهما ، لأن لكل صلاة واحدة من كل منهما ، وأيضاً إن الترتيب ليس فعلاً مشاهداً ، وأن كون نية الخروج ركناً ضعيفًا و . . . . الخ . انتهى . والأفضل الخروج من هذا التمحّل وإثبات ما في نسخة الأستاذ ماجد الحموي حفظه الله ، وهو: «مئتان وأربعة وثلاثون ركناً» ﴿ وَكُفّى اللهُ المُوقِمِينِ الْقِتَالَ ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/الأية: ٢٥].

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْجُلُوسِ صَلَّىٰ مُضْطَجِعاً .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي سُجُودِ ٱلسَّهْوِ]: وَٱلْمَتْرُونُكُ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ: فَرْضٌ ، وَسُنَّةٌ ، وَهَيْئَةٌ .

وَمَنْ عَجِزَ عَنِ ٱلْجُلُوْسِ صَلَّىٰ مُضْطَجِعًا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلاضْطِجَاعِ صَلَّىٰ مُسْتَلْقِيًّا عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَرِجْلاهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْمَا مَلَّىٰ مُسْتَلْقِيًّا عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَرِجْلاهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْمَا بِطُرْفِهِ وَنَوَىٰ بِقَلْبِهِ ، وَيَجَبُ عَلَيْهِ ٱسْتِقْبَالُهَا بِوَجْهِهِ بِوضْعِ شَيْءٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وَيُومِي بِطَرْفِهِ وَسُجُودِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلإِيْمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَا بِأَجْفَانِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلإِيْمَاءِ بِهَا أَجْرَىٰ أَرْكَانَ ٱلصَّلاةِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلإِيْمَاءِ بِهَا أَجْرَىٰ أَرْكَانَ ٱلصَّلاةِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَتُومُ مَعْذُورٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَاللَهُ وَاللهِ عَلَىٰ قَاعِدًا لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ أَجْرِهُ لاَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَأَمَّا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَاعِدِ » [البخاري ، رتم : ١١١٧] أَخْوَلُ عَلَىٰ النَّفْلِ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ .

\* \* \*

# فَصْلٌ [ فِي سُجُودِ ٱلسَّهْوِ ]

وَٱلْمَتْرُولُ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ:

فَرْضٌ ، وَيُسَمَّىٰ بِٱلرُّكْنِ أَيْضًا ؛ وَسُنَّةٌ ، وَهَيْئَةٌ ، وَهُمَا مَا عَدَا ٱلْفَرْضِ .

فَٱلْفَرْضُ : لَا يَنُوْبُ عَنْهُ سُجُوْدُ ٱلسَّهْوِ ، بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَٱلزَّمَانُ قَرِيْبٌ أَتَىٰ بِهِ ، وَبَنَىٰ عَلَيْهِ ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ .

وَٱلسُّنَّةُ: لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ ٱلتَّلَبُّسِ بِٱلْفَرْضِ ، لَـٰكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا .

وَبَيَّنَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلثَّلاَثَةَ فِيْ قَوْلِهِ: فَٱلْفَرْضُ لَا يَنُوْبُ عَنْهُ سُجُوْدُ ٱلسَّهْوِ، بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ، أَيْ: ٱلْفَرْضَ، وَهُوَ فِيْ ٱلصَّلاَةِ أَتَىٰ بِهِ وَتَمَّتْ صَلاَتُهُ، أَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ وَٱلزَّمَانُ قَرِيْبٌ ٱتَیٰ بِهِ وَبَنَیٰ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ صَلاَتُهُ، أَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ وَٱلزَّمَانُ قَرِيْبٌ ٱتَیٰ بِهِ وَبَنَیٰ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَهُو سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِيْ، لَكِنْ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ فِيْ ٱلصَّلاَةِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَهُو سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِيْ، لَكِنْ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ فِيْ ٱلصَّلاَةِ أَوْ فِعْلِ مَنْهِيِّ عَنْهُ فِيْهَا.

وَٱلسُّنَةُ إِنْ تَرَكَهَا ٱلْمُصَلِّيْ لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ ٱلتَّلَبُسِ بِٱلْفَرْضِ ، فَمَنْ تَرَكَ ٱلتَّشَهُّدَ ٱلأَوَّلَ مَثَلًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ ٱعْتِدَالِهِ مُسْتَوِيَا لَا يَعُوْدُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَامِدَاً عَالِمًا بِتَحْرِيْمِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ؛ أَوْ نَاسِيَا أَنَّهُ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ، أَوْ إَلَيْهِ عَامِدَاً عَالِمًا بِتَحْرِيْمِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ؛ أَوْ نَاسِيَا أَنَّهُ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ، أَوْ جَاهِلًا ، فَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ، وَيَلْزَمُهُ ٱلْقِيَامُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مَأْمُو مُا عَادَ وَجُوبَا لِمُتَابَعَةِ أَمَامِهِ ، لَلْكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهُو عَنْهَا فِيْ صُورَةٍ عَدَمِ ٱلْعَوْدِ ، أَو وَجُوبَا لِمُتَابِعَةِ أَمَامِهِ ، لَلْكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهُو عَنْهَا فِيْ صُورَةٍ عَدَمِ ٱلْعَوْدِ ، أَو الْعَوْدِ ، نَاسِيَا .

وَأَرَادَ ٱلْمُصَنِّفُ بِ « ٱلسُّنَّةِ » هُنَا ٱلأَبْعَاضَ ٱلسَّتَةَ ، وَهِيَ : ٱلتَّشَهُدُ ٱلأَوَّلُ وَقُعُودُهُ ، وَٱلْقُنُوتُ فِيْ ٱلصُّبْحِ ، وَفِيْ آخِرِ ٱلْوِثْرِ ، وَفِيْ ٱلنَّصْفِ ٱلْأَوَّلُ وَقُعُودُهُ ، وَٱلْقَيَامُ لِلْقُنُوتِ ، وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيْرِ . الْأَوَّلِ وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ ٱلآلِ فِيْ ٱلتَّشَهُدِ ٱلأَخِيْرِ .

وَٱلْهَيْئَةُ : لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ مِنْهَا . وَٱلْهَيْئَةُ : لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ مِنْهَا . وَأَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

وَسُجُودُ ٱلسَّهْوِ سُنَّةٌ ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ ٱلسَّلام .

\* \* \*

وَٱلْهَيْئَةُ كَٱلتَّسْبِيْحَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُجْبَرُ بِٱلسُّجُوْدِ ، لَا يَعُوْدُ ٱلْمُصَلِّيْ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا عَمْدَاً أَوْ سَهُواً . إلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا عَمْدَاً أَوْ سَهُواً .

وَإِذَا شَكَّ ٱلْمُصَلِّيْ فِيْ عَدَدِ مَا أَتَىٰ بِهِ مِنَ ٱلرَّكَعَاتِ ، كَمَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّىٰ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ بَنَىٰ عَلَىٰ ٱلْيُقِيْنِ ، وَهُوَ ٱلأَقَلُّ ، كَٱلثَّلَاثَةِ فِيْ هَلذَا الْمِثَالِ ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهُو ؛ وَلَا يَنْفَعُهُ غَلَبَةُ ٱلظَّنِّ أَنَّهُ صَلَّىٰ أَلْمِثَالِ ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهُو ؛ وَلَا يَنْفَعُهُ غَلَبَةُ ٱلظَّنِّ أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعًا وَلَوْ بَلَغَ ذَلِكَ ٱلْقَائِلُ عَدَدَ ٱلتَّوَاتُر .

وَسُجُوْدُ ٱلسَّهُوِ سُنَّةٌ كَمَا سَبَقَ ، وَمَحَلَّهُ قَبْلَ ٱلسَّلاَمِ ، فَإِنْ سَلَّمَ ٱلْمُصَلِّيْ عَامِدَاً عَالِمًا بِٱلسَّهُوِ أَوْ نَاسِيَاً وَطَالَ ٱلْفَصْلُ عُرْفَاً فَاتَ مَحَلَّهُ ، وَإِنْ فَصُرَ ٱلْفَصْلُ عُرْفَاً فَاتَ مَحَلَّهُ ، وَإِنْ قَصُرَ ٱلْفَصْلُ عُرْفَاً لَمْ يَفُتْ ، وَحِيْنَئِذٍ فَلَهُ ٱلسُّجُوْدُ وَتَرْكُهُ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِي تُكْرَهُ ٱلصَّلاةُ فِيهَا]: وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لاَ يُصَلَّم فَيْهَا إِلَّا صَلاَةٌ لَهَا سَبَبُ: بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطُلُعَ ٱلشَّمْسُ، وَعِنْدَ طُلُوْعِهَا حَتَّىٰ تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ، وَإِذَا ٱسْتَوَتْ حَتَّىٰ تَذُوْلَ، وَبَعْدَ صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ ٱلشَّمْسُ، وَإِذَا ٱسْتَوَتْ حَتَّىٰ تَذُوْلَ، وَبَعْدَ صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ ٱلشَّمْسُ،

#### فَصْلٌ فِيْ ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِيْ تُكْرَهُ ٱلصَّلاَةُ فِيْهَا

تَحْرِيْمًا كَمَا فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » وَ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » هُنَا ، وَتَنْزِيْهَا كَمَا فِيْ « ٱلتَّحْقِيْقِ » وَ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » فِيْ نَوَاقِضِ ٱلْوُضُوْءِ .

وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلَّىٰ فِيْهَا إِلَّا صَلاَةٌ لَهَا سَبَبٌ ، إِمَّا مُتَقَدِّمٌ كَالْفَائِتَةِ ، أَوْ مُقَارَنٌ كَصَلاَةِ ٱلْكُسُوْفِ وَٱلاسْتِسْقَاءِ .

فَاللَّوْلَىٰ مِنَ ٱلْخَمْسَةِ ٱلصَّلاَةُ ٱلَّتِيْ لَا سَبَبَ لَهَا إِذَا فُعِلَتْ : بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْح ، وَتَسْتَمِرُّ ٱلْكَرَاهَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ .

وَٱلثَّانِيْ : ٱلصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ حَتَّىٰ تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحِ فِيْ رَأْيِ ٱلْعَيْنِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلصَّلاَةُ إِذَا ٱسْتَوَتْ حَتَّىٰ تَزُوْلَ عَنْ وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، فَلاَ تُكْرَهُ ٱلصَّلاَةُ فِيْهِ وَقْتَ ٱلاَسْتِوَاءِ ، وَكَذَا حَرَمِ مِنْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، فَلاَ تُكْرَهُ ٱلصَّلاَةُ فِيْهِ فِيْ هَاذِهِ ٱلأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، سَوَاءٌ مَكَّةَ ٱلْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، فَلاَ تُكْرَهُ ٱلصَّلاَةُ فِيْهِ فِيْ هَاذِهِ ٱلأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، سَوَاءٌ صَلَّىٰ سُنَّةَ ٱلطَّوَافِ أَوْ غَيْرَها .

وَٱلرَّابِعُ : بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ ٱلشَّمْسُ .

وَعِنْدَ ٱلْغُرُوْبِ حَتَّىٰ يَتَكَامَلَ غُرُوْبُهَا .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي أَحْكَامِ صَلاةِ ٱلْجَّمَاعَةِ ] : وَصَلاَةُ ٱلْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَعَلَىٰ ٱلْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِيَ ٱلإِنْتِمَامَ دُوْنَ ٱلإِمَامِ .

وَٱلْخَامِسُ : عِنْدَ ٱلْغُرُوْبِ لِلشَّمْسِ إِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ حَتَّىٰ يَتَكَامَلَ عُرُوْبُهَا .

# فَصْلٌ [ فِي أَحْكَام صَلاةِ ٱلجَمَاعَةِ ]

وَصَلاَةُ ٱلْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِيْ ٱلْفَرَائِضِ غَيْرِ ٱلْجُمُعَةِ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ ٱلمُصَنِّفِ وَٱلرَّافِعِيِّ ، وَٱلأَصَحُّ عِنْدَ ٱلنَّووِيِّ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُدْرِكُ ٱلْمُمُنَّ وَٱلرَّافِعِيِّ ، وَٱلأَصَحُّ عِنْدِ ٱلنَّجُمُعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمِ ٱلتَّسْلِيْمَةَ ٱلأُوْلَىٰ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ ، أَمَّا ٱلْجَمَاعَةُ فِيْ ٱلْجُمُعَةِ فَفَرْضُ عَيْنِ ، وَلَا تَحْصُلُ بِأَقَلَ مِنْ رَكْعَةٍ ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَأْمُومِ أَنْ يَنُوي ٱلإِثْمَامَ ، أَوِ ٱلاقْتِدَاءَ بِٱلإِمَامِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِأَقلَ مِنْ رَكْعَةٍ ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَأْمُومِ أَنْ يَنُوي ٱلإِثْمَامَ ، أَوِ ٱلاقْتِدَاءَ بِٱلإِمَامِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِأَقلَ وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَأْمُومِ أَنْ يَنُوي ٱلإِثْمَامَ ، أَوِ ٱلاقْتِدَاءَ بِٱلإِمَامِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَأْمُومُ أَنْ يَنُوي ٱلإِثْمَامَ ، أَوِ ٱلاقْتِدَاءَ بِالإَمَامِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلمَّامِ ، فَلَا يَجِبُ تَعْيِنْهُ ، فَإِنْ عَيْنَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَهِ : نَوَيْتُ ٱلاقْتِدَاءَ بِرَيْدِ هَلَا يَجِبُ فِيْ صَعَةِ ٱلاقْتِدَاءَ بِلَامَامِ ، فَلَا يَجِبُ فِيْ صَعَّةِ ٱلاقْتِدَاءَ بِرَيْدِ هَلَا يَجِبُ فِيْ صَعَّةِ ٱلاقْتِدَاءَ بِوَيْ مَنْ الْمُامِ ، فَلَا يَجِبُ فِيْ صَعَّةِ ٱلاقْتِدَاءَ بِوَالِهِ نَوْمُ مَوَلَ الْمُمْ مُ الْمُعْمَةِ فِيْ عَيْرِ ٱلْجُمُعَةِ نِيَّةُ ٱلْإِمَامِ ، فَلَا يَجِبُ فِيْ حَقِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْ فَصَلَّ فَوْنَ ٱلْإِمَامِ ، فَلَا يَجِبُ فِيْ حَقِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْ لَمْ يَوْ وَلَهُ عَيْرِ ٱلْجُمُعَةِ نِيَّةُ ٱلْإِمَامَةُ ، بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِيْ حَقِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَوْ فَلَا يَحْرَادُ لَالْمُ وَاذَىٰ لَمْ فَالَا يَحْمُ وَلَا لَمْ يَنْو

وَيَجُوْزُ أَنْ يَأْتُمَّ ٱلْحُرُّ بِٱلْعَبْدِ ، وَٱلْبَالِغُ بِٱلْمُرَاهِقِ ؛ وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلِ بِٱمْرَأَةٍ ، وَلَا قَارِئِ بِأُمِّيٍّ .

وَأَيُّ مَوْضِع صَلَّىٰ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ ٱلإِمَامِ فِيْهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلاَةِ ٱلإِمَامِ فِيْهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَلَّىٰ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمَأْمُومُ خَارِجَ ٱلْمَسْجِدِ قَرِيْبَاً مِنْهُ ،

وَيَجُوْزُ أَنْ يَأْتُمَّ ٱلْحُرُّ بِٱلْعَبْدِ ، وَٱلْبَالِغُ بِٱلْمُرَاهِقِ ؛ أَمَّا ٱلصَّبِيُّ غَيْرُ ٱلْمُمَيِّزِ فَلاَ يَصِحُّ ٱلاقْتِدَاءُ بهِ .

وَلَا تَصِحُّ قِدْوَةُ رَجُلٍ بِٱمْرَأَةٍ ، وَلَا بِخُنْثَىٰ مُشْكِلٍ ، وَلَا خُنْثَىٰ مُشْكِلٍ ، وَلَا خُنْثَىٰ مُشْكِلٍ بِٱمْرَأَةٍ وَلَا بِخُنْثَىٰ مُشْكِلٍ ، وَلَا قَارِىءٍ وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ٱلْفَاتِحَةَ ، أَيْ : لَا يَصِحُّ ٱقْتِدَاؤُهُ بِأُمِّيٍّ ، وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيْدَةٍ مِنَ ٱلْفَاتِحَةِ .

ثُمَّ أَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ لِشُرُوطِ ٱلْقُدُوةِ بِقَوْلِهِ: وَأَيُّ مَوْضِعٍ صَلَّىٰ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ ٱلإِمَامِ فِيْهِ ، أَيْ: فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ؛ وَهُو ، أَيْ: ٱلْمَأْمُومُ ؛ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ ، أَيْ: ٱلإمَامِ بِمُشَاهَدَةِ ٱلْمَأْمُومِ لَهُ أَوْ بِمُشَاهَدَةِ بَعْضِ صَفً ؛ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ ، أَيْ: كَفَاهُ ذَلِكَ فِيْ صِحَّةِ ٱلاقْتِدَاءِ بِهِ ؛ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجْزَأَهُ ، أَيْ: كَفَاهُ ذَلِكَ فِيْ صِحَّةِ ٱلاقْتِدَاءِ بِهِ ؛ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بَعَقِيهِ فِيْ جِهَتِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلاَتُهُ ، وَلا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ لإمَامِهِ ، وَيُنذَبُ تَخَلُّفُ مُسَاوَاتُهُ لإمَامِهِ ، وَيُنذَبُ تَخَلُّفُ مُسَاوَاتُهُ لإمَامِهِ ، وَيَا يَضِيْرُ بِهَاذَا ٱلتَّخَلُّفِ مُنْفَرِدَا عَنِ ٱلصَّفَ حَتَّىٰ لاَ يَحُورُ وَ فَضِيْلَةً ٱلْجَمَاعَةِ .

وَإِنْ صَلَّىٰ ٱلإِمَامُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمَأْمُومُ خَارِجَ ٱلْمَسْجِدِ حَالَ كَوْنِهِ قَرِيْبَاً مِنْهُ ، أَيْ : ٱلإِمَامِ ، بِأَنْ لَمْ تَزِدْ مَسَافَةُ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلاثِ مِئَةِ ذِرَاعِ

مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ .

[ وَحَدُّ ٱلْقُرْبِ بَيْنَهُمَا ثَلاثُ مِئَةِ ذراع تَقْرِيباً (١) ] .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي قَصْرِ ٱلصَّلاةِ وَجَمْعِهَا ] : وَيَجُونُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ ٱلصَّلاَةِ ٱلرُّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ،

تَقْرِيْبًا ؛ وَهُو ، أَيْ : ٱلْمَأْمُومُ ؛ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ ، أَيْ : ٱلإِمَامِ ؛ وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ ، أَيْ : آلإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ ؛ جَازَ ٱلاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَتُعْتَبُرُ ٱلْمَسَافَةُ ٱلْمَذْكُورَةُ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلإِمَامُ وَٱلْمَأْمُومُ فِيْ غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ إِمَّا فَضَاءً أَوْ بِنَاءً ، فَٱلشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيْدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ وَأَنْ لَا يَزِيْدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ .

#### 4

### فَصْلٌ فِيْ قَصْرِ ٱلصَّلَاةِ وَجَمْعِهَا

وَيَجُوْرُ لِلْمُسَافِرِ ، أَيْ : ٱلْمُتَلَبِّسِ بِٱلسَّفَرِ ، قَصْرُ ٱلصَّلاَةِ ٱلرُّبَاعِيَّةِ ، لَا غَيْرِهَا مِنْ ثُنَائِيَّةٍ وَثُلاَثِيَّةٍ ؛ وَجَوَازُ قَصْرِ ٱلصَّلاَةِ ٱلرُّبَاعِيَّة بِخَمْسِ شَرَائِطَ : ٱلأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ، فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، هُوَ شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ كَقَضَاءِ دَيْنِ ، وَلِلْمَنْدُوْبِ كَصِلَةِ ٱلرَّحِم ، وَلِلْمُبَاحِ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ ؛ لِلْوَاجِبِ كَقَضَاءِ دَيْنِ ، وَلِلْمَنْدُوْبِ كَصِلَةِ ٱلرَّحِم ، وَلِلْمُبَاحِ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ ؛

<sup>(</sup>١) أي : ٣٠٠ ذراع = ٤٨ سم × ٣٠٠ = ١٤٤ متراً ، تقريباً .

وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخَا (١) ، وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِّيَا لِلصَّلَاةِ السُّلَاةِ التُباعِيَّةِ ، وَأَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ ، وَأَنْ لَا يَأْتُمَّ بِمُقِيْمٍ . وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ

أَمَّا سَفَرُ ٱلْمَعْصِيَةِ كَسَفَرٍ لِقَطْعِ ٱلطَّرِيْقِ ، فَلاَ يَتَرَخَّصُ فِيْهِ بِقَصْرٍ وَلَا جَمْع .

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ تَكُوْنَ مَسَافَتُهُ ، أَيْ : ٱلسَّفَرِ ، سِتَةَ عَشَرَ فَرْسَخَاً تَخْدِيْدًا فِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ ٱلرُّجُوعِ مِنْهَا ؛ وَٱلْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ آلَافِ وَحِيْنَئِذٍ فَمَجْمُوعُ ٱلْفَرَاسِخِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيْلًا ، وَٱلْمِيْلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خَطْوَةٍ ، وَٱلْخَطُوةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلأَمْيَالِ ٱلْهَاشِمِيَّةُ .

وَٱلرَّابِعُ : أَنْ يَنْوِيَ ٱلْمُسَافِرُ ٱلْقَصْرَ لِلصَّلَاةِ مَعَ ٱلإِحْرَامِ بِهَا .

وَٱلْخَامِسُ : أَنْ لَا يَأْتَمَّ فِيْ جُزْءٍ مِنْ صَلاَتِه بِمُقِيْمٍ ، أَيْ : بِمَنْ يُصَلِّيْ صَلاَةً تِامَّةً لِيَشْمَلَ ٱلْمُسَافِرَ ٱلْمُتِمَّ .

وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرَاً طَوِيْلاً(٢) مُبَاحَاً أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْ ٱلظُّهْرِ

<sup>(</sup>١) وتُقَدَّر بـ ٨٢,٥ كم .

<sup>(</sup>٢) أي : تتجاوز مسافته الـ ٥ و ٨٢ كيلو متراً .

وَٱلْعَصْرِ فِيْ وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَبَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ فِيْ وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ .

وَٱلْعَصْرِ تَقْدِيْمًا وَتَأْخِيْرًا ، وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : فِيْ وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ تَقْدِيْمًا وَتَأْخِيْرًا ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : فِيْ وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ .

وَشُرُوْطُ جَمْعِ ٱلتَّقْدِيْمِ ثَلَاثَةٌ:

ٱلأَوَّلُ: أَنْ يَبْدَأَ بِٱلظُّهْرِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَبِٱلْمَغْرِبِ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ ، فَلَوْ عَكَسَ كَأَنْ بَدَأَ بِٱلْعَصْرِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ ، وَيُعِيْدُهَا بَعْدَهَا إِنْ أَرَادَ ٱلْجَمْعَ .

وَٱلثَّانِيْ : نِيَّةُ ٱلْجَمْعِ أَوَّلَ ٱلصَّلاَةِ ٱلأُوْلَىٰ ، بِأَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةُ ٱلْجَمْعِ بِتَحَرُّمِهِمَا ، فَلاَ يَكْفِيْ تَقْدِيْمُهَا عَلَىٰ ٱلتَّحَرُّمِ ، وَلَا تَأْخِيْرُهَا عَنِ ٱلسَّلاَمِ مِنَ ٱلْأُوْلَىٰ ، وَتَجُوْزُ فِيْ أَثْنَائِهَا عَلَىٰ ٱلأَظْهَرِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْمُواَلَاةُ بَيْنَ ٱلأُوْلَىٰ وَٱلثَّانِيَةِ ، بِأَنْ لَا يَطُوْلَ ٱلْفَصْلُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ طَالَ عُرْفَاً وَلَوْ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَجَبَ تَأْخِيْرُ ٱلصَّلَاةِ ٱلثَّانِيَةِ إِلَىٰ وَقْتِهَا ، وَلَا يَضُرُّ فِيْ ٱلْمُوالَاةِ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ يَسِيْرٌ عُرْفَاً .

وَأَمَّا جَمْعُ ٱلتَّاْخِيْرِ ، فَيَجِبُ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ ٱلْجَمْعِ ، وَتَكُونَ ٱلنِّيَةُ هَلَذِهِ فِيْ وَقْتِ ٱلأُوْلَىٰ ، وَيَجُوزُ تَأْخِيْرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنْ وَقْتِ ٱلأُوْلَىٰ زَمَنٌ لَوِ ٱبْتُدِئَتْ فِيْهِ كَانَتْ أَدَاءً ، وَلَا يَجِبُ فِيْ جَمْعِ ٱلتَّأْخِيْرِ تَرْتِيْبٌ وَلَا مُوالَاةٌ وَيَجُوْزُ لِلْحَاضِرِ فِيْ ٱلْمَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيْ وَقْتِ ٱلأُوْلَىٰ مِنْهُمَا .

\* \* \*

وَلَا نِيَّةُ جَمْعِ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ فِيْ ٱلثَّلَاثَةِ .

وَيَجُورُ لِلْحَاضِرِ ، أَيْ : ٱلْمُقِيْمِ ، فِيْ وَقْتِ ٱلْمَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيْ : ٱلظُهْرِ وَٱلْعَصْرِ ، وَٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، لَا فِيْ وَقْتِ ٱلثَّانِيَةِ ، بَلْ فِيْ وَقْتِ ٱلظُهْرِ وَٱلْعَصْرِ ، وَٱلْمَعْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، لَا فِيْ وَقْتِ ٱلثَّوْلَىٰ مِنْهُمَا إِنْ بَلَّ ٱلْمَطَرُ أَعْلَىٰ ٱلتَّوْبِ وَأَسْفَلَ ٱلنَّعْلِ وَوُجِدَتِ ٱللَّوْلَىٰ مِنْهُمَا وُجُودُ ٱلْمَطَرِ فِيْ أَوَّلِ الشَّرُوطُ ٱلسَّابِقَةُ فِيْ جَمْعِ ٱلتَقْدِيْمِ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُ ٱلْمَطَرِ فِيْ أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَا يَكْفِيْ وُجُودُهُ فِيْ أَثْنَاءِ ٱلأُولَىٰ مِنْهُمَا ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَا يَكْفِيْ وُجُودُهُ فِيْ أَثْنَاءِ ٱلأُولَىٰ مِنْهُمَا ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُهُ عِنْدَ ٱلسَّلامِ مِنَ ٱلأُولَىٰ ، سَوَاءٌ ٱسْتَمَرَّ ٱلْمُطَرُ بِعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا ؛ وَتَخْصِيْصُ رُخْصَةِ ٱلْجَمْعِ بِٱلْمَطَرِ بِٱلْمُصَلَّىٰ فِيْ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَتَخْصِيْصُ رُخْصَةِ ٱلْجَمْعِ بِٱلْمَطَرِ بِٱلْمُصَلَّىٰ فِيْ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَتَخْصِيْصُ رُخْصَةِ ٱلْجَمْعِ بِٱلْمَطَرِ فِيُ أَنْنَاءَ ٱللَّاهِبُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَواضِعِ ٱلْجَمَاعَةِ ، بَعِيْدٌ عُرْفًا ، وَيَتَأَذَّىٰ ٱلذَّاهِبُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَواضِعِ ٱلْجَمَاعَةِ بِٱلْمَطَرِ فِيْ طَرِيْقِهِ .

فَصْلُ [ فِي صَلاةِ ٱلْجُمْعَةِ ] : وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْجُمْعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱللَّكُوْرِيَّةُ ، وَٱلصَّحَةُ ، وَٱلإِسْتِيْطَانُ .

وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ : أَنْ تَكُونَ ٱلْبَلَدُ مِصْرَاً أَوْ قَرْيَةً ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْعَدَدُ أَرْبَعِيْنَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْوَقْتُ بَاقِيَاً ،

#### فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْجُمُعَةِ ]

وَشَرَائِطُ وَجُوْبِ ٱلْجُمُعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ : ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَهَاذِهِ شُرُوْطُ أَيْضًا لِغَيْرِ ٱلْجُمُعَةِ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ ؛ وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلذُّكُوْرِيَّةُ ، وَٱلصَّحَةُ ، وَٱلإِسْتِيْطَانُ ؛ فَلاَ تَجِبُ ٱلْجُمُعَةُ عَلَىٰ كَافِرٍ أَصْلِيًّ وَصَبِيًّ وَمَجْنُوْنٍ وَرَقِيْقٍ وَأُنْثَىٰ وَمَرِيْضٍ وَنَحْوِهِ وَمُسَافِرٍ .

#### وَشَرَائِطُ صِحَّةِ فِعْلِهَا ثَلاَثَةٌ:

ٱلأَوَّلُ: دَارُ ٱلإِقَامَةِ ٱلَّتِيْ يَسْتَوْطِنُهَا ٱلْعَدَدُ ٱلْمُجْمِعُوْنَ ، سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ ٱلْمُدُنُ وَٱلْقُرَىٰ ٱلْتَيْ تُتَّخَذُ وَطَنَا ، وَعَبَّرَ ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: أَنْ تَكُوْنَ ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: أَنْ تَكُوْنَ ٱلْمُلَدُنُ مِصْراً كَانَتِ ٱلْبَلَدُ أَوْ قَرْيَةً .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ ٱلْعَدَدُ فِيْ جَمَاعَةِ ٱلْجُمُعَةِ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ٱلْجُمُعَةِ ، وَهُمُ ٱلْمُكَلَّفُوْنَ ٱلذُّكُوْرُ ٱلأَحْرَارُ ٱلْمُسْتَوْطِنُوْنَ بِحَيْثُ لَا يَظْعَنُوْنَ عَمَّا ٱسْتَوْطَنُوْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْوَقْتُ بَاقِيَاً ، وَهُوَ وَقْتُ ٱلظُّهْرِ ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَقَعَ

فَإِنْ خَرَجَ ٱلْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ ٱلشُّرُوْطُ صُلِّيَتْ ظُهْرًاً .

وَفَرَ ائِضُهَا ثَلَاثَةٌ : خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيْهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ،

ٱلْجُمُعَةُ كُلُّهَا فِيْ ٱلْوَقْتِ ، فَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ ٱلظُّهْرِ عَنْهَا بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا لَا يَسَعُ ٱلَّذِيْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيْهَا مِنْ خُطْبَتَيْهَا وَرَكْعَتَيْهَا صُلِّيَتْ ظُهْرَاً .

فَإِنْ خَرَجَ ٱلْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ ٱلشُّرُوْطُ ، أَيْ : جَمِيْعُ وَقْتِ ٱلظُّهْرِ يَقِيْنَاً أَوْ ظَنَّاً وَهُمْ فِيْهَا ، وَفَاتَتِ ٱلْجُمُعَةِ ، ظَنَّاً وَهُمْ فِيْهَا ، وَفَاتَتِ ٱلْجُمُعَةِ ، سَوَاءٌ أَذْرَكُو ا مِنْهَا رَكْعَةً أَمْ لَا ، وَلَوْ شَكَّوْ ا فِيْ خُرُوْجِ وَقْتِهَا وَهُمْ فِيْهَا أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً عَلَىٰ ٱلصَّحِيْح .

وَفَرَائِضُهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْهَا بِٱلشُّرُوطِ ، ثَلَاثَةٌ :

أَحَدُهَا وَثَانِيْهَا : خُطْبَتَانِ يَقُوْمُ ٱلْخَطِيْبُ فِيْهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ٱلْمُتَوَلِّيْ : بِقَدْرِ ٱلطُّمَأْنِيْنَةِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ وَخَطَبَ وَلَعْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ وَخَطَبَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا صَحَّ ، وَجَازَ ٱلاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَلَوْ مَعَ ٱلْجَهْلِ بِحَالِهِ ؛ وَحَيْثُ خَطَبَ قَاعِدًا فَصَلَ بَيْنَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ لَا بِٱضْطِجَاع .

وَأَرْكَانُ ٱلْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: حَمْدُ ٱللهِ تَعَالَىٰ، ثُمَّ ٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهُ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفُظُهُمَا مُتَعَيِّنٌ ؟ ثُمَّ ٱلْوَصِيَّةُ بِٱلتَّقُوىٰ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفُظُهَا عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ؛ وَقِرَاءَةُ الفُظُهُمَا مُتَعَيِّنٌ ؛ ثُمَّ ٱلْوَصِيَّةُ بِٱلتَّقُوىٰ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفُظُهَا عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ؛ وقِرَاءَةُ القُطْهُمَا مُنَاتِ فِيْ ٱلْخُطْبَةِ ٱلثَّانِيَةِ .

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ ٱلْخَطِيْبُ أَرْكَانَ ٱلْخُطْبَةِ (١) لِأَرْبَعِيْنَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ

<sup>(</sup>١) فِي نُسْخَةٍ : « ٱلْخُطْبَتَيْنِ » .

وَأَنْ تُصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، فِيْ جَمَاعَةٍ .

وَهَيْآتُهَا أَرْبَعُ خِصَالٍ: ٱلْغُسْلُ، وَتَنْظِيْفُ ٱلْجَسَدِ،

ٱلْجُمُعَةُ ؛ وَيُشْتَرَطُ ٱلْمُواَلَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ ٱلْخُطْبَةِ وَبَيْنَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ ، فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ كَلِمَاتِ ٱلْخُطْبَةِ وَبَيْنَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ ، فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا ، وَلَوْ بِعُذْرٍ ، بَطَلَتْ ؛ وَيُشْتَرَطُ فِيْهِمَا سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثِ وَٱلْخَبَثِ فِيْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانٍ .

وَٱلتَّالِثُ مِنْ فَرَائِضِ ٱلْجُمُعَةِ: أَنْ تُصَلَّىٰ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، رَكْعَتَيْنِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمُ ٱلْجُمُعَةُ .

وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ هَاذِهِ ٱلصَّلَاةِ بَعْدَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ ٱلْعِيْدِ ، فَإِنَّهَا قَبْلَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ .

وَهَيْنَاتُهَا ، وَسَبَقَ مَعْنَىٰ ٱلْهَيْئَةِ ، أَرْبَعُ خِصَالٍ :

أَحَدُهَا : ٱلْغُسْلُ لِمَنْ يُرِيْدُ حُضُوْرَهَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، مُقِيْمٍ أَوْ مُسَافِرٍ ؛ وَوَقْتُ غُسْلِهَا مِنَ ٱلْفَجْرِ ٱلثَّانِيْ ، وَتَقْرِيْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ غُسْلِهَا تَيَمَّمَ بنِيَّةِ ٱلْغُسْلِ لَهَا .

وَٱلثَّانِيْ: تَنْظِیْفُ ٱلْجَسَدِ بِإِزَالَةِ ٱلرِّیْحِ ٱلْکَرِیْهِ مِنْهُ، کَصُنَانٍ، فَیَتَعَاطَیٰ مَا یُزِیْلُهُ مِنْ مَرْتَكٍ (١) وَنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>۱) مَرْتَك ، هو بفتح الميم وكسرها ، فارسي مُعَرَّبٌ ، وهو حجر وصفه الفقهاء بعدة أوصاف متناقضة ، وهو الذي يقال له عامياً : حجر الشبة أو الشب Alum ، الذي يؤدي إلى تقلُّص في الخلايا المفرزة للعرق ، وغالباً ما يكون شب البوتاسيوم Potassium Alum .

وَلُبْسُ ٱلثِّيَابِ ٱلْبِيْضِ (١) ، وَأَخْذُ ٱلظُّفُرِ وَٱلتَّطَيِّبُ (٢) .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلإِنْصَاتُ فِيْ وَقْتِ ٱلْخُطْبَةِ ، وَمَنْ دَخَلَ وَٱلإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ .

\* \*

وَٱلثَّالِثُ : لُبُسُ ٱلثِّيَابِ ٱلْبِيْضِ ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ ٱلثِّيَابِ .

وَٱلرَّابِعُ : أَخْذُ ٱلظُّفْرِ إِنْ طَالَ ، وَٱلشَّعْرِ كَذَلِكَ ، فَيَنْتِفُ إِبِطَهُ ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ ، وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ . وَٱلتَّطَيُّبُ بِأَحْسَنِ مَا وَجَدَ مِنْهُ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلإِنْصَاتُ ، وَهُ وَ ٱلسُّكُونَ مَعَ ٱلإصْغَاءِ ، فِيْ وَقْتِ ٱلْخُطْبَةِ ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ ٱلإِنْصَاتِ أُمُورٌ مَذْكُورَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، مِنْهَا : إِنْذَارُ أَعْمَىٰ أَنْ يَقَعَ فِيْ بِئْرٍ ، وَمَنْ دَبَّ إِلَيْهِ عَقْرَبٌ مَثَلًا .

وَمَنْ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَتَعْبِيْرُ ٱلْمُصَنِّفِ بِهِ « دَخَلَ » يُفْهِمُ أَنَّ ٱلْحَاضِرَ لَا يُنْشِيءُ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، سَوَاءٌ صَلَّىٰ سُنَّةَ ٱلْجُمُعَةِ أَمْ لَا ؛ وَلَا يَظْهَرُ مِنْ هَلْذَا ٱلْمَفْهُوْمِ أَنَّ وَلَا يَظْهَرُ مِنْ هَلْذَا ٱلْمَفْهُوْمِ أَنَّ وَلَا يَظْهَرُ مِنْ هَلْذَا ٱلْمَفْهُوْمِ أَنَّ وَعْلَمُما حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، لَلْكِنَّ ٱلنَّووِيَّ فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » صَرَّحَ فِعْلَهُمَا حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، لَلْكِنَّ ٱلنَّووِيَّ فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » صَرَّحَ بِالْمُحْرَمَةِ ، وَنَقَلَ ٱلإِجْمَاعَ عَلَيْهَا عَن ٱلْمَاوَرْدِيِّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَقَطَتْ مِنْ بَعْضِ نُسَخ ٱلْمَتْن : « لُبْسُ ٱلْنِيَابِ ٱلْبيض » .

<sup>(</sup>٢) فِي بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : « وَٱلطِّيبُ » .

فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْعِيدَيْنِ ] : وَصَلاَةُ ٱلْعِيْدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَهِي : رَكْعَتَانِ ، يُكَبِّرُ فِي ٱلأُوْلَىٰ سَبْعَاً سِوَىٰ تَكْبِيْرَةِ ٱلإِحْرَامِ ، وَهِي الثَّانِيَةِ خَمْسَاً سِوَىٰ تَكْبِيْرَةِ ٱلْقِيَامِ ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ سَبْعَاً .

#### فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْعِيدَيْنِ ]

وَصَلاَةُ ٱلْعِيْدَيْنِ ، أَيْ : ٱلْفِطْرِ وَٱلأَضْحَىٰ ؛ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَتُشْرَعُ جَمَاعَةً وَلِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ وَحُرِّ وَعَبْدٍ وَخُنْثَىٰ وَٱمْرَأَةٍ لَا جَمِيْلَةٍ وَذَاتِ هَيْئَةٍ ، أَمَّا ٱلْعَجُونُ فَتَحْضُرُ ٱلْعِيْدَ فِيْ ثِيَابِ بَيْتِهَا بِلاَ طِيْبٍ .

وَوَقْتُ صَلاَةِ ٱلْعِيْدِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَزَوَالِهَا .

وَهِيَ ، أَيْ : صَلاَةُ ٱلْعِيْدِ ، رَكْعَتَانِ ، يُحْرِمُ بِهِمَا بِنِيَّةِ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَىٰ ، وَيَأْتِيْ بِدُعَاءِ ٱلافْتِتَاحِ ، وَيُكَبِّرُ فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُوْلَىٰ سَبْعًا سِوَىٰ تَكْبِيْرَةِ ٱلإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ ٱلْفَاتِحَةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُوْرَةَ قَ جَهْرَا ، وَيُخَبِيْرَةِ ٱلإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُكَبِّرُ فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ خَمْسَاً سِوَىٰ تَكْبِيْرَةِ ٱلْقِيَامِ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةَ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ﴿ جَهْراً ؛ وَيَخْطُبُ نَدْبًا بَعْدَهُمَا ، أَيْ : الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةَ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ﴾ جَهْراً ؛ ويَخْطُبُ نَدْبًا بَعْدَهُمَا ، أَيْ : اللَّوَيْعَةِ سَبْعًا وِلَاءً ، وَيُحَبِّرُ فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱلأُولَىٰ تِسْعًا وِلَاءً ، وَيُحَبِّرُ فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱلثَّوْلَىٰ تِسْعًا وِلَاءً ، وَيُحَبِّرُ فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱلأُولَىٰ تِسْعًا وِلَاءً ، وَيُحَبِّرُ فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱللْأَنِيَةِ سَبْعًا وِلَاءً ، وَيُحَبِّرُ فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱلثَّانِيَةِ سَبْعًا وِلَاءً ، وَلُوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِتَحْمِيْدٍ وَتَهْلِيْلِ وَثَنَاءٍ كَانَ حَسَناً .

وَٱلتَّكْبِيْرُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: مُرْسَلٌ، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ عَقِبَ صَلاَةٍ ؟ وَمُقَيَّدٌ، وَهُوَ مَا يَكُونُ عَقِبَهَا.

وَيُكَبِّرُ مِنْ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْعِيْدِ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ ٱلإِمَامُ فِيْ ٱلصَّلَةِ ، وَفِيْ ٱلأَضْحَىٰ خَلْفَ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْمَفْرُوْضَاتِ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَىٰ ٱلْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ .

\* \* \*

وَبَدَأَ ٱلْمُصَنِّفُ بِٱلأَوَّلِ ، فَقَالَ : وَيُكَبِّرُ نَدْبًا كُلُّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَاضِرٍ وَمُسَافِرٍ فِيْ ٱلْمُنَازِلِ وَٱلطُّرُقِ وَٱلْمَسَاجِدِ وَٱلأَسْوَاقِ ، مِنْ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ لَيُلَةِ ٱلْعِيْدِ ، أَيْ : عِيْدِ ٱلْفِطْرِ ، وَيَسْتَمِرُ هَلذَا ٱلتَّكْبِيْرُ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ ٱلإِمَامُ فِيْ ٱلصَّلاَةِ ، وَلَا يُسَنُّ ٱلتَّكْبِيْرُ لَيْلَةَ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ عَقِبَ ٱلصَّلاةِ ، وَلَا يُسَنُّ ٱلتَّكْبِيْرُ لَيْلَةَ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ عَقِبَ ٱلصَّلاةِ ، وَلَلكِنَّ أَلنَّهُ سُنَّةٌ .

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ ٱلتَّكْبِيْرِ ٱلْمُقَيَّدِ فَقَالَ : وَيُكَبِّرُ فِيْ عِيْدِ ٱلأَضْحَىٰ خَلْفَ الصَّلُوَاتِ ٱلْمَفْرُوْضَاتِ مِنْ مُؤَدَّاةٍ وَفَائِتَةٍ ، وَكَذَا خَلْفَ رَاتِبَةٍ وَنَفْلٍ مُطْلَقٍ وَصَلاَةٍ جَنَازَةٍ ، مِنْ صُبْحِ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِلَىٰ ٱلْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ ، وَصَلاَةٍ جَنَازَةٍ ، مِنْ صُبْحِ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِلَىٰ ٱلْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ ، وَصِيْغَةُ ٱلتَّكْبِيْرِ : ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَرْدَةً وَأَصِيْلًا ، وَلللهِ إِلَّا اللهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ، وَللهِ إِلَّا اللهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ، وَللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ اللهُ عَرْدَهُ ، وَأَعَزَ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ اللهُ عَرْدُهُ ، وَاعْدَهُ ، وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ اللهُ عَرْدُهُ ، وَخَدَهُ ، وَعَرَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ اللهُ عَرْدَهُ ، وَخَدَهُ ، وَنَصَوْ وَخُدُهُ اللهُ وَعُرَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْكُسُوفِ وَٱلْخُسُوفِ ]: وَصَلاَةُ ٱلْكُسُوفِ الشَّمْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ . وَيُصَلِّيْ لِكُسُوفِ ٱلشَّمْسِ وَخُسُوفِ ٱلْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ ، فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيْلُ ٱلْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا ، وَرُكُو عَانِ يُطِيْلُ ٱلتَّسْبِيْحَ فِيْهِمَا ، دُوْنَ ٱلسُّجُو دِ ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْن ؛

#### فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلكُسُوفِ وَٱلخُسُوفِ ]

وَصَلاَهُ ٱلْكُسُوْفِ لِلشَّمْسِ، وَصَلاَهُ ٱلْخُسُوْفِ لِلْقَمَرِ؛ كُلُّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ مُوَكَّدَةٌ، فَإِنْ فَاتَتْ هَـٰذِهِ ٱلصَّلاَةُ لَمْ تُقْضَ، أَيْ : لَمْ يُشْرَعْ قَضَاؤُهَا .

وَيُصَلِّيْ لِكُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ وَخُسُوْفِ ٱلْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ ، يُحْرِمُ بِنِيَةِ صَلاَةِ ٱلْكُسُوْفِ ، ثُمَّ بَعْدَ ٱلافْتِتَاحِ وَٱلتَّعَوُّذِ يَقْرَأُ ٱلْفَاتِحَةَ وَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ ٱلرُّكُوْعِ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ٱلْفَاتِحَةَ ثَانِيَا ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثَانِيَا أَخَفَ مِنَ ٱلرَّيْ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّكُلِّ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ثَانِيًا ، ثُمَّ يَسْجُدُ ٱلسَّجْدَتَيْنِ بِطُمَأْنِيْنَةِ فِي ٱلْكُلِّ ، ثُمَّ يَصْلَيْ وَرُكُوْعَيْنِ وَآعْتِدَالَيْنِ وَسُجُودَيْنِ ، ثُمَّ يَصْلَى رَكْعَةً ثَانِيَة بِقِيَامَيْنِ وَقِرَاءَتَيْنِ وَرُكُوْعَيْنِ وَآعْتِدَالَيْنِ وَسُجُودَيْنِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ٱلسَّجْدَتَيْنِ بِطُمَأْنِيْنَةِ فِي ٱلْكُلِّ ، ثُمَّ يَصْلَى وَسُجُودَيْنِ وَآعْتِدَالَيْنِ وَسُجُودَيْنِ ، وَهَلَى الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا كَمَا مَعْنَىٰ فَوْلِهِ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا قِيَامَانِ ، يُطِيلُ ٱلشَّبِيغَ فِيْهِمَا دُوْنَ ٱلسُّجُودِ فَلَا سَيَأْتِيْ ؛ وَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعَانِ ، يُطِيلُ ٱلتَسْبِيغِ فِيْهِمَا دُوْنَ ٱلسُّجُودِ فَلَا مَعْنَىٰ فَوْلِهِ : فِي كُلِّ رَكُعَةٍ مِنْهُمَا قِيَامَانِ ، يُطِيلُ ٱلتَسْبِيغِ فِيْهِمَا دُوْنَ ٱلسُّجُودِ فَلَا يُطُولُهُ ، وَهُو أَحَدُ وَجْهَيْنِ ، لَكِنَّ ٱلصَّحِيْحَ أَنَّهُ يُطُولُهُ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلَّذِي وَالشَّرُوطِ ، وَيَحْثُ ٱلنَّاسَ فِي خُطْبَتَيْنِ كَخُطُبَتَيْ وَلَوْمَابَتَيْنِ عَلَىٰ ٱلتَوْبَةِ مِنَ ٱلدُّنُوبِ ، وَعَلَىٰ فِعْلِ ٱلْخَيْرِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقٍ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعِتْقِ وَعَنْ الْلُخُطْبَتَيْنِ عَلَىٰ ٱلنَّوْبَةِ مِنَ ٱلذُّنُوبِ ، وَعَلَىٰ فِعْلِ ٱلنَّرُومِ مَنْ صَدَقَةٍ وَعِتْقِ وَعِتْقِ

وَيُسِرُّ فِيْ كُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِيْ خُسُوْفِ ٱلْقَمَرِ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلاستِسْقَاء ] : وَصَلاَةُ ٱلاسْتِسْقَاء مَسْنُوْنَةٌ ، فَيَأْمُرُهُمُ ٱلإِمَامُ بِٱلتَّوْبَةِ ،

وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ وَيُسِرُّ بِٱلْقِرَاءَةِ فِيْ كُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ بِٱلْقِرَاءَةِ فِيْ خُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ بِٱلْقِرَاءَةِ فِيْ خُسُوْفِ ٱلْقَمَرِ .

وَتَفُوْتُ صَلاَةً كُسُوْفِ ٱلشَّمْسِ بِٱلانْجِلاَءِ لِلْمُنْكَسِفِ، وَبِغُرُوْبِهَا كَاسِفَةً ، وَتَفُوْتُ صَلاَةُ خُسُوْفِ ٱلْقَمَرِ بِٱلانْجِلاَءِ وَطُلُوْعِ ٱلشَّمْسِ لَا بِطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ لَا بِطُلُوعِ ٱلْضَادَةُ .

\* \* \*

# فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ صَلاَةِ ٱلاسْتِسْقَاءِ

أَيْ : طَلَبُ ٱلسُّقْيَا مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَصَلاَةُ ٱلاسْتِسْقَاءِ مَسْنُوْنَةٌ لِمُقِيْمٍ وَمُسَافِرٍ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ مِنِ ٱنْقِطَاعِ غَيْثٍ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَتُعَادُ صَلاَةُ ٱلاسْتِسْقَاءِ ثَانِيَاً وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْقُوا حَتَّىٰ يَسْقِيَهُمُ ٱللهُ .

فَيَأْمُرُهُمُ ٱلْإِمَامُ وَنَحْوُهُ بِٱلتَّوْبَةِ ، وَيَلْزَمُهُمُ ٱمْتِثَالَ أَمْرِهِ كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ النَّوَوِيُّ .

وَٱلتَّوْبَةُ مِنَ ٱلذَّنْبِ وَاجِبَةٌ أَمَرَ ٱلإِمَامُ بِهَا أَوْ لَا .

وَٱلصَّدَقَةِ ، وَٱلْخُرُوْجِ مِنَ ٱلْمَظَالِمِ ، وَمُصَالَحَةِ ٱلأَعْدَاءِ ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعِ فِيْ ثِيَابٍ بِذْلَةٍ وَٱسْتِكَانَةٍ وَتَضَرُّعٍ ، وَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ ٱلْعِيْدَيْنِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ

وَٱلصَّدَقَةِ ، وَٱلْخُرُوْجِ مِنَ ٱلْمَظَالِمِ لِلْعِبَادِ ، وَمُصَالَحَةِ ٱلأَعْدَاءِ ، وَمُصَالَحَةِ ٱلأَعْدَاءِ ، وَصِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ مِيْعَادِ ٱلْخُرُوْجِ ، فَيَكُوْنُ بِهِ أَرْبَعَةٌ .

ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعِ صِيَامًا غَيْرَ مُتَطَيِّبِيْنَ وَلَا مُتَزَيِّنِيْنَ ، بَلْ يَخْرُجُونَ فِيْ ثِيَابٍ بِذْلَةٍ ، بِمُوحَدَّةٍ مَكْسُوْرَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَهِي : مَا يُلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ ٱلْمِهْنَةِ وَقْتَ ٱلْعَمَلِ .

وَٱسْتِكَانَةٍ ، أَيْ : خُشُوْعٍ .

وَتَضَرُّعٍ ، أَيْ : خُضُوعٍ وَتَذَلُّلٍ .

وَيُخْرِجُونَ مَعَهُمُ ٱلصِّبْيَانَ وَٱلشُّيُونَ ۖ وَٱلْعَجَائِزَ وَٱلْبَهَائِمَ .

وَيُصَلِّيْ بِهِمُ ٱلإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ ٱلْعِيْدَيْنِ فِيْ كَيْفِيَّتِهِمَا مِنَ ٱلاَفْتِتَاحِ وَٱلتَّعُونُذِ وَٱلتَّكْبِيْرِ سَبْعًا فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُوْلَىٰ وَخَمْسَاً فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأَوْلَىٰ وَخَمْسَاً فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، برَفَع يَدَيْهِ .

ثُمَّ يَخْطُبُ نَدْبَا خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ ٱلْعِيْدَيْنِ فِيْ ٱلْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا ، لَكِنْ يَسْتَغْفِرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيْ ٱلْخُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ ، فَيَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ ٱلأُولَىٰ بِٱلاسْتِغْفَارِ تِسْعًا ، وَٱلْخُطْبَةَ ٱلثَّانِيَةَ سَبْعًا ؛ وَصِيْغَةُ ٱلاسْتِغْفَارِ : ( أَسْتَغْفِرُ ٱللهُ ٱللهُ ٱلْفَيْوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » .

بَعْدَهُمَا ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ ، وَيُكْثِرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ وَٱلاسْتِغْفَارِ ، وَيَدْعُوْ بِدُعَاءِ رَسُوْلِ ٱللهِ عَلَيْ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ ، وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا مَحْمَةٍ ، وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلاَءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ ؛ ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ سُقْيَا عَذَابٍ وَٱلاَّكَامِ وَمَنَابِتِ ٱلشَّجَرِ وَبُطُونِ ٱلأَوْدِيَةِ ؛ ٱللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ؛ ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيْنًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا سَحَّا عَامًا غَدَقًا وَلَا عَلَيْنَا ؛ ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا عَيْثًا مُغِيثًا هَنِيْنًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا سَحَّا عَامًا غَدَقًا طَبَقًا مُحِلَّلًا دَائِمًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ؛ ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا ٱلْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا وَلَا اللَّهُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ؛ ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّ بِٱلْعِبَادِ وَٱلْبِلاَدِ مِنَ ٱلْجَهْدِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْضَنْكِ مِلَا لَعْنَا اللَّهُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِيلِو وَٱلْبِلاَدِ مِنَ ٱلْجَهْدِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْضَنْكِ مِنَ ٱلْمَا اللَّهُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ وَالْمَالِولِ مِنَ الْجَهْدِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْضَافِلُ عَلَىٰ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ وَالْمُعْنَا ؛ اللَّهُمُ إِلَا لَعْمَادِ وَٱلْبِلاَدِ مِنَ ٱلْجَهْدِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْضَافِلَالَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِلَيْ الْعَبَادِ وَالْبِلاَدِ مِنَ ٱلْجَهْدِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْضَافِلَا وَالْمَالِيْ وَالْمُلْكِيْنَ الْلَهُمُ الْمُعْنَا اللْعَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ مَا اللَّهُ الْعَلَالِيْ الْعَبَادِ وَالْمِلْكِيْنَ الْمَعْمِلُولُ اللْعَلَالَهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْنَ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعَلَالُهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِمُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَالَ

وَتَكُونُ ٱلْخُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا ، أَيْ : ٱلرَّكْعَتَيْنِ ؛ وَيُحَوِّلُ ٱلْخَطِيْبُ رِدَاءَهُ ، فَيَحُوِّلُ ٱلنَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ مِثْلَ تَحْوِيْلِ ٱلْخَطِيْبِ ؛ وَيُكْثِرُ مِنَ ٱللهُ عَاءِ سِرَّا وَجَهْرًا ، فَحَيْثُ أَسَرَّ مِثْلَ تَحْوِيْلِ ٱلْخَطِيْبِ ؛ وَيُكْثِرُ مِنَ ٱللهُ عَاءِ سِرَّا وَجَهْرًا ، فَحَيْثُ أَسَرَّ ٱلْخَطِيْبُ أَسَرَّ ٱلْقَوْمُ بِٱلدُّعَاءِ ، وَحَيْثُ جَهَرَ أَمَّنُوا عَلَىٰ دُعَائِهِ ؛ وَ يُكْثِرُ الْخَطِيْبُ مِنَ ٱلاسْتِغْفَارِ ، وَيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ ٱلْخَطِيْبُ مِنَ ٱلاسْتِغْفَارِ ، وَيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَالًا ثَنَ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَىٰكُم قِدْرَالُا ﴾ [٢٧ سورة نوح/الايتان : ١٠ و١١] ٱلآيةُ عَفَالًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَىٰكُم قِدْرَالُا ﴾ [٢٧ سورة نوح/الايتان : ١٠ و١١] ٱلآيةُ وَفِيْ بَعْضِ نُسْخِ ٱلْمَثْنِ زِيَادَةٌ ، وَهِيَ : وَيَدْعُوْ بِدُعَاءِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ : ٱللَّهُمَّ وَفِيْ بَعْضِ نُسْخِ ٱلْمَثْنِ زِيَادَةٌ ، وَهِيَ : وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ : ٱللَّهُمَّ وَلَا هَدِي اللهُمُ عَلَىٰ ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ ٱلطَّرَابِ وَٱلآكَامِ وَمَنَابِتِ ٱلشَّجَوِ وَلَا مَدْوِ وَلَا هَدْمِ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَ السَقِينَا عَذَابِ وَلَا مَعْتِ وَلَا مَدْوِيةِ ؛ ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ ٱسْقِينَا عَدْنَا هَنِيْنًا مَرِيْنًا مَرِيْنًا مَرِيْنًا مَرِيْنًا مَرِيْنًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَرِيْعًا مَوْلِ الللهُمَّ عَلَىٰ اللهُمُ عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَرْبُكُ عَنْنَا عَدْنَا الْفَيْنَ وَلَا عَلَىٰ اللّهُمَّ الْمَالِكُمْ وَاللّهُمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُهُمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَ وٱللْعُرْفِ وَالْمُعْرَالِ عَلَىٰ اللهُمُ اللهُمَّ إِلَى اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَاللهُمُ وَاللّهُمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْنَا وَالْمَالِكُولِ وَالْمَعْنَا عُلَىٰ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ ا

مَا لَا نَشْكُو ۚ إِلَّا إِلَيْكَ ؛ ٱللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا ٱلزَّرْعَ ، وَأَدِرَّ لَنَا ٱلضَّرْعَ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَأَكْشِفُهُ غَيْرُكَ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً ، فَأَرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَاراً .

وَيَغْتَسِلُ فِيْ ٱلْوَادِيْ إِذَا سَالَ ، وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَٱلْبَرْقِ .

# فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْخَوْفِ ] :

مَا لَا نَشْكُوْ إِلَّا إِلَيْكَ؛ ٱللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا ٱلزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا ٱلضَّرْعَ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَٱكْشِفْ عَنَا مِنَ ٱلْبَلاَءِ مِنْ بَرَكَاتِ ٱلأَرْضِ ، وَٱكْشِفْ عَنَا مِنَ ٱلْبَلاَءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً ، فَأَرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارَاً . وَيَغْتَسِلُ فِيْ ٱلْوَادِيْ إِذَا سَالَ ، وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَٱلْبَرْقِ . عَلَيْنَا مِدْرَاراً . وَهِيَ لِطُوْلِهَا لَا تُنَاسِبُ حَالَ ٱلْمَتْنِ مِنَ ٱلاخْتِصَارِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

# فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ صَلاَةِ ٱلْخَوْفِ

وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ ٱلصَّلُوَاتِ بِتَرْجَمَةٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِيْ

وَصَلَاةُ ٱلْخُوْفِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبِ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدُوُّ فِيْ غَيْرِ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ ، فَيُفَرِّقُهُمُ ٱلإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ : فِرْقَةً تَقِفُ خِلْفَهُ ، فَيُصَلِّيْ فِرْقَةً تَقِفُ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّيْ بِٱلْفِرْقَةِ ٱلتَّتِيْ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، وَتَمْضِيْ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِيْ خَلْفَهُ رَكْعَةً الْأُخْرَىٰ ، فَيُصَلِّيْ بِهَا رَكْعَةً ، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، وَيُسَلِّمُ بِهَا رَكْعَةً ، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، وَيُسَلِّمُ بِهَا رَكْعَةً ، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، وَيُسَلِّمُ بِهَا .

إِقَامَةِ ٱلْفَرْضِ مِنَ ٱلْخَوْفِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيْ غَيْرِهِ .

وَصَلاَةُ ٱلْخَوْفِ أَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ تَبْلُغُ سِتَّةَ أَضْرُبِ كَمَا فِيْ « صَحِيْحِ مُسْلِمٍ » [٥٧ - باب صلاة الخوف] ، ٱقْتَصَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْهَا عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَضْرُبِ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَدُو فِيْ غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَهُو قَلِيْلٌ وَفِيْ الْمُسْلِمِيْنَ كَثْرَةٌ بِحَيْثُ تُقَاوِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ الْعَدُوقَ ، فَيُفَرِّقُهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَنْنِ : فِرْقَةً تَقِفُ خَلْفَهُ ، أَيْ عَرْسُهُ ، وَفِرْقَةً تَقِفُ خَلْفَهُ ، أَيْ : فَرْقَتَنْنِ : فِرْقَةً تَقِفُ خَلْفَهُ ، أَيْ عَدُوسُهُ ، وَفِرْقَةً تَقِفُ خَلْفَهُ ، أَيْ : الْإِمَامِ ؛ فَيُصَلِّيْ بِالْفِرْقَةِ النَّيْ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ تُتِمُّ لِنَفْسِهَا بَقِيَّةَ صَلاَتِهَا إلَىٰ وَجْهِ الْعَدُو تَحْرُسُهُ ، وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ التَّيْ كَانَتْ حَارِسَةً فِيْ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ، فَيُصَلِّي وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ التَّيْ كَانَتْ حَارِسَةً فِيْ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ، فَيُصَلِّي وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ التَّيْ كَانَتْ حَارِسَةً فِيْ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ، فَيُصَلِّي وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ التَّيْ كَانَتْ حَارِسَةً فِيْ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ، فَيُصَلِّي وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ التَّيْ كَانَتْ حَارِسَةً فِيْ الرَّعْقِقِ إِنْفُسِهَا ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَيُسَلِّمُ بِهَا رَكْعَةً ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ لِلتَّشَهُدِ تُفَارِقُهُ وَتُتِمُ لِنَفْسِهَا ، ثُمَّ الْمَامُ وَيُسَلِّمُ بِهَا وَيُعْلَا مُ إِلَيْ الْمَامُ وَيُسَلِّمُ بِهَا وَهُوا فِيْهَا رَايَاتِهِمْ ، وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدُوُّ فِيْ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ ، فَيَصُفُّهُمُ ٱلإِمَامُ صَفَّيْنِ ، وَوَقَفَ صَفَّيْنِ ، وَوَقَفَ صَفَّيْنِ ، وَوَقَفَ الطَّفَّيْنِ ، وَوَقَفَ ٱلطَّفَّ ٱلأَخَرُ يَحْرُسُهُمْ ، فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوْا وَلَحِقُوْهُ .

وَٱلثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِيْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ وَٱلْتِحَامِ ٱلْحَرْبِ، فَيُصَلِّيْ كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلاً أَوْ رَاكِبَاً ، مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا.

\* \* \*

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ فِيْ مَكَانٍ لَا يَسْتُرهُمْ عَنْ أَعْيُنِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْءٌ، وَفِيْ ٱلْمُسْلِمِيْنَ كَثْرَةٌ تَحْمِلُ تَفَرُّقَهُمْ، فَيَصُفَّهُمُ ٱلإِمَامُ صَفَيْنِ مَثَلًا، وَيُحْرِمُ بِهِمْ جَمِيْعًا، فَإِذَا سَجَدَ ٱلإِمَامُ فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُوْلَىٰ صَفَيْنِ مَثَلًا، وَيُحْرِمُ بِهِمْ جَمِيْعًا، فَإِذَا سَجَدَ ٱلإِمَامُ فِيْ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُوْلَىٰ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ ٱلصَّفَّيْنِ مَتَكُوا وَلَحِقُوهُ وَيَتَشَهَّدُ بِٱلصَّفَّ ٱلأَخَرُ يَحْرُسُهُمْ، فَإِذَا رَفَعَ الإَمَامُ رَأْسَهُ سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ وَيَتَشَهَّدُ بِٱلصَّفَيْنِ وَيُسَلِّمُ بِهِمْ ؛ وَهَاذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْقِ بِعُسْفَانَ ، وَهِي قَرْيَةٌ فِيْ طَرِيْقِ ٱلْحَاجِ ٱلْمِصْرِيِّ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْقِ بِعُسْفَانَ ، وَهِي قَرْيَةٌ فِيْ طَرِيْقِ ٱلْحَاجِ ٱلْمِصْرِيِّ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةً مَرْحَلَتَانِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعَسْفِ ٱلسُّيُونِ فِيْهَا .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُوْنَ فِيْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ وَٱلْتِحَامِ ٱلْحَرْبِ ، هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ ٱلاَخْتِلَاطِ بَيْنَ ٱلْقَوْمِ بِحَيْثُ يَلْتَصِقُ لَحْمُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فَلاَ يَتَمَكَّنُوْنَ مِنْ تَرْكِ ٱلْقِتَالِ ، وَلاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَىٰ ٱلنُّزُوْلِ إِنْ كَانُواْ رُكْبَانًا ، وَلاَ عَلَىٰ ٱلنُّزُولِ إِنْ كَانُواْ رُكْبَانًا ، وَلاَ عَلَىٰ ٱلنُّزُولِ إِنْ كَانُواْ رُكْبَانًا ، وَلاَ عَلَىٰ ٱلنَّرُولِ إِنْ كَانُوا مُشَاةً ؛ فَيُصَلِّي كُلُّ مِنَ ٱلْقَوْمِ كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلاً ، أَيْ : اللهَ إِنْ كَانُوا مُشَاةً ؛ فَيُصَلِّي كُلُّ مِنَ ٱلْقَوْمِ كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلاً ، أَيْ : مَاشِيًا أَوْ رَاكِبَا ، مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا ؛ وَيُعْذَرُونَ فِيْ ٱلأَعْمَالِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبَا ، مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِيْمَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا ؛ وَيُعْذَرُونَ فِيْ ٱلأَعْمَالِ

فَصْلُ [ فِي ٱللِّبَاسِ ] : وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ لُبْسُ ٱلْحَرِيْرِ ، وَٱلتَّخَتُّمُ بِٱلذَّهَبِ وَكَثِيْرُهُ فِيْ وَٱلتَّحْرِيْمِ سَوَاءٌ ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ ٱلثَّوْبِ إِبْرِيْسِمَا وَبَعْضُهُ قُطْنَا أَوْ كِتَاناً جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ ٱلإِبْرِيْسِمُ غَالِبَاً .

//\ /\

ٱلْكَثِيْرَةِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ، كَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ .

#### فَصْلٌ فِيْ ٱللِّبَاسِ

وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ لُبْسُ ٱلْحَرِيْرِ وَٱلتَّخَتُّمُ بِٱلذَّهَبِ وَٱلْقَزِّ فِيْ حَالِ ٱلاخْتِيَارِ ، وَكَذَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلافْتِرَاشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوْهِ ٱلاسْتِعْمَالَاتِ ، وَيَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُهُ لِلضَّرُوْرَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ .

وَيَحِلُ لِلنِّسَاءِ لُبُسُ ٱلْحَرِيْرِ وَٱفْتِرَاشُهُ ، وَيَحِلُ لِلْوَلِيِّ إِلْبَاسُ ٱلصَّبِيِّ ٱلْحَرِيْرِ قَبْلَ سَبْع سِنِيْنَ وَبَعْدَهَا .

وَقَلِيلُ ٱلذَّهَبِ وَكَثِيْرُهُ ، أَيْ : ٱسْتِعْمَالُهُمَا ، فِيْ ٱلتَّحْرِيْم سَوَاءٌ ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ ٱلذَّوْبِ إِبْرِيْسِمًا ، أَيْ : حَرِيْرًا ، وَبَعْضُهُ ٱلآخَرُ قُطْنَا أَوْ كِتَّاناً مَثَلاً جَازَ لِلرَّجُلِ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ ٱلإِبْرِيْسِمُ غَالِبًا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الإِبْرِيْسِمُ غَالِبًا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الإِبْرِيْسِمُ غَالِبًا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الإِبْرِيْسِمُ غَالِبًا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الإِبْرِيْسِم غَالِبًا حَلَّ ، وَكَذَا إِنِ ٱسْتَوَيَا فِيْ ٱلأَصَحِّ .

\* \*

 <sup>(</sup>١) فِي بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْن زِيَادَةٌ : « وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ ٱلْحُلِيِّ » .

فَصْلٌ [ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِٱلمَيْتِ مِنْ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَٱلصَّلاةِ عَلَيْهِ وَكَفْفِينِهِ وَٱلصَّلاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ ] : وَيَلْزَمُ فِيْ ٱلْمَيْتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : غَسْلُهُ ، وَتَكْفِيْنُهُ ، وَلَفْنُهُ .

وَٱثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا: ٱلشَّهِيْدُ فِيْ مَعْرَكَةِ ٱلْمُشْرِكِيْنَ،

فَصْلٌ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِٱلْمَيْتِ مِنْ غَسْلِهِ وَتَكْفِيْنِهِ وَٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ

وَيَلْزَمُ عَلَىٰ طَرِيْقِ فَرْضِ ٱلْكِفَايَةِ فِيْ ٱلْمَيْتِ ٱلْمُسْلِمِ غَيْرِ ٱلْمُحْرِمِ وَٱلشَّهِيْدِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : غَسْلُهُ ، وَتَكْفِيْنُهُ ، وَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ، وَدَفْنُهُ .

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِٱلْمَيْتِ إِلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ ؛ وَأَمَّا ٱلْمَيْتُ ٱلْكَافِرُ فَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، حَرْبِيًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا ، وَيَجُوْزُ غَسْلُهُ فِيْ ٱلْحَالَيْنِ ، وَيَجِبُ تَكْفِيْنُ ٱلذِّمِّيِّ وَدَفْنُهُ دُوْنَ ٱلْحَرْبِيِّ وَٱلْمُرْتَدِّ .

وَأَمَّا ٱلْمُحْرِمُ إِذَا كُفِّنَ فَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ ٱلْمُحْرِمَةِ.

وَأَمَّا ٱلشَّهِيْدُ فَلاَ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَٱثْنَانِ لَا يُغَسَّلاَنِ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا:

أَحَدُهُمَا: ٱلشَّهِيْدُ فِيْ مَعْرَكَةِ ٱلْمُشْرِكِيْنَ ، وَهُوَ: مَنْ مَاتَ فِيْ قِتَالِ ٱلْكُفَّارِ بِسَبَيهِ ، سَوَاءٌ قَتَلَهُ كَافِرٌ مُطْلَقاً أَوْ مُسْلِمٌ خَطَأً ، أَوْ عَادَ سِلاَحُهُ إِلَيْهِ ، أَوْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ؛ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْقِتَالِ بِجِرَاحَةٍ فِيْهِ أَوْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ؛ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْقِتَالِ بِجِرَاحَةٍ فِيْهِ أَوْ سَقَطَعُ بِمَوْتِهِ مِنْهَا فَغَيْرُ شَهِيْدٍ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِيْ قِتَالِ ٱلْبُغَاةِ أَوْ

وَٱلسُّفُطُ ٱلَّذِيْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا .

وَيُغَسَّلُ ٱلْمَيْتُ وِتْرَاً ، وَيَكُونُ فِيْ أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ ، وَفِيْ آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُور .

وَيُكَفَّنُ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ

مَاتَ فِيْ ٱلْقِتَالِ لَا بِسَبَبِ ٱلْقِتَالِ .

وَٱلنَّانِيْ : ٱلسَّفُطُ ٱلَّذِيْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ، أَيْ : لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ صَارِخاً ، فَإِنِ ٱسْتَهَلَّ صَارِخاً أَوْ بَكَىٰ فَحُكْمُهُ كَٱلْكَبِيْرِ ، وَٱلسُّفُطُ ، بِتَثْلِيْثِ ٱلسِّيْن : ٱلْوَلَدُ ٱلنَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِهِ ، مَأْخُوْذٌ مِنَ ٱلسُّقُوْطِ .

وَيُغْسَلُ ٱلْمَيْثُ وِثْرًا ، ثَلاَثاً أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ فِيْ أَوَّلِ خَسْلِهِ سِدْرٌ ، أَيْ : يُسَنُّ أَنْ يَسْتَعِيْنَ ٱلْغَاسِلُ فِيْ ٱلْغَسْلَةِ ٱلأُوْلَىٰ مِنْ غَسْلِهِ سِدْرٌ ، أَيْ : آخِرِ غُسْلِ غَسْلاَتِ ٱلْمَيْتِ بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيِّ (۱) ؛ وَ يَكُونُ فِيْ آخِرِهِ ، أَيْ : آخِرِ غُسْلِ أَلْمَيْتِ غَيْرِ ٱلْمُحْرِمِ شَيْءٌ قَلِيْلٌ مِنْ كَافُورٍ (۲) ، بِحَيْثُ لَا يُغَيِّرُ ٱلْمَاءَ ، وَٱعْلَمْ أَنْ أَقَلَ غَسْلِ ٱلْمَيْتِ تَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِٱلْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَمَّا أَكْمَلُهُ فَمَذْكُورٌ فِيْ أَلْمَاءٍ . أَلْمَبْسُوطَاتِ .

وَيُكَفَّنُ ٱلْمَيْتُ ذَكَرَاً كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ ، بَالِغَا كَانَ أَوْ لَا ، فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ ، وَتَكُوْنُ كُلُّهَا لَفَائِفُ مُتَسَاوِيَةٌ طُوْلًا وَعَرْضًا ، تَسْتُرُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) ٱلسِّدْرُ وَٱلْخِطْمِيُّ مِنَ ٱلنَّبَاتَاتِ ٱلَّتِي يُسْتَعْمَلُ مَسْحُوقُهَا كَمَادَّةٍ كَاشِطَةٍ لِلأَوْسَاخِ ، كَالصَّابُون وَمَا شَابَهَهُ .

<sup>(</sup>٢) ٱلْكَافُورُ Camphor ، نَبَاتٌ يَدْخُلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَنْواع الطِّيب ، والعطور .

لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَٱلْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ .

وَيُكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ: يَقْرَأُ ٱلْفَاتِحَةَ بَعْدَ ٱلأُوْلَىٰ. وَيُصَلِّيْ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ ٱلنَّالِيَةِ. وَيَدْعُو ْ لِلْمَيْتِ بَعْدَ ٱلثَّالِيَةِ: ٱلثَّالِيَةِ: ٱللَّهُمَّ إِنَّ

جَمِيْعَ ٱلْبَدَنِ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَإِنْ كُفِّنَ ٱلذَّكُرُ فِيْ خَمْسَةٍ فَهِيَ الشَّلاَثَةُ ٱلْمَذْكُورْةُ وَقَمِيْصٌ وَعِمَامَةٌ، أَوِ ٱلْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ فَهِيَ إِنَّالاَثَةُ ٱلْمَذْكُورْةَ وَقَمِيْصٌ وَلُفَافَتَانِ ؛ وَأَقَلُّ ٱلْكَفَنِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ عَوْرَةَ ٱلْمَيْتِ إِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيْصٌ وَلُفَافَتَانِ ؛ وَأَقَلُّ ٱلْكَفَنِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ عَوْرَةَ ٱلْمَيْتِ عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ، فِي « ٱلرَّوْضَةِ » وَ« شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ »؛ وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِذُكُورَةِ الْمَيْتِ وَأَنُونَتِهِ ؛ وَيَكُونُ أَلْكَفَنُ مِنْ جِنْسِ مَا يَلْبَسُهُ ٱلشَّخْصُ فِيْ حَيَاتِهِ .

وَيُكَبَّرُ عَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلْمَيْتِ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ مِنْهَا تَكْبِيْرَةُ ٱلإحْرَامِ ، وَلَوْ كَبَّرَ خَمْسًا لَمْ تَبْطُلْ ، لَكِنْ لَوْ خَمَّسَ إِمَامُهُ لَمْ يُتَابِعْهُ ، بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ .

وَيَقْرَأُ ٱلْمُصَلِّيْ ٱلْفَاتِحَةَ بَعْدَ ٱلتَّكْبِيْرَةِ ٱلأُولَىٰ ، وَيَجُوْزُ قِرَاءَتُهَا بَعْدَ غَيْرِ ٱلأُوْلَىٰ .

وَيُصَلِّيْ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : وَأَقَلُ ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ : ٱلتَّكْبِيْرَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، وَأَقَلُ ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ : ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ .

وَيَدْعُوْ لِلْمَيْتِ بَعْدَ ٱلثَّالِثَةِ فَيَقُوْلُ ، وَأَقَلُّ ٱلدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ : ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ؛ وَأَكْمَلُهُ مَذْكُورٌ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ وَهُوَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّ

هالذًا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدَيْكَ ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ ٱلدُّنْيَا وَسَعَتِهَا ، وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَاوُهُ (١) فِيْهَا ، إِلَىٰ ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِ وَمَا هُو لَاقِيْهِ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُونُكَ ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُونُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ نزلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ وُلَا بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيْراً إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسَناً فَزِدْ فِي جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسَناً فَزِدْ فِي جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسَناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُصِيناً فَرَدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُصَيْئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّه بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّه بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَجَافِ ٱلأَرْضَ عَنْ وَقِه فِيْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَٱفْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَجَافِ ٱلأَرْضَ عَنْ جَنَيْهُ ، وَلَقِّه بِرَحْمَتِكَ وَالْمُنَ مِنْ عَذَابِكَ ؛ حَتَىٰ تَبْعَثَهُ آمِناً إِلَىٰ جَنَيْدُ ، وَلَقَه بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ كَنَ عَذَابِكَ ؛ حَتَىٰ تَبْعَثَهُ آمِناً إِلَىٰ جَنَتِكَ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

هَاذَا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدَيْكَ ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ ٱلدُّنْيَا وَسَعَتِهَا ، وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّا وُهُ فَيْهَا ، إِلَىٰ ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِ وَمَا هُو لَاقِيْهِ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا شِرِيْكَ لَكَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ نَزُلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي عَذَابِهِ ، وَقِدْ فِتْنَة إِلَىٰ مَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَة إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَة الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَة الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْئِلًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَة الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَجَافِ ٱلأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقْهِ بِرَحْمَتِكَ الأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ ، حَتَىٰ تَبْعَتُهُ آمِناً إِلَىٰ جَنَّتِكَ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ عَنْ جَنِيْكَ ، بَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

 <sup>(</sup>١) ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُسَخِ : « وَمَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا » .

ٱلرَّاحِمِيْنَ . وَيَقُونُلُ فِيْ ٱلرَّابِعَةِ : ٱللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ، وَأَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ . وَيُسَلِّمُ بَعْدَ ٱلرَّابِعَةِ .

وَيُدْفَنُ فِيْ لَحْدٍ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ ، وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ ، وَيَقُونُ ٱللهِ عَلَيْكِيْهِ . وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُونِكِ ٱللهِ عَلَيْكِيْهِ .

#### ٱلرَّاحِمِيْنَ .

وَيَقُوْلُ فِيْ ٱلرَّابِعَةِ: ٱللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

وَيُسَلِّمُ ٱلْمُصَلِّيْ بَعْدَ ٱلتَّكْبِيْرَةِ **ٱلرَّابِعَةِ** ، وَٱلسَّلاَمُ هُنَا كَٱلسَّلاَمِ فِيْ صَلاَةِ غَيْرِ ٱلْجَنَازَةِ فِيْ كَيْفِيَّتِهِ وَعَدَدِهِ ، لَلكِنْ يُسْتَحَبُّ هُنَا زِيَادَةُ : وَرَحْمَةِ ٱللهِ وَبَرَكَاتِهِ .

وَيُدُفَنُ ٱلْمَيْتُ فِيْ لَحْدِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱللَّحْدُ ، بِفَتْحِ ٱللَّمِ وَضَمِّهَا وَسُكُونِ ٱلْحَاءِ : مَا يُحْفَرُ فِيْ أَسْفَلِ جَانِبِ ٱلْقَبْرِ مِنْ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ قَدْرَ مَا يَسَعُ ٱلْمَيْتَ وَيَسْتُرُهُ ، وَٱلدَّفْنُ فِيْ ٱللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدَّفْنِ فِيْ ٱلشَّقِّ إِنْ صَلَبَتِ ٱلْمَيْتَ وَيَسْتُرُهُ ، وَٱلشَّقُ : أَنْ يُحْفَرَ فِيْ وَسَطِ ٱلْقَبْرِ كَٱلنَّهْرِ ، وَيُبْنَىٰ جَانِبَاهُ وَيُوضَعُ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ ، وَيُوضَعُ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ ٱلْمَيْتُ عِنْدَ مُؤَخَّرِ .

وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ بَعْدَ « مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ » زِيَادَةٌ ، وَهِيَ : وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، أَيْ : سَلَّا بِرِفْقٍ لَا بِعُنْفٍ .

وَيَقُولُ ٱلَّذِي يُلْحِدُهُ: بِسْمِ ٱللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ؛

وَيُضْجَعُ فِيْ ٱلْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً ، وَيُسَطَّحُ ٱلْقَبْرُ ، وَيُسَطَّحُ ٱلْقَبْرُ ، وَلَا يُجَصَّصُ . وَلَا بَأْسَ بِٱلْبُكَاءِ عَلَىٰ ٱلْمَيْتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَلَا شَقِّ ثَوْبٍ . وَيُعَزَّىٰ أَهْلُهُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ .

وَيُضْجَعُ فِيْ ٱلْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً ، وَيَكُونُ ٱلإِضْجَاعُ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلأَيْمَنِ ، فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرَ ٱلْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَلْقِيَا نُبِسَ وَوُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ .

وَيُسَطَّحُ ٱلْقَبْرُ وَلَا يُسَنَّمُ ، وَلَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَلَا يُجَصَّصُ ، أَيْ : يُكْرَهُ تَجْصِيْصُهُ بِٱلْجَصِّ ، وَهُوَ ٱلنَّوْرَةُ ٱلْمُسَمَّاةُ بِٱلْجِيْرِ .

وَلَا بَأْسَ بِٱلْبُكَاءِ عَلَىٰ ٱلْمَيْتِ ، أَيْ : يَجُورُ ٱلْبُكَاءُ عَلَيْهِ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ وَبَعْدَهُ ، وَتَرْكُهُ أَوْلَىٰ ؛ وَيَكُونُ ٱلْبُكَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ ، أَيْ : رَفْعِ صَوْتٍ بَاللّهُ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ ، أَيْ : رَفْعِ صَوْتٍ بِٱلنّدُبِ ؛ وَلَا شَقِّ ثَوْبٍ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنّسَخِ : « جَيْبٍ » بَدَلَ : « ثَوْبٍ » ؛ وَٱلْجَيْبُ : طَوْقُ ٱلْقَمِيْصِ .

وَيُعَزَّىٰ أَهْلُهُ ، أَيْ : ٱلْمَيْتِ ، صَغِيْرُهُمْ وَكَبِيْرُهُمْ ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْنَاهُمْ ، وَكَثِيْرُهُمْ وَأَنْنَاهُمْ ، وَكَثِيْرُهُمْ وَأَنْنَاهُمْ ، وَالتَّعْزِيَةُ سُنَّةٌ قَبْلَ ٱلدَّفْنِ وَبَعْدَهُ إِلَىٰ ثَلاَقَةِ إِلَّا ٱلشَّابَّةَ فَلاَ يُعَزِّيْهَا إِلَّا مَحَارِمُهَا ؛ وَٱلتَّعْزِيَةُ سُنَّةٌ قَبْلَ ٱلدَّفْنِ وَبَعْدَهُ إِلَىٰ ثَلاَقَةِ أَيَّامٍ مِنْ بَعْدِ دَفْنِهِ إِنْ كَانَ ٱلْمُعَزِّيْ وَٱلْمُعَزَّىٰ حَاضِرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ ٱحْدُهُمَا غَلِيمًا أَمْتَدَّتِ ٱلتَّسْلِيَةُ لِمَنْ أَصِيْبَ بِمَنْ غَائِبًا ٱمْتَدَّتِ ٱلتَّعْزِيَةُ إِلَىٰ حُضُورِهِ ، وَٱلتَّعْزِيَةُ لُغَةً : ٱلتَّسْلِيَةُ لِمَنْ أُصِيْبَ بِمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ ؛ وَشَرْعًا : ٱلأَمْرُ بِٱلصَّبْرِ ، وَٱلْحَثُ عَلَيْهِ بِوَعْدِ ٱلأَجْرِ ، وَٱلدُّعَاءُ

وَلَا يُدْفَنُ ٱثْنَانِ فِيْ قَبْرِ إِلَّا لِحَاجَةٍ .

\* \* \*

لِلْمَيْتِ بِٱلْمَغْفِرَةِ وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ ٱلْمُصِيْبَةِ.

وَلَا يُدْفَنُ ٱثْنَانِ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، كَضِيْقِ ٱلأَرْضِ وَكَثْرَةِ ٱلْمَوْتَىٰ .

\* \*

# كِتَابُ ٱلزَّكَاةِ

تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ: ٱلْمَوَاشِيْ، وَٱلأَثْمَانِ، وَٱلزُّرُوْعِ، وَٱلثَّمَانِ، وَعُرُوْضُ ٱلتِّجَارَةِ.

فَأَمَّا ٱلْمَوَاشِيْ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا ، وَهِيَ : ٱلإِبِلُ ، وَٱلْبَقَرُ ، وَٱلْغَنَمُ .

### كِتَابُ أَحْكَام ٱلزَّكَاةِ

وَهِيَ لُغَةً: ٱلنَّمَاءُ؛ وَشَرْعًا: ٱسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوْصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوْصِ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ.

تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، وَهِيَ :

ٱلْمَوَاشِيْ ، وَلَوْ عَبَرَ بِٱلنَّعَمِ لَكَانَ أَوْلَىٰ ، لأَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ ٱلْمَوَاشِيْ ، وَٱلْكَلَامُ هُنَا فِيْ ٱلأَخَصِّ .

وَٱلأَثْمَانُ ، وَأُرِيْدَ بِهَا ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَّةُ .

وَٱلزُّرُوعُ ، وَأُرِيْدَ بِهَا ٱلأَقْوَاتُ .

وَٱلثِّمَارُ ، وَعُرُونضُ ٱلتِّجَارَةِ .

وَسَيَأْتِيْ كُلُّ مِنَ ٱلْخَمْسَةِ مُفَصَّلًا .

فَأَمَّا ٱلْمَوَاشِيْ ، فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ ثَلاَثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا ، وَهِيَ : ٱلإِبِلُ ، وَٱلْبَقَرُ ، وَٱلْغَنَمُ ؛ فَلاَ تَجِبُ فِيْ ٱلْخَيْلِ ، وَٱلرَّقِيْقِ ، وَٱلْمُتَوَلِّدِ مَثَلاً بَيْنَ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ: ٱلإِسْلَامُ، وَٱلْحُرِّيَّةُ، وَٱلْمُلْكُ اللَّاتُمُ اللَّامُ ، وَٱلْمُلْكُ التَّامُ ، وَٱلنَّصَابُ ، وَٱلْحُوْلُ ، وَٱلسَّوْمُ .

وَأَمَّا ٱلأَثْمَانُ ؛ فَشَيْئَانِ : ٱلذَّهَبُ ، وَٱلْفِضَّةُ . وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلزَّكَاةِ فِيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

وَشَرَائِطُ وُجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ: «سِتَّةُ خِصَالٍ »:

ٱلإسْلاَمُ ، فَلاَ تَجِبُ عَلَىٰ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ ، وَأَمَّا ٱلْمُزْتَدُ ، فَٱلصَّحِيْحُ أَنَّ مَالَهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ عَادَ إِلَىٰ ٱلإِسْلاَمِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلاَ .

وَٱلْحُرِّيَّةُ ، فَلاَ زَكَاةً عَلَىٰ رَقِيْقٍ ، وَأَمَّا ٱلْمُبَعَّضُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ ٱلزَّكَاةُ فِيْمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ ٱلْحُرِّ .

وَٱلْمُلْكُ ٱلتَّامُّ، أَيْ: فَٱلْمُلْكُ ٱلضَّعِيْفُ لَا زَكَاةً فِيْهِ، كَٱلْمُشْتَرَىٰ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ تَجِبُ فِيْهِ ٱلْنَّكَاةُ كَمَا يَقْتَضِيْهِ كَلَامُ ٱلْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلْقَوْلِ ٱلْقَدِيْمِ، لَكَحَنَّ ٱلْجَدِيْدَ ٱلْوُجُوْبُ .

وَٱلنَّصَابُ وَٱلْحَوْلُ ، فَلَوْ نَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَلا زَكَاةً .

وَٱلسَّوْمُ ، وَهُوَ : ٱلرَّعْيُ ، فِي كَلاٍ مُبَاحٍ ، فَلَوْ عُلِفَتِ ٱلْمَاشِيَةُ مُعْظَمَ ٱلْحَوْلِ فَلاَ زَكَاةَ فِيْهَا ، وَإِنْ عُلِفَتْ نِصْفَهُ فَأَقَلُ قَدْرَاً تَعِيْشُ بِدُوْنِهِ بِلاَ ضَرَرٍ بَيِّنِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا ، وَإِلَّا فَلاَ .

وَأَمَّا ٱلأَثْمَانُ ؛ فَشَيْئَانِ : ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَّةُ مَضْرُوْبَيْنِ كَانَا أَوْ لَا ، وَسَيَأْتِيْ نِصَابُهُمَا .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلزَّكَاةِ فِيْهَا ، أَيْ : ٱلأَثْمَانِ ؛ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

ٱلإسْلَامُ ، وَٱلْحُرِّيَةُ ، وَٱلْمُلكُ ٱلتَّامُّ ، وَٱلنِّصَابُ ، وَٱلْحَوْلُ .

وَأَمَّا ٱلزُّرُوْعُ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْهَا بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَزْرَعُهُ ٱلأَدَمِيُّوْنَ ، وَأَنْ يَكُوْنَ قُوْتَا مُدَّخَرَاً ، وَأَنْ يَكُوْنَ نِصَابَاً ؛ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقِ (١) لَا قِشْرَ عَلَيْهَا .

وَأَمَّا ٱلثِّمَارُ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ شَيْئَيْنِ مِنْهَا : ثَمَرَةُ ٱلنَّخْلِ ، وَثَمَرَةُ ٱلنَّخْلِ ،

ٱلإِسْلاَمُ وَٱلْحُرِّيَةُ وَٱلْمُلْكُ ٱلتَّامُّ وَٱلنِّصَابُ وَٱلْحُوْلُ وَسَيَأْتِيْ بَيَانُ ذَلِكَ .

وَأَمَّا ٱلزُّرُوعُ؛ وَأَرَادَ ٱلْمُصَنَّفُ بِهَا ٱلْمُقْتَاتُ مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيْرٍ وَعَدَسٍ وَأَرُزِّ ، وَكَذَامَا يُقْتَاتُ ٱخْتِيَارًا ، كَذُرَةٍ وَحِمِّصٍ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْهَا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَزْرَعُهُ ، أَيْ : يَسْتَنْبِتُهُ ٱلآدَمِيُّوْنَ ، فَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِه بِحَمْلِ مَاءٍ أَوْ هَوَاءٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ .

وَأَنْ يَكُوْنَ قُوْتَاً مُدَّخَراً ، وَسَبَقَ قَرِيْبَا بَيَانُ ٱلْمُقْتَاتِ ، وَخَرَجَ بِٱلْقُوْتِ مَا لَا يُقْتَاتُ مِنَ ٱلأَبْزَار ، نَحْوُ ٱلْكَمُّوْنِ .

وَأَنْ يَكُوْنَ نِصَابًا ؛ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخ : « وَأَنْ يَكُوْنَ خَمْسَةُ أَوْسُقِ » بإِسْقَاطِ « نِصَابِ » .

وَأَمَّا ٱلثِّمَارُ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْ شَيْئَيْنِ مِنْهَا : ۚ ثَمَرَةُ ٱلنَّحْلِ وَثَمَرَةُ ٱلْكَرْم ، وَٱلْمُرَادُ بِهَاتَيْنِ ٱلثَّمَرَتَيْنِ ٱلتَّمْرُ وَٱلزَّبِيْبُ .

 <sup>(</sup>١) وِهِيَ : مُكَعَبٌ طُولُ ضِلْعِهِ ٧و٩٧ سانتي متراً . وَهِيَ تُعَادِلُ ثَلاثَ مِئَةِ صَاعٍ ، وَٱلصَّاعُ أَرْبَعَةُ
 أَمْدَادٍ ، وَٱلمُدُّ رِطْلٌ وثُلُث .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلزَّكَاةِ فِيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ (١): ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلْحُرِّيَةُ ، وَٱلنِّصَابُ .

وَأَمَّا عُرُوْضُ ٱلتِّجَارَةِ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْهَا بِٱلشَّرَائِطِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ فِيْ الأَثْمَانِ (٢).

\* \* \*

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلزَّكَاةِ فِيْهَا، أَيْ: ٱلثِّمَارِ؛ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ (١): ٱلإِسْلَامُ، وَٱلْحُرِّيَةُ، وَٱلْمُلْكُ ٱلتَّامُّ، وَٱلنِّصَابُ؛ فَمَتَىٰ ٱنْتَفَىٰ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوْبَ.

وَأَمَّا عُرُوْضُ ٱلتِّجَارَةِ ؛ فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْهَا بِٱلشَّرَائِطِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ سَابِقًا فِيْ ٱلأَثْمَانِ (٢) ؛ وَٱلتِّجَارَةُ هِيَ : ٱلتَّقْلِيْبُ فِيْ ٱلْمَالِ لِغَرَضِ ٱلرِّبْح .

\* \*

<sup>(</sup>١) وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ﴿ أَرْبَعُ خِصَالٍ» . قَالَ ٱلبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَزَادَ بَعْضُهُمْ خَامِسًا ، وَهُو َ بُدُوُ ٱلصَّلاحِ ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُهُ هُنَا لِمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ ٱلكَلامَ فِي جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ ٱلنَّهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرِ إِلَىٰ وَقْتِ تَعَلُّقٍ أَوْ إِخْرَاجِ. ٱنْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ٱلبَّاجُورِيُّ رَجِّمَهُ ٱللهُ: وَتَرَكَّ سَادِسًا ، وَهُو أَنْ يَمْلُكَ تِلْكَ ٱلْعُرُوضِ بِمُعَاوَضَةِ ، كَشِرَاءِ ، وَجَعْلِهَا مَهْرًا فِي ٱلنَّكَاحِ ، وَعِوَضًا فِي ٱلنُّخُلْعِ وَفِي ٱلصُّلْحِ عَنْ دَمٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةِ ، كَهِبَةِ بِلَا ثُوابٍ وَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ لِالْنَتِفَاءِ ٱلْمُعَاوَضَةِ . وَتَرَكَ سَابِعًا أَيْضًا ، وَهُو أَنْ يَنْوِي ٱلتَّجَارَةَ عِنْدَ كُلِّ تَصَرُّفٍ ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ ٱلْعَقْدِ إِلَىٰ أَنْ يَفْرَغَ رَأْسُ ٱلْمَالِ لِتَنَمَيَّزَ عَنْ ٱلْقُنْيَةِ . ٱنتَهَىٰ .

#### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلإِبل ] :

وَأُوَّلُ نِصَابُ ٱلْإِبلِ: خَمْسٌ، وَفِيْهَا: شَاةٌ. وفِيْ عَشْرٍ: شَاتَانِ. وَفِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. وَفِيْ عِشْرِيْنَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ. وَفِيْ عِشْرِيْنَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ. وَفِيْ حِشْرِيْنَ: بَنْتُ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ: بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ ٱلْإِبلِ. وَفِيْ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ: بِنْتُ لَبُوْنٍ . وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ: جَذَعَةٌ . لَبُوْنٍ . وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ: جَذَعَةٌ . وَفِيْ الْحُدَىٰ وَسِتِّيْنَ: جَذَعَةٌ . وَفِيْ الْحُدَىٰ وَسِتِّيْنَ: جَذَعَةٌ . وَفِيْ الْحُدَىٰ وَسِيِّيْنَ: جَذَعَةٌ . وَفِيْ الْحُدَىٰ وَسِيِّيْنَ: جَقَتَانِ . وَفِيْ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَسِيِّيْنَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . ثُمَّ فِيْ كُلِّ وَفِيْ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . ثُمَّ فِيْ كُلِّ

#### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلإِبل ]

وَأُوَّلُ نِصَابِ ٱلإِبلِ خَمْسٌ ، وَفِيْهَا شَاةٌ ، أَيْ : جَذَعَةُ ضَأْنِ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي ٱلثَّالِثَةِ ؛ وَقَوْلُهُ : وَدَخَلَتْ فِي ٱلثَّالِثَةِ ؛ وَقَوْلُهُ : وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِيْ عَشْرِيْنَ أَرْبَعُ وَفِيْ عَشْرِيْنَ أَرْبَعُ فِي عَشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِيْ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ مَخَاضٍ مِنَ ٱلإِبلِ ، وَفِيْ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ، وَفِيْ سِتِّ وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ ، وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ جَذَعَةٌ ، وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ جَذَعَةٌ ، وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ جَذَعَةٌ ، وَفِيْ وَسِتُ وَالْمَدِيْنَ بِنِنَا لَبُوْنٍ ، وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ جِقَتَانِ ، وَفِيْ مِعَةٍ وَإِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ جَقَتَانِ ، وَفِيْ مِعَةٍ وَإِحْدَىٰ وَمِشْمِيْنَ جِقَتَانِ ، وَفِيْ مِعَةٍ وَإِحْدَىٰ وَمِشْمِيْنَ بِنِنَا لَبُوْنٍ ، وَفِيْ إِحْدَىٰ وَسِعْيْنَ جِقَتَانِ ، وَفِيْ مِعَةٍ وَإِحْدَىٰ وَسِعْيْنَ بِنَا لَبُونٍ ، . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ ٱلشَّرْحِ .

وَبِنْتُ ٱلْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ ، وَبِنْتُ ٱللَّبُوْنِ لَهَا سَنتَانِ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ ، وَبِنْتُ ٱللَّبُوْنِ لَهَا سَنتَانِ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلرَّابِعَةِ ، وَٱلْجَذَعَةُ لَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلْخَامِسَةِ .

وَقَوْلُهُ : ثُمَّ فِيْ كُلِّ ، أَيْ : ثُمَّ بَعْدَ زِيَادَةِ ٱلتَّسْعِ عَلَىٰ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ

أَرْبَعِيْنَ : بِنْتُ لَبُوْنٍ . وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ : حِقَّةٌ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْبَقَرِ ] : وَأَوَّلُ نِصَابِ ٱلْبَقَرِ : ثَلَاثُوْنَ ، وَغَلَىٰ هَـٰذَا أَبَدَاً فَقِسْ . وَفِيْهَا : تَبِيْعٌ ، وَفِيْ أَرْبَعِيْنَ : مُسِنَّةٌ ، وَعَلَىٰ هَـٰذَا أَبَدَاً فَقِسْ .

وَعِشْرِيْنَ وَزِيَادَةُ عَشْرٍ بَعْدَ زِيَادَةِ ٱلتِّسْعِ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ مِئَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَسْتَقِيْمُ ٱلْحِسَابُ ، عَلَىٰ أَنَّ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ ، فَفِيْ الْحِسَابُ ، عَلَىٰ أَنَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حَقَّةٌ ، فَفِيْ مِئَةٍ وَخَمْسِيْنَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَهَاكَذَا.

#### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلبَقَرِ ]

وَأُوَّلُ نِصَابِ ٱلْبَقَرِ ثَلاَثُوْنَ . وَيَجِبُ فِيْهَا ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَفِيْهِ » أَيْ : ٱلنَّصَابِ ، تَبِيْعٌ ٱبْنُ سَنَةٍ وَدَخَلَ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَبَعِيَّتِهِ أُمَّهُ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَبَعِيَّتِهِ أُمَّهُ فِيْ ٱلنَّانِيَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ فِيْ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلثَّالِثَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ فِيْ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلثَّالِثَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ فَيْ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ وَدَخَلَتْ فِيْ ٱلثَّالِثَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا ، وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِيْنَ تَبِيْعَيْنِ أَجْزَأً عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ؛ وَعَلَىٰ هَاذَا أَسُنَانِهَا ، وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِيْنَ تَبِيْعَيْنِ أَجْزَأً عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ؛ وَعَلَىٰ هَاذَا أَسُعَدُ وَعِشْرِيْنَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتَّبِعَةٍ .

فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلغَنَمِ]: وَأُوَّلُ نِصَابِ ٱلْغَنَمِ: أَرْبَعُوْنَ ، وَفِيْ مِئَةٍ وَفِيْهَا: شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ ٱلضَّأْنِ ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ ٱلْمَغْزِ. وَفِيْ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ: شَاتَانِ. وَفِيْ مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. وَفِيْ مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. وَفِيْ أَرْبَعِ مِئَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ. ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْخِلْطَةِ ] : وَٱلْخَلِيْطَانِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ ٱلْوَاحِدِ

#### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْغَنَم ]

وَأُوَّلُ نِصَابِ ٱلْغَنَمِ أَرْبَعُونَ ، وَفِيْهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ ٱلضَّأْنِ ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ ٱلْمَعْزِ وَسَبَقَ بَيَانُ ٱلْجَذَعَةِ وَٱلشَّنِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَفِيْ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ شَاتَانِ ، وَفِيْ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ فِيْ شَاتَانِ ، وَفِيْ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ فِيْ شَاتَانِ ، وَفِيْ مَئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ ٱلشَّرْحِ .

#### فَصْلٌ [ في زَكاة ٱلْخِلْطَةِ ]

وَٱلْخَلِيْطَانِ يُزكِيِّانِ ، بِكَسْرِ ٱلْكَافِ ، زكَاةَ ٱلشَّخْصِ ٱلْوَاحِدِ ؟ وَٱلْخَلْطُةُ قَدْ تُفِيْدُ ٱلشَّرِيْكَيْنِ تَخْفِيْفَا بِأَنْ يَمْلِكَا ثَمَانِيْنَ شَاةً بِٱلسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُهُمَا شَاةٌ ، وَقَدْ تُفِيْدُ تَثْقِيْلاً بِأَنْ يَمْلِكَا أَرْبَعِيْنَ شَاةً بِٱلسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُهُمَا شَاةٌ ، وَقَدْ تُفِيْدُ تَخْفِيْفَا عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَتَثْقِيْلاً عَلَىٰ ٱلآخَرِ ، كَأَنْ

بِسَبْعَةِ شَرَائِطَ (١٠): إِذَا كَانَ ٱلْمُرَاحُ وَاحِداً، وَٱلْمَسْرَحُ وَاحِداً، وَٱلْمَرْعَىٰ وَالْمَرْعَىٰ وَاحِداً، وَٱلْمَرْعَىٰ وَاحِداً، وَٱلْمَانِ وَاحِداً، وَٱلْمَانِ وَاحِداً، وَٱلْمَانِ وَاحِداً، وَٱلْمَانِ وَاحِداً، وَالْمَانِ وَاحِداً،

يَمْلِكَا سِتِّيْنَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَهَا وَلِلآخَرِ ثُلُثَاهَا ، وَقَدْ لَا تُفِيْدُ تَخْفِيْفَاً وَلَا تَثْقِيْلًا كَأَنْ يَمْلِكَا مِئَتَيْ شَاةٍ بِٱلسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يُزَكَّيَانِ زَكَاةَ ٱلْوَاحِدِ ؛ بِسَبْعَةِ شَرَائِطَ :

إِذَا كَانَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِنْ كَانَ » . ٱلْمُرَاحُ وَاحِداً ، وَهُوَ بِضَمِّ ٱلْمِيْمِ : مَأْوَىٰ ٱلْمَاشِيَةِ لَيْلًا .

وَٱلْمَسْرَحُ وَاحِداً ، ٱلْمُرَادُ بِٱلْمَسْرَحِ : ٱلْمَوْضِعُ ٱلَّذِيْ تَسْرَحُ إِلَيْهِ ٱلْمَاشِيَةُ .

وَٱلْمَرْعَىٰ وَٱلرَّاعِيْ وَاحِداً .

وَٱلْفَحْلُ وَاحِداً ، أَيْ : إِنِ ٱتَّحَدَ نَوْعُ ٱلْمَاشِيَةِ ، فَإِنِ ٱخْتَلَفَ نَوْعُهَا ، كَضَأْنٍ وَمَغْزِ ، فَيَجُوزُ (٢) أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا فَحْلٌ يَطْرُقُ مَاشِيَتَهُ .

وَٱلْمَشْرَبُ ، أَيْ : ٱلَّذِيْ تَشْرَبُ مِنْهُ ٱلْمَاشِيَةُ ، كَعَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إِحِدًا .

وَقَوْلُهُ : وَٱلْحَالِبُ وَاحِداً ، هُوَ أَحَدُ ٱلْوَجْهَيْنِ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ ،

(١) أَضَافَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ ثَلاثَةَ : ٱلنَّصَابُ ، وَمُضِيُّ ٱلْحَوْلِ ، وَأَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ ٱلزَّكَاةِ .

<sup>(</sup>٢) فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخَ : ﴿ فُجُورٌ ؟ ﴿ .

وَمَوْضِعُ ٱلْحَلْبِ وَاحِداً.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلذَّهَبِ وَٱلفِضَّةِ ]: وَنِصَابُ ٱلذَّهَبِ : عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا ، وَفِيْهِ : رُبُعُ ٱلْعُشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ .

وَٱلْأَصَحُّ عَدَمُ ٱلاتِّحَادِ فِيْ ٱلْحَالِبِ ، وَكَذَا ٱلْمِحْلَبُ ، بِكَسْرِ ٱلْمِيْمِ ، وَهُوَ : ٱلإِنَاءُ ٱلَّذِيْ يُحْلَبُ فِيْهِ .

وَمَوْضِعُ ٱلْحَلَّبِ ، بِفَتْحِ ٱللَّامِ وَاحِداً ؛ وَحَكَىٰ ٱلنَّوَوِيُّ إِسْكَانَ ٱللَّامِ ، وَهُوَ وَهُوَ : ٱسْمُ ٱللَّبَنِ ٱلْمَحْلُوْبِ ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ ٱلْمَصْدَرِ ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ ٱلْمُرَادُ هُنَا .

### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ ]

وَنِصَابُ ٱلذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا تَحْدِیْداً بِوَزْنِ مَكَّةَ ، وَٱلْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ؛ وَفِیْهِ ، أَیْ : نِصَابُ ٱلذَّهَبِ رُبُعُ ٱلْعُشْرِ ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِیْمَا زَادَ عَلَیٰ عِشْرِیْنَ مِثْقَالًا بِحِسَابِهِ ، وَإِنْ قَلَّ ٱلزَّائِدُ .

<sup>(</sup>١) تعادل : ٨٠ ثمانين غراماً تقريباً .

وَنِصَابُ ٱلْوَرِقِ مِئَتَا دِرْهَمِ (١) ، وَفِيْهِ : رُبُعُ ٱلْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ . وَلَا يَجِبُ فِيْ ٱلْحُلِيِّ ٱلْمُبَاحِ زَكَاةٌ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلزُّرُوعِ وَٱلثِّمَارِ ] : وَنِصَابُ ٱلزُّرُوعِ وَٱلثِّمَارِ : وَنِصَابُ ٱلزُّرُوعِ وَٱلثِّمَارِ : خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (٢) وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُ مِثَةِ رِطْلٍ بِٱلْعِرَاقِيِّ ،

وَنِصَابُ ٱلْوَرِقِ بِكَسْرِ ٱلرَّاءِ، وَهُوَ: ٱلْفِضَّةُ، مِثَتَا دِرْهَمٍ، وَفِيْهِ رُبُعُ ٱلْعُشْرِ، وَفِيه رُبُعُ ٱلْعُشْرِ، وَفِيه رُبُعُ ٱلْعُشْرِ، وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِيْمَا زَادَ عَلَىٰ ٱلْمِئْتَيْنِ بِحِسَابِهِ ، وَإِنْ قَلَّ ٱلزَّائِدُ . وَلَا شَيْءَ فِيْ ٱلْمَغْشُوشِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابَاً .

وَلَا يَجِبُ فِي ٱلْحُلِيِّ ٱلْمُبَاحِ زَكَاةٌ ، أَمَّا ٱلْمُحَرَّمُ ، كَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ لِرَجُلٍ وَخُلْخَالٍ لِرَجُلٍ وَخُنْثَىٰ ، فَتَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِيْهِ .

### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ ]

وَنِصَابُ ٱلزُّرُوعِ وَٱلثِّمَارِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، مِنَ ٱلْوَسْقِ ، مَصْدَرٌ بِمَعْنَىٰ ٱلْجَمْعِ ، لَأِنَّ ٱلْوَسْقِ ، مَصْدَرُ بِمَعْنَىٰ ٱلْجَمْعِ ، لَأِنَّ ٱلْوَسْقَ يَجْمَعُ ٱلصِّيْعَانَ ، وَهِيَ ، أَيْ : ٱلْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، أَلْفُ وَسِتُ مِئَةِ رِطْلٍ بِٱلْعِرَاقِيِّ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « بِٱلْبَعْدَادِيِّ » . وَمَا زَادَ

<sup>(</sup>١) تعادل : ٥٦٠ خمس مئة وستين غراماً تقريباً .

<sup>(</sup>۲) وهي مكعب طول ضلعه ۹۷,۷ سم سانتي متراً .

وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ ، وَفِيْهَا إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱلسَّيْحِ : الْعُشْرُ ؛ وَإِنْ سُقِيَتْ بِدُوْلَابٍ أَوْ نَضْحٍ : نِصْفُ ٱلْعُشْرِ .

\* \* \*

فَصْلُ [ فِي زَكَاةِ عُرُوضِ ٱلتِّجَارَةِ ] : وَتُقَوَّمُ عُرُوْضُ ٱلتِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ ٱلْحَوْلِ بِمَا ٱشْتُرِيَتْ بِهِ ، وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبُعُ ٱلْعُشْرِ .

فَبِحِسَابِهِ ؛ وَرِطْلُ بَغْدَادَ عِنْدَ ٱلنَّوَوِيِّ مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاع دِرْهَم .

وَفِيْهَا ، أَيْ : ٱلزُّرُوْعِ وَٱلنِّمَارِ ، إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ ٱلسَّمَاءِ ، وَهُو َٱلْمَطُرُ وَنَحْوُهُ ، كَٱلثَّلْجِ ؛ أَوِ ٱلسَّيْحِ ، وَهُو : ٱلْمَاءُ ٱلْجَارِيْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ بِسَبِ سَدِّ ٱلنَّهْرِ ، فَيَسْقِيْهَا . ٱلْعُشْرُ ، وَإِنْ سَدِّ ٱلنَّهْرِ ، فَيَسْقِيْهَا . ٱلْعُشْرُ ، وَإِنْ سَدِّ ٱلنَّهْرِ ، فَيَسْقِيْهَا . ٱلْعُشْرُ ، وَإِنْ سُقِيتْ بِنَضْحِ سُقِيتْ بِخُوانُ ؛ أَوْ سُقِيَتْ بِنَضْحِ سُقِيتْ بِنَضْمِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا : مَا يُدِيْرُهَا ٱلْحَيْوانُ ؛ أَوْ سُقِيَتْ بِنَضْحِ مَنْ نَهْرٍ أَوْ بِقُرَةٍ ؛ نِصْفُ ٱلْعُشْرِ ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِمَاءِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلدَّوْلَابِ مَثَلًا سَوَاءً ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ٱلْعُشْرِ .

#### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ عُرُوضِ ٱلتِّجَارَةِ ]

وَتُقَوَّمُ عُرُوْضُ ٱلتِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ ٱلْحَوْلِ بِمَا ٱشْتُرِيَتْ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُ مَالِ ٱلتِّجَارَةِ نِصَابًا أَمْ لَا ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيْمَةُ ٱلْعُرُوْضِ آخِرَ ٱلْحَوْلِ نِصَابًا رُكَاهَا ، وَإِلَّا فَلَا ؛ وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوعِ قِيْمَةِ مَالِ ٱلتِّجَارَةِ نِصَابًا رُبُعَ لَكُاهُمْ مِنْهُ .

وَمَا ٱسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ يُخْرَجُ مِنْهُ رُبُعُ ٱلْعُشْرِ فِيْ ٱلْخَالِ . وَمَا يُوْجَدُ مِنَ ٱلرِّكَازِ فَفِيْهِ ٱلْخُمْسُ فِي ٱلْحَالِ .

\* \*

فَصْلٌ [فِي زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ]: وَتَجِبُ زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءً (١)

وَمَا ٱسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ يُخْرَجُ مِنْهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابَاً رُبُعَ الْعُشْرِ فِيْ ٱلْحَالِ إِنْ كَانَ ٱلْمُسْتَخْرِجُ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِ ٱلزَّكَاةِ ، وَٱلْمَعَادِنُ جَمْعُ مَعْدَنٍ بِفَتْحِ دَالِهِ وَكَسْرِهَا : ٱسْمٌ لِمَكَانٍ خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيْهِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مُلْكٍ .

وَمَا يُوْجَدُ مِنَ ٱلرِّكَازِ ، وَهُوَ دَفِيْنُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَهِيَ ٱلْحَالَةُ ٱلَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهَا ٱلْعَرَبُ قَبْلَ ٱلإِسْلاَمِ مِنَ ٱلْجَهْلِ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ ٱلإِسْلاَمِ ؛ فَفِيْهِ ، عَلَيْهَا ٱلْعَرَبُ قَبْلُ ٱلْمَشْهُورْ ، وَمُقَابِلُهُ أَيْ : ٱلرِّكَازِ ؛ ٱلْخُمُسُ ، وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ ٱلزَّكَاةِ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورْ ، وَمُقَابِلُهُ أَيْ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْخُمُسِ ٱلْمَذْكُورِيْنَ فِيْ آيَةِ ٱلْفَيْءِ [ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْمُذْكُورِيْنَ فِيْ آيَةِ ٱلْفَيْءِ [ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِى وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّيِيلِ كَى لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [٥٥ سورة الحشر/الآبة: ١٧].

### فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ ]

وتَجِبُ زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ، وَيُقَالُ لَهَا: زَكَاةُ ٱلْفِطْرَةِ، أَيْ: ٱلْخِلْقَةِ. بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

 <sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : بَلْ بِأَرْبَعَةٍ ، فَٱلرَّابِعُ ٱلْحُرِّيَةُ ، كُلاً أَوْ بَعْضًا .

ٱلإِسْلاَمِ ، وَغُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَوُجُوْدِ ٱلْفَضْلِ عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَيُزَكِّيْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ : صَاعَاً (١) مِنْ قُوْتِ بَلَدِهِ

ٱلإِسْلَامِ ، فَلَا فِطْرَةَ عَلَىٰ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إِلَّا فِيْ رَقِيْقِهِ وَقَرِيْبِهِ ٱلْمُسْلِمَيْنِ .

وَبِــغُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحِيْنَئِذٍ فَتُخْرَجُ رَكَاةُ ٱلْفِطْرِ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ ٱلْغُرُوْبِ دُوْنَ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ .

وَوُجُوْدِ ٱلْفَضْلِ ، وَهُوَ : يَسَارُ ٱلشَّخْصِ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْيَوْم ، أَيْ : يَوْم عِيْدِ ٱلْفِطْرِ ، وَكَذَا لَيْلَتِهِ أَيْضًا .

وَيُزَكِّيْ ٱلشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، فَلاَ يَلْزَمُ ٱلْمُسْلِمَ فِطْرَةُ عَبْدٍ وَقَرِيْبِ وَزَوْجَةٍ كُفَّارِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ .

وَإِذَا وَجَبَتِ ٱلْفِطْرَةُ عَلَىٰ ٱلشَّخْصِ فَيُخْرِجُ صَاعًا مِنْ قُوْتِ بَلَدِهِ إِنْ كَانَ بَلَدِيًا ، فَإِنْ كَانَ فِيْ ٱلْبَلَدِ أَقْوَاتٌ غَلَبَ بَعْضُهَا وَجَبَ ٱلإِخْرَاجُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ فِيْ بَادِيَةٍ لَا قُوْتَ فِيْهَا أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِ أَقْرَبِ ٱلْبِلَادِ إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَوْ يُوسِرْ بِصَاعِ بَلْ بِبَعْضِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ٱلْبَعْضُ .

<sup>(</sup>١) وهو مكعب طول ضلعه ٦٤,٦ سانتي مترأ .

وَقَدْرُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِٱلْعِرَاقِيِّ (١).

\* \* \*

فَصْلُ [ فِي قَسْمِ ٱلصَّدَقَاتِ ] : وَتُدْفَعُ ٱلزَّكَاةُ إِلَىٰ ٱلأَصْنَافِ الشَّمَانِيَةِ ٱلَّذِيْنَ ذَكَرَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ ٱلْعَزِيْزِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : (الشَّمَانِيَةِ ٱلَّذِيْنَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ غَلَمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي اللهِ وَالْمَوْلَفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي اللهِ وَالْمَوْلَفَةِ اللهِ وَالْمَوْلَانَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي اللهِ وَالنوبة اللهِ وَاللهُ اللهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ اللهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ اللَّهِ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

وَقَدْرُهُ ، أَيْ : ٱلصَّاعِ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِٱلْعِرَاقِيِّ ، وَسَبَقَ بَيَانُ ٱلرِّطْلِ ٱلْعِرَاقِيِّ فِيْ نِصَابِ ٱلزُّرُوعِ .

### فَصْلٌ [ فِي قَسْم ٱلصَّدَقَاتِ ]

وتُدْفَعُ ٱلزَّكَاةُ إِلَىٰ ٱلأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ ٱلَّذِيْنَ ذَكَرَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ ٱلْعَزِيْزِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْدِيلِ ﴾ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلُفَةِ فَالُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَسْدِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِيلِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَسْدِيلِ ﴾ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَٱلْفَقِيْرُ فِيْ ٱلزَّكَاةِ هُوَ: ٱلَّذِيْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ ، أَمَّا فَقِيْرُ ٱلْعَرَايَا فَهُوَ مَنْ لَا نَقْدَ بِيَدِهِ .

<sup>(</sup>١) وتعادل ٢,٧٥٠ كيلو غراماً من القمح تقريباً .

وَٱلْمِسْكِیْنُ : مَنْ قَدِرَ عَلَیٰ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ كُلُّ مِنْهُمَا مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيْهِ ، كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَعِنْدَهُ سَبْعَةٌ .

وَٱلْعَامِلُ: مَنِ ٱسْتَعْمَلَهُ ٱلإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ ٱلصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيْهَا.

وَٱلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَقْسَام : أَحَدُهَا : مُؤَلَّفَةُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، وَهُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيْفَةٌ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، فَيَتَأَلَّفُ بِدَفْعِ ٱلزَّكَاةِ لَهُ ؛ وَبَقِيَّةُ ٱلأَقْسَام مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمَبْسُوْطَاتِ .

وَفِيْ ٱلرِّقَابِ ، وَهُمُ : ٱلْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً صَحِيْحَةً ، أَمَّا ٱلْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَا لَيْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَالاَ يُعْطَىٰ مِنْ سَهْمِ ٱلْمُكَاتَبِيْنَ .

وَٱلْغَارِمُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَنِ ٱسْتَدَانَ دَيْنًا لِتَسْكِيْنِ فِتْنَةٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ فِيْ قَتِيْلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ ، فَتَحَمَّلَ دَيْنَا بِسَبَبِ ذَلِكَ ، فَيُقْضَىٰ دَيْنُهُ مِنْ سَهْمِ ٱلْغَارِمِيْنَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيْرًا ، وَإِنَّمَا يُعْطَىٰ ٱلْغَارِمُ عِنْدَ بَقَاءِ ٱلدَّيْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ دَفَعَهُ ٱبْتِدَاءً لَمْ يُعْطَ مِنْ سَهْمِ ٱلْغَارِمِيْنَ فِيْ ٱلْمَبْسُوْطَاتِ .

وَأَمَّا سَبِيْلُ ٱللهِ ، فَهُمُ : ٱلْغُزَاةُ ٱلَّذِيْنَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِيْ دِيْوَانِ ٱلْمُرْتَزِقَةِ ، بَلْ هُمْ مُتَطَوِّعُوْنَ بٱلْجِهَادِ .

وَأَمَّا ٱبْنُ ٱلسَّبِيْلِ ، فَهُو َ: مَنْ يُنْشِىءُ سَفَرَاً مِنْ بَلَدِ ٱلزَّكَاةِ أَوْ يَكُونُ مُجْتَازَاً بِبَلَدِهَا ، وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ ٱلْحَاجَةُ وَعَدَمُ ٱلْمَعْصِيَةِ . وَإِلَىٰ مَنْ يُوْجَدُ مِنْهُمْ ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا ٱلْعَامِلُ .

وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمُ: ٱلْغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ، وَٱلْعَبْدُ، وَبَنُوْ هَاشِمٍ، وَبَنُوْ ٱلْمُطَّلِبِ، وَٱلْكَافِرُ.
وَمَنْ تَلْزُمُ ٱلْمُزَكِّيْ نَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِٱسْمِ

وَقُولُهُ: وَإِلَىٰ مَنْ يُوْجَدُ مِنْهُمْ ، أَيْ: ٱلأَصْنَافُ ؛ فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا فُقِدَ بَعْضُ ٱلأَصْنَافِ وَوُجِدَ ٱلْبَعْضُ تُصْرَفُ لِمَنْ يُوْجَدُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ فُقِدُوْا كُلُّهُمْ خُفِظَتِ ٱلزَّكَاةُ حَتَّىٰ يُوْجَدُوْا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَلَا يُقْتَصَرُ فِيْ إِعْطَاءِ كُلُّهُمْ خُفِظَتِ ٱلزَّكَاةُ مَتَّىٰ يُوْجَدُوْا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَلَا يُقْتَصَرُ فِيْ إِعْطَاءِ ٱلزَّكَاةِ عَلَىٰ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ ٱلأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ إِلَّا ٱلْعَامِلُ ، الزَّكَاةِ عَلَىٰ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ ٱلأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ إِلَّا ٱلْعَامِلُ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً إِنْ حَصَلَتْ بِهِ ٱلْحَاجَةُ ، وَإِذَا صَرَفَ لا ثُنَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ عَرِمَ لِلثَّالِثِ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ ، وَقِيْلَ : يَغْرَمُ لَهُ ٱلثُلُثَ .

وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوْزُ دَفْعُهَا ، أَيْ : ٱلزَّكَاةِ ؛ إِلَيْهِمْ : ٱلْغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ ، وَٱلْعَبْدُ ، وَبَنُوْ هَاشِمٍ ، وَبَنُوْ ٱلْمُطَّلِبِ سَوَاءٌ مُنِعُوْا حَقَّهُمْ مِنْ خُمُسِ كَسْبٍ ، وَٱلْعَبْدُ ، وَبَنُوْ هَاشِمٍ ، وَبَنُوْ ٱلْمُطَّلِبِ سَوَاءٌ مُنِعُوْا حَقَّهُمْ مِنْ خُمُسِ ٱلْخُمْسِ أَمْ لَا ، وَكَذَا عُتَقَاؤُهُمْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ ٱلزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ الْخُمْسِ أَمْ لَا ، وَكَذَا عُتَقَاؤُهُمْ لَا يَجُورُ دَفْعُ ٱلزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ ، وَيَجُورُ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَخْذُ صَدَقَةِ ٱلتَّطَوَّعِ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ ، وَٱلْكَافِرُ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : مِنْهُمْ أَخْذُ صَدَقَةِ ٱلتَّطَوِّعِ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ ، وَٱلْكَافِرُ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَلَا تَصِحُّ لِلْكَافِرِ » .

وَمَنْ تَلْزَمُ ٱلْمُصَلِّيْ نَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا ، أَيْ : ٱلزَّكَاةَ ، إِلَيْهِمْ بِٱسْم

الْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ .

\* \* \*

ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ بِٱسْمِ كَوْنِهِمْ غُزَاةً وَغَارِمِيْنَ مَثَلًا .

\* \* \*

# كِتَابُ ٱلصِّيَامِ

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلصِّيَامِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْبُلُوغُ

وَفَرَائِضُ ٱلصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : ٱلنِّيَّةُ ،

## كِتَابُ بَيَانِ أَحْكَام ٱلصِّيَام

وَهُوَ وَٱلصَّوْمُ مَصْدَرَانِ ، مَعْنَاهُمَا لُغَةً : ٱلإِمْسَاكُ ؛ وَشَرْعًا : إِمْسَاكُ عَنْ مُفْطِرٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ جَمِيْعَ نَهَارٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاس .

وَشَرَائِطُ وَجُوْبِ ٱلصِّيَامِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ » وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ » : ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ ٱلصَّوْمِ ، وَهَاذَا هُوَ ٱلسَّاقِطُ عَلَىٰ ٱلْمُتَّصِفِ بِأَضْدَادِ ٱلسَّاقِطُ عَلَىٰ ٱلْمُتَّصِفِ بِأَضْدَادِ ذَلِكَ .

### وَفَرَائِضُ ٱلصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا : ٱلنِّيَّةُ بِٱلْقَلْبِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلصَّوْمُ فَرْضًا كَرَمَضَانَ أَوْ نَذْرَاً فَلاَ بُدَّ مِنْ إِيْقَاعِ ٱلنِّيَّةِ لَيْلاً ، وَيَجِبُ ٱلتَّعْيِيْنُ فِيْ صَوْمِ ٱلْفَرْضِ كَرَمَضَانَ ، وَأَكْمَلُ

وَٱلْإِمْسَاكُ عَنِ ٱلْأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ، وَٱلْجِمَاع، وَتَعَمُّدِ ٱلْقَيْءِ.

وَٱلَّذِيْ يُفْطِرُ بِهِ ٱلصَّائِمُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ: مَا وَصَلَ عَمْدَاً إِلَىٰ ٱلْجَوْفِ أَوِ ٱلرَّأْسِ ، وَٱلْحُقْنَةُ فِيْ أَحَدِ ٱلسَّبِيْلَيْنِ ، وَٱلْقَيْءُ عَمْداً ،

نِيَّةِ صَوْمِهِ أَنْ يَقُوْلَ ٱلشَّخْصُ: نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَاذِهِ ٱلسَّنَةَ للهِ تَعَالَىٰ .

وَٱلثَّانِيْ : ٱلإِمْسَاكُ عَنِ ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ ، وَإِنْ قَلَّ ٱلْمَأْكُولُ وَٱلْمَشْرُوْبُ عَنْدَ ٱلتَّعَمُّدِ ، فَإِنْ أَكَلَ نَاسِيَاً أَوْ جَاهِلاً لَمْ يُفْطِرْ إِنْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدِ بِٱلإِسْلاَمِ أَوْ نَشَأَ بَعِيْدًا عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَإِلَّا أَفْطَرَ .

وَالثَّالِثُ : ٱلْجِمَاعُ عَامِدًا ، وَأَمَّا ٱلْجِمَاعُ نَاسِيَا فَكَٱلأَكْلِ نَاسِيَا .

وَٱلرَّابِعُ : تَعَمُّدُ ٱلْقَيْءِ ، فَلَوْ غَلَبَهُ ٱلْقَيْءُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ .

وَٱلَّذِيْ يُفْطِرُ بِهِ ٱلصَّائِمُ عَشْرَةً أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا وَثَانِيْهَا: مَا وَصَلَ إِلَىٰ ٱلْجَوْفِ ٱلْمُنْفَتِحِ أَوْ غَيْرِ ٱلْمُنْفَتِحِ ، كَٱلْوُصُوْلِ عَيْنِ كَٱلْوُصُوْلِ مِنْ مَأْمُوْمَةِ إِلَىٰ ٱلرَّأْسِ ، وَٱلْمُرَادُ إِمْسَاكُ ٱلصَّائِمِ عَنْ وُصُولِ عَيْنِ إِلَىٰ مَا يُسَمَّىٰ جَوْفَاً .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْحُقْنَةُ فِيْ أَحَدِ ٱلسَّبِيْلَيْنِ ، وَهِيَ : دَوَاءٌ يُحْقَنُ بِهِ ٱلْمَرِيْضُ فِيْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ٱلْمُعَبَّرُ عَنْهُمَا فِيْ ٱلْمَتْنِ بِٱلسَّبِيْلَيْنِ .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلْقَيْءُ عَمْداً ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ كَمَا سَبَقَ .

وَٱلْوَطْءُ عَمْداً فِيْ ٱلْفَرْجِ ، وَٱلإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ، وَٱلْحَيْضُ ، وَٱلنِّفَاسُ ، وَٱلْجُنُونُ ، وَٱلرِّدَّةُ .

وَيُسْتَحَبُّ فِيْ ٱلصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: تَعْجِيْلُ ٱلْفِطْرِ، وَتَأْخِيْرُ ٱلشَّحُوْرِ، وَتَرْكُ ٱلْهُجْرِ مِنَ ٱلْكَلَامِ.

وَٱلْخَامِسُ: ٱلْوَطْءُ عَمْداً فِيْ ٱلْفَرْجِ، فَلاَ يُفْطِرُ ٱلصَّائِمُ بِٱلْجِمَاعِ نَاسِيًا كَمَا سَبَقَ.

وَٱلسَّادِسُ : ٱلإِنْزَالُ ، وَهُو خُرُوْجُ ٱلْمَنِيِّ عَنْ مُبَاشَرَةٍ بِلاَ جِمَاعٍ ، مُحَرَّمًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ؟ مُحَرَّمًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ؟ وَٱحْتَرَزَ بِمُبَاشَرَةٍ عَنْ خُرُوْجِ ٱلْمَنِيِّ بِٱحْتِلام ، فَلاَ إِفْطَارَ بِهِ جَزْمًا .

وَٱلسَّابِعُ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْعَشَرَةِ : ٱلْحَيْضُ وَٱلنَّفَاسُ وَٱلْجُنُوْنُ وَٱلرِّدَّةُ ، فَمَتَىٰ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا فِيْ أَثْنَاءِ ٱلصَّوْمِ أَبْطَلَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ فِي ٱلصَّوْمِ ثَلَاثَةً أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا : تَعْجِيْلُ ٱلْفِطْرِ إِنْ تَحَقَّقَ ٱلصَّائِمُ غُرُوْبَ ٱلشَّمْسِ ، فَإِنْ شَكَّ فَلَا يُعَجِّلِ ٱلْفِطْرَ ، وَيُسَنُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ تَمْرٍ ، وَإِلَّا فَمَاءٍ .

وَٱلثَّانِيْ : تَأْخِيْرُ ٱلسُّحُوْرِ مَا لَمْ يَقَعْ فِيْ شَكِّ ، وَلَا يَحْصُلُ ٱلسُّحُوْرُ بِقَلِيْلِ ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ .

وَٱلنَّالِثُ : تَرْكُ ٱلْهُجْرِ ، أَيْ : ٱلْفُحْشِ مِنَ ٱلْكَلاَمِ ٱلْفَاحِشِ ، فَيَصُوْنُ ٱلصَّائِمُ لِسَانَهُ عَنِ ٱلْكَذِبِ وَٱلْغِيْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كَٱلشَّتْمِ ، وَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ

وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ: ٱلْعِيْدَانِ ، وَأَيَّامُ ٱلتَّشْرِيْقِ ٱلثَّلَاثَةُ . وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْم ٱلشَّكِّ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ عَادَةً لَهُ .

وَمَنْ وَطِءَ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِداً فِيْ ٱلْفَرْجِ فَعَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ وَٱلْكَفَّارَةُ ، وَهِيَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

فَلْيَقُلْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً: إِنِّيْ صَائِمٌ؛ إِمَّا بِلِسَانِهِ كَمَا قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ «ٱلأَذْكَارِ» [رقم: ٩٨٣] أَوْ بِقَلْبِهِ كَمَا نَقَلَهُ ٱلرَّافِعِيُّ عَنِ ٱلأَئِمَّةِ وَٱقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ : ٱلْعِيْدَانِ ، أَيْ : صَوْمُ يَوْمِ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ وَعِيْدِ ٱلْأَضْحَىٰ ، وَأَيَّامُ ٱلتَّشْرِيْقِ ، وَهِيَ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلَّتِيْ بَعْدَ يَوْم ٱلنَّحْرِ .

وَيُكُرُهُ تَحْرِيْمًا صَوْمُ يَوْمِ ٱلشَّكِّ بِلاَ سَبَبٍ يَقْتَضِيْ صَوْمَهُ ، وَأَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ لِبَعْضِ صُورِ هَلْذَا ٱلسَّبَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يُوافِقَ عَادَةً لَهُ فِيْ الْمُصَنِّفُ لِبَعْضِ صُورِ هَلْذَا ٱلسَّبَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يُوافِقَ عَادَةً لَهُ فِيْ تَطَويُّعِهِ ، كَمَنْ عَادَتُهُ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمُ ٱلشَّكِ ، وَلَهُ صِيَامُ يَوْمِ ٱلشَّكِّ مَيْ الشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ مِنْ صَيْمُ يَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَضَاءٍ وَنَذْرٍ ؛ وَيَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ هُو يَوْمُ ٱلشَّكِ مِنْ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ ٱلْهِلَالُ لَيْلَتَهَا مَعَ ٱلصَّحْوِ ، أَوْ تَحَدَّثَ ٱلنَّاسُ بِرُؤْيْتِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ عَدْلٌ رَآهُ ، أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيْدٌ أَوْ فَسَقَةٌ .

وَمَنْ وَطِءَ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ حَالَ كَوْنِهِ عَامِدًا فِيْ ٱلْفَرْجِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ وَنَوَىٰ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَهُو آثِمٌ بِهَاذَا ٱلْوَطْءِ لأَجْلِ ٱلصَّوْمِ ، مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ وَنَوَىٰ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَهُو آثِمٌ بِهَاذَا ٱلْوَطْءِ لأَجْلِ ٱلصَّوْمِ ، فَعَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ وَٱلْكَفَارَةُ ، وَهِي : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوْبِ ٱلْمُضِرَّةِ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْكَسْبِ » ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ « سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوْبِ ٱلْمُضِرَّةِ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْكَسْبِ » ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنَاً لِكُلِّ مِسْكِيْنَاً لِكُلِّ مِسْكِيْنَا لِكُلِّ مِسْكِيْنِ مُدُّ(١).

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ .

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْمَهُمَا فَإِطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِيْنَا أَوْ فَقِيْرًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُثُدٌ ، أَيْ : مِمَّا يُجْزِئُ فِيْ صَدَقَةِ ٱلْفِطْرِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْجَمِيْعِ ٱسْتَقَرَّتِ ٱلْكَفَّارَةُ فِيْ ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا قَدِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ ٱلْكَفَّارَةِ فَعَلَهَا .

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَائِتٌ مِنْ رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ، كَمَنْ أَفْطَرَ فِيْهِ لِمَرَضٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ ، كَأَنِ ٱسْتَمَرَّ مَرَضُهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِيْ هَلْذَا ٱلْفَائِتِ ، وَلَا تَدَارُكَ لَهُ بِٱلْفِدْيَةِ ؛ وَإِنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَاتَ قَبْلَ هَلْذَا ٱلْفَائِتِ ، وَلَا تَدَارُكَ لَهُ بِٱلْفِدْيَةِ ؛ وَإِنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ قَضَائِهِ أَطْعِمَ عَنْهُ ، أَيْ : أَخْرَجَ ٱلْوَلِيُّ عَنِ ٱلْمَيْتِ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ لَتُمْكُنِ مِنْ قَضَائِهِ أَطْعِم عَنْهُ ، أَيْ : أَخْرَجَ ٱلْوَلِيُّ عَنِ ٱلْمَيْتِ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَعْمِ فَاتَ مُلَدَّ طَعَامٍ ، وَهُو رَطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْبَغْدَادِيِّ ، وَهُو بِٱلْكَيْلِ نِصْفُ قَدَحٍ يَوْمُ فَاتَ مُلَدَّ طَعَامٍ ، وَهُو رَطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْبَغْدَادِيِّ ، وَهُو بِٱلْكَيْلِ نِصْفُ قَدَحٍ مِصْرِيٍّ ؛ وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُو ٱلْقَوْلُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْقَدِيْمُ لَا يَتَعَيَّنُ مِصْرِيٍّ ؛ وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُو ٱلْقَوْلُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْقَدِيْمُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِطْعَامُ بَلْ يَجُونُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا أَنْ يَصُومُ عَنْهُ ، بَلْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِيْ الْمُعْمَ بَلْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » ٱلْجُوزُمَ بِٱلْقَدِيْم .

<sup>(</sup>۱) وهو ربع صاع ، والمُدُّ مكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً ، فإن قَلَّدَ أبا حنيفة بالقيمة أخرج قيمة نصف صاع من البر ، وهو عنده مكعب طول ضلعه ١٣,٣ سانتي متراً ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وهو عنده مكعب طول ضلعه ١٦,٧ سانتي متراً .

وَٱلشَّيْخُ ٱلْهَرِمُ إِذَا عَجَزَ عَنِ ٱلصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّاً .

وَٱلْحَامِلُ وَٱلْمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا ٱلْقَضَاءُ ، وَإِنْ خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا ٱلْقَضَاءُ وَٱلْكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّلًا ، وَهُوَ : رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْعِرَاقِيِّ . وَالْكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّلًا ، وَهُوَ : رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْعِرَاقِيِّ . وَالْمُسَافِرُ سَفَرَاً طَوِيْلاً يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ .

\* \* \*

وَٱلشَّيْخُ ٱلْهَرِمُ وَٱلْعَجُوْزُ وَٱلْمَرِيْضُ ٱلَّذِيْ لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ ، إِذَا عَجَزَ كُلُّ مِنْهُمْ عَنِ ٱلصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّاً ، وَلَا يَجُوْزُ تَعْجِيْلُ ٱلْمُدِّ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَيَجُوْزُ بَعْدَ فَجْرِ كُلِّ يَوْم .

وَٱلْحَامِلُ وَٱلْمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا ضَرَرَاً يَلْحَقُهُمَا بِٱلصَّوْمِ كَضَرَرِ ٱلْمَرِيْضِ أَفْطَرَتَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا ٱلْقَضَاءُ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا، كَضَرَرِ ٱلْمَرْضِعِ ؛ أَفْطَرَتَا ، وَوَجَبَ أَيْ اللَّبَنِ فِي ٱلْمُرْضِعِ ؛ أَفْطَرَتَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا ٱلْقُضَاءُ لِلإِفْطَارِ وَٱلْكَفَّارَةُ أَيْضًا ، وَٱلْكَفَّارَةُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ عَلَيْهِمَا ٱلْقَضَاءُ لِلإِفْطَارِ وَٱلْكَفَّارَةُ أَيْضًا ، وَٱلْكَفَّارَةُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَلْدُ ، وَهُو كَمَا سَبَقَ رِطْلٌ وَتُلُثُ بِٱلْعِرَاقِيِّ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِٱلْبَغْدَادِيِّ .

وَٱلْمَرِيْضُ وَٱلْمُسَافِرُ سَفَرَاً طَوِيْلاً مُبَاحَاً إِنْ تَضَرَّرَا بِٱلصَّوْمِ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ ، وَلِلْمَرِيْضِ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مُطْبِقًا تَرْكُ ٱلنَّيَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) وَٱلمُدَّ مُكَعَّبٌ طُولُ ضِلْعِهِ ٢و٩ سانتي متراً ، كَمَا مَرَّ قريباً .

فَصْلٌ [ فِي أَحْكَامِ ٱلاعْتِكَافِ ] : وَٱلاعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَاللهُ شَرْطَانِ : ٱلنِّيَّةُ ، وَٱللَّبْثُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ .

يَكُنْ مُطْبِقَاً كَمَا لَوْ كَانَ يُحَمُّ وَقْتَاً دُوْنَ وَقْتٍ وَكَانَ وَقْتَ ٱلشُّرُوْعِ فِيْ ٱلصَّوْمِ مَحْمُوْمًا ، فَلَهُ تَرْكُ ٱلنِّيَّةِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ٱلنِّيَّةُ لَيْلًا ، فَإِنْ عَادَتِ ٱلْحُمَّىٰ وَٱحْتَاجَ لِلْفِطْرِ أَفْطَرَ .

وَسَكَتَ ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ صَوْمِ ٱلتَّطَوُّعِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، وَمِنْهُ صَوْمُ عَرَفَةَ وَعَاشُورًاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَأَيَّامِ ٱلْبِيْضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلاعْتِكَافِ

وَهُوَ لُغَةً: ٱلإِقَامَةُ عَلَىٰ ٱلشَّيْءِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ، وَشَرْعًا: إِقَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بصِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ.

وَٱلاعْتِكَافُ سُنَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ ، وَهُو فِيْ ٱلْعَشْرِ ٱلأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِيْ عَيْرِهِ لأَجْلِ طَلَبِ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ، وَهِيَ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِيْ عَيْرِهِ لأَجْلِ طَلَبِ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ، وَهِيَ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مُنْحَصِرَةٌ فِيْ ٱلْعَشْرِ ٱلأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُلُّ لَيْلَةٍ مُحْتَمَلَةٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مُنْحَصِرَةٌ فِيْ ٱلْعَشْرِ ٱلأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُلُّ لَيْلَةٍ مُحْتَمَلَةٍ لَهَا ، لَكِنَّ ٱللهَيْالِيَ ٱلْوِتْرَ أَرْجَاهَا ، وَأَرْجَىٰ لَيَالِيْ ٱلْوِتْرِ لَيْلَةَ ٱلْحَادِيْ أَوِلْكَالِيْ وَٱلْعِشْرِيْنَ .

وَلَهُ ، أَيْ : لِلإعْتِكَافِ ٱلْمَدْكُوْرِ شَرْطَانِ :

أَحَدُهُمَا : ٱلنَّيَّةُ ، وَيَنْوِيْ فِيْ ٱلاعْتِكَافِ ٱلْمَنْذُوْرِ ٱلْفَرَضِيَّةَ أَوِ ٱلنَّذْرَ .

وَٱلتَّانِيْ : ٱللَّبْثُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ، وَلَا يَكْفِيْ فِيْ ٱللَّبْثِ قَدْرُ ٱلطُّمَأْنِيْنَةِ ،

وَلَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلاعْتِكَافِ ٱلْمَنْذُوْرِ إِلَّا لِحَاجَةِ ٱلإِنْسَانِ ، أَوْ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُمْكِنُ ٱلْمُقَامُ مَعَهُ . وَيَبْطُلُ بِٱلْوَطْءِ .

\* \* \*

بَلِ ٱلزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، بِحَيْثُ يُسَمَّىٰ ذَلِكَ ٱللُّبْثُ عُكُوْفَاً .

وَشَرْطُ ٱلْمُعْتَكِفِ : إِسْلاَمٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ عَنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ ، فَلَا يَصِحُ ٱعْتِكَافُ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءً وَجُنُبٍ ، وَلَوِ ٱرْتَدَّ ٱلْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ بَطُلَ ٱعْتِكَافُهُ .

وَلَا يَخْرُجُ ٱلْمُعْتَكِفُ مِنَ ٱلاعْتِكَافِ ٱلْمَنْدُوْرِ إِلَّا لِحَاجَةِ ٱلإِنْسَانِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا ، كَغُسْلِ جَنَابَةٍ ، أَوْ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ، وَغَائِطٍ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا ، كَغُسْلِ جَنَابَةٍ ، أَوْ عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ لَا يُمْكِنُ ٱلْمُقَامُ فَتَخْرُجُ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ لِأَجْلِهِمَا ، أَوْ عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ لَا يُمْكِنُ ٱلْمُقَامُ مَعَهُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ، بِأَنْ كَانَ يَحْتَاجُ لِفَرْشٍ وَخَادِمٍ وَطَبِيْبٍ ، أَوْ يَخَافُ تَلُويْثُ وَخَادِمٍ وَطَبِيْبٍ ، أَوْ يَخَافُ تَلُويْثُ ٱلْمُسْجِدِ ، كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ ؛ وَخَرَجَ بِقَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : تَلُويْثُ ٱلْمُسْجِدِ ، كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ ؛ وَخَرَجَ بِقَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : لَا يُمُونُ ٱلْمُشْجِدِ ، فَلَا يَجُوزُدُ الْخُفِيْفُ ، كَحُمَّى خَفِيْفَةٍ ، فَلَا يَجُوزُدُ الْخُرُوجُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ بِسَبِهَا .

وَيَبْطُلُ ٱلاعْتِكَافُ بِٱلْوَطْءِ مُخْتَاراً ذَاكِراً لِلاعْتِكَافِ عَالِمًا بِٱلتَّحْرِيْمِ ، وَأَمَّا مُبَاشَرَةُ ٱلْمُعْتَكِفِ بِشَهْوَةٍ فَتُبْطِلُ ٱعْتِكَافَهُ إِنْ أَنْزَلَ ، وَإِلَّا فَلاَ .

# كِتَابُ ٱلْحَجِّ

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْحَجِّ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْحَلِّيَةُ ٱلطَّرِيْقِ ،

# كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلْحَجِّ

وَهُوَ لُغَةً : ٱلْقَصْدُ ، وَشَرْعًا : قَصْدُ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ لِلنُّسُكِ .

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ ٱلْحَجِّ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « سَبْعُ خِصَالٍ » : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَةُ ، فَلَا يَجِبُ ٱلْحَجُّ عَلَىٰ ٱلْمُتَّصِفِ بِضِدِّ ذَلِكَ ، وَوُجُودُ ٱلزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ إِنِ ٱحْتَاجَ إِلَيْهَا ، وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كَشَخْصٍ قَرِيْبِ مِنْ مَكَّةَ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُ ٱلْمَاءِ فِيْ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلْمُعْتَادِ حَمْلُ ٱلْمَاءِ مِنْهَا بِثَمَنِ ٱلْمِثْلِ ؛ وَوُجُودُ ٱلرَّاحِلَةِ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ الْمَاءِ فِيْ الْمَعْتَادِ حَمْلُ ٱلْمَاءِ مِنْهَا بِثَمَنِ ٱلْمِثْلِ ؛ وَوُجُودُ ٱلرَّاحِلَةِ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ الْمَشْعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُ ٱلْمَاءِ مِنْهَا بِثَمَنِ ٱلْمِثْلِ ؛ وَوُجُودُ ٱلرَّاحِلَةِ ٱلتَّتِيْ تَصْلُحُ لَيْنَ مَكَّةَ مَرْ حَلْتَانِ (١) لَمَثْلِهِ بِشِرَاءِ أَوِ ٱسْتِئْجَادٍ ، هَلْذَا إِذَا كَانَ ٱلشَّخْصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكُثُو ، سَوَاءٌ قَدِرَ عَلَىٰ ٱلْمَشْيِ لَزِمَهُ ٱلْمَشْيِ الْمَشْيِ الْمَشْيِ الْمَشْيِ الْمَاسِقِ الْمَاسِقِ الْمُ لَا ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُو يَتْ عَلَىٰ ٱلْمَشْيِ لَزِمَهُ ٱلْمَحْ بِلَا رَاحِلَةٍ ، ويُشْتَرَطُ كَونُ مَا ذُكِرَ فَاضِلًا عَنْ وَهُو يَتْ عَلَىٰ ٱلْمَشْيِ لَزِمَهُ ٱلْمَحْ بُلِكَةُ فَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ، وَفَاضِلًا أَيْنَ اللَّرِيقِ بِهِ ، وَعَنْ عَبْدِ يَلِيْقُ بِهِ ؛ وَتَخْلِيَةُ ٱلطَّرِيْقِ ، وَٱلْمُولُو لَمْ يَأْمَنِ ٱلطَّرِيْقِ ، وَٱلْمُولُودُ لَمْ يَأْمَنِ ٱلطَّرِيْقِ ، وَٱلْمُولُودُ لَمْ يَأْمَنِ ٱلطَّرِيْقِ فَلَا أَمْنُ ٱلطَّرِيْقِ فَلَا أَمْنُ ٱلطَّرِيْقِ فَلَا أَمْنُ ٱلطَّرِيْقِ ، وَالْمَارِهُ بِالتَّخْصُ عَلَىٰ الْمُنْ الطَّرِيْقِ فَلَا أَمْنُ ٱلطَّرِيْقِ مَا مَا يَلِيْقُ بِكُلِ مَكَانٍ ، فَلَو لَمْ يَأْمَنِ ٱلطَّرِيْقِ مَنَ السَّخُصُ عَلَىٰ اللَّهُ فَا أَمْنَ ٱلطَّرِيْقِ مَا فَلَو الْمَارِيْقِ فَلَامُ الْمَالِهُ عَلَىٰ الْمَالِي الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ فَلَو الْمَالِ الْمَالِعُ لَلْمَ الْمَالُولُ الْمَالَا أَلْمَالُولُ الْمَشَاءِ مَا الْمَالِعُ فَيْ الْمَالِ ، فَلَو الْمَادُ الْمَالُولُ الْمَالَالُولُولُ الْمَالَالَالَالَالْمَادُ اللْمَالَةُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِعُ فَلَو الْ

<sup>(</sup>١) تقدّر المرحلتان بـ ٥ و ٨٢ كم تقريباً .

وَإِمْكَانُ ٱلْمَسِيْرِ .

وَأَرْكَانُ ٱلْحَجِّ أَرْبَعَةُ (١): ٱلإِحْرَامُ مَعَ ٱلنِّيَّةِ ، وَٱلْوُقُونُ بِعَرَفَةَ ، وَٱلْوُقُونُ

نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ بِضْعِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ٱلْحَجُّ ؛ وَقَوْلُهُ : "وَإِمْكَانُ ٱلْمَسِيْرِ" ، ثَابِتٌ فِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِهَاذَا ٱلإِمْكَانِ أَنْ يَبْقَىٰ مِنَ ٱلزَّمَانِ بَعْدَ وُجُوْدِ ٱلزَّادِ وَٱلرَّاحِلَةِ مَا يُمْكِنُ فِيْهِ ٱلسَّيْرُ ٱلْمَعْهُوْدُ إِلَىٰ ٱلْحَجِّ ، فَإِنْ أَمْكَنَ إِلَّا أَنْهُ يَحْدِ الزَّادِ وَٱلرَّاحِلَةِ مَا يُمْكِنُ فِيْهِ ٱلسَّيْرُ ٱلْمَعْهُوْدُ إِلَىٰ ٱلْحَجِّ ، فَإِنْ أَمْكَنَ إِلَّا أَنْهُ يَحْدَ الزَّادِ وَٱلرَّاحِلَةِ مَا يُمْكِنُ فِيْ بَعْضِ ٱلأَيَّامِ لَمْ يَلْزَمْهُ ٱلْحَجُّ لِلضَّرَدِ .

#### وَأَرْكَانُ ٱلْحَجِّ أَرْبَعَةٌ :

أَحَدُهَا: ٱلإِحْرَامُ مَعَ ٱلنَّيَّةِ، أَيْ: نِيَّةِ ٱلدُّخُولِ فِي ٱلْحَجِّ.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ، وَٱلْمُرَادُ حُضُوْرُ ٱلْمُحْرِمِ بِٱلْحَجِّ لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُو ٱلْيُومُ ٱلتَّاسِعُ مِنْ ذِيْ ٱلْحِجَّةِ، بِشَرْطِ كَوْنِ ٱلْوَاقِفِ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لَا مَجْنُوْناً وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ، وَيَسْتَمِرُ وَقْتُ ٱلْوُقُوْفِ إِلَىٰ فَجْرِ يَوْم ٱلنَّحْرِ، وَهُو ٱلْعَاشِرُ مِنْ ذِيْ ٱلْحِجَّةِ.

وَٱلنَّالِثُ : ٱلطَّوَافُ بِٱلْبَيْتِ سَبْعَ طَوْفَاتٍ ، جَاعِلًا فِيْ طَوَافِهِ ٱلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، مُبْتَدِنًا بِٱلْحَجَرِ ٱلأَسْوَدِ ، مُحَاذِيَا لَهُ فِيْ مُرُوْرِهِ بِجَمِيْعِ بَدَنِهِ ، فَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِ ٱلْحَجَرِ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ٱلْمُعْتَمَدُ أَنَّ أَرْكَانَ ٱلْحَجِّ سِتَّةٌ ، فَيُزَادُ عَلَىٰ ٱلأَرْبَعَةِ ٱلَّتِي ذَكَرَهَا ٱلْمُصَنِّفُ : ٱلْحَلْقُ وَٱلتَّقْصِيْرُ ، وَهُوَ ٱلْخَامِسُ ؛ . . . وَتَرْتِيْبُ ٱلْمُعْظَمِ . ٱنْتَهَىٰ .



وَٱلسَّعْيُ بَيْنَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ.

وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ (١) ٱلإِحْرَامُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ أَوِ ٱلتَّقْصِيْرُ فِيْ أَحَدِ ٱلْقَوْلَيْنِ .

وَوَاجِبَاتُ ٱلْحَجِّ غَيْرُ ٱلأَرْكَانِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ (٢):

وَٱلرَّابِعُ: ٱلسَّعْيُ بَيْنَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَبْدَأَ فِيْ أَوْلِ مَرَّةٍ بِٱلصَّفَا ، وَيَخْتِمَ بِٱلْمَرْوَةِ ، وَيَحْسُبَ ذَهَابَهُ مِنَ ٱلصَّفَا إِلَىٰ ٱلْمَرْوَةِ مَرَّةً وَعَوْدَهُ مِنْهَا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ؛ وَٱلصَّفَا ، بِٱلْقَصْرِ : طَرَفُ جَبَلِ أَبِيْ قُبَيْسٍ ؛ وَٱلْمَرْوَةُ ، بِفَتْحِ ٱلْمِيْمِ : عَلَمٌ عَلَىٰ ٱلْمَوْضِع ٱلْمَعْرُوْفِ بِمَكَّةَ .

وَبَقِيَ مِنْ أَرْكَانِ ٱلْحَجِّ : ٱلْحَلْقُ أَوِ ٱلتَقْصِيْرُ إِنْ جَعَلْنَا كُلَّا مِنْهُمَا نُسُكًا ، وَهُوَ ٱلْمَشْهُوْرُ ، فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ كُلَّا مِنْهُمَا ٱسْتِبَاحَةُ مَحْظُوْرٍ ، فَلَيْسَا مِنَ ٱلأَرْكَانِ ، وَيَجِبُ تَقْدِيْمُ ٱلإِحْرَام عَلَىٰ كُلِّ ٱلأَرْكَانِ ٱلسَّابِقَةِ .

وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ ، وَفِيْ بَعْضِهَا : « أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ » : ٱلإِحْرَامُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ أَوِ ٱلتَّقْصِيْرُ فِيْ أَحَدِ أَشْيَاءَ » : ٱلإِحْرَامُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ أَوِ ٱلتَّقْصِيْرُ فِيْ أَحَدِ ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَهُو ٱلرَّاجِحُ كَمَا سَبَقَ قَرِيْبَا ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مِنْ أَرْكَانِ ٱلْعُمْرَةِ . وَوَاجِبَاتُ ٱلْحَجِّ غَيْرُ ٱلأَرْكَانِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَيُزَادُ خَامِسٌ ، وَهُوَ تَرْتِيبُ كُلِّ ٱلأَرْكَانِ بِأَنْ يُحْرِمَ ، ثُمَّ يَطُوفَ ، ثُمَّ يَسْعَىٰ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرَ . ٱنْتَهَىٰ .

 <sup>(</sup>٢) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : قَوْلُهُ : « ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ » بَلْ خَمْسَةٌ : ٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ، =

#### ٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيْقَاتِ ،

أَحَدُهَا: ٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيْقَاتِ ٱلصَّادِقِ بِٱلزَّمَانِيِّ وَٱلْمَكَانِيِّ، فَٱلزَّمَانِيُّ بِٱلنَّمْبَةِ بِٱلنَّمْبَةِ لِلْحَجِّ شَوَّالَ وَذُوْ ٱلْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالِ مِنْ ذِيْ ٱلْحَجَّةِ ، وَأَمَّا بِٱلنَّمْبَةِ لِلْعُمْرَةِ فَجَمِيْعُ ٱلسَّنَةِ وَقْتُ لإِحْرَامِهِ ؛ وَٱلْمِيْقَاتُ ٱلْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ فِيْ حَقِّ للْعُمْرَةِ فَجَمِيْعُ ٱلسَّنَةِ وَقْتُ لإِحْرَامِهِ ؛ وَٱلْمِيْقَاتُ ٱلْمُقَيْمِ فِيْ مَكَّةَ فَمِيْقَاتُ ٱلْمُقِيْمِ فِيْ مَكَّةَ فَمِيْقَاتُ ٱلمُقِيْمِ بِمَكَّةَ نَفْسُ مَكَّةً مَكِيًّا كَانَ أَوْ آفَاقِيًّا، وَأَمَّا غَيْرُ ٱلْمُقِيْمِ فِيْ مَكَّةَ فَمِيْقَاتُ ٱلمُقَيْمِ مِنَ ٱلْمُقَرِمِ مِنَ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ ٱلمُتَوَجِّهِ مِنَ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ ٱلمُتَوجِّةِ مِنَ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ

والرَّمِيُ ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَقْصِيْرُ عَلَىٰ الضَّعِيفِ ، وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ فَيُبْدَلُ بِالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةً لِيَلْنَهَا ، بِمَعْنَىٰ الْحُصُولِ فِيْهَا لَحْظَةً مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ الظَّنِي ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ وَمِ ، وَإِنَّمَا النَّيْلِ النَّيْلِ الظَّنِي ، فَإِنَّهُ لا يَصِلُونَهَا إِلَّا بَعْدَ نِصْفِهِ ، وَبَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ كَثِيرَةٌ شَاقَةٌ ، فَخُفِّفَ فِيْهَا الأَجْلِهَا ؛ وَالْمَبِيثُ جَوَازِ الدَّفِي فِيْهَا بَعْدَ نِصْفِهِ ، وَبَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ كَثِيرَةٌ شَاقَةٌ ، فَخُفِّفَ فِيْهَا الأَجْلِهَا ؛ وَالْمَبِيثُ اللَّيْلَ إِنْ لَمْ يَنْفُو الأَوَّلَ ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ مَبِيثُ اللَّيْلَ إِنْ لَمْ يَنْفُو الأَوَّلَ ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ مَبِيثُ اللَّيْلَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا ، فَإِنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمِّ ، نَعَمْ تَعَلَّرُ الرَّعَاةِ وَأَصْحَابِ السَّقَايَةِ فِي تَرُكِ الْمُبِيثِ اللَّيْلِ إِنْ لَمْ يَعْفُرُ اللَّوْلَ وَإِلَّا لَمِيْكُ ، لأَنَّ عَذْرَهُمْ بِاللَّيْلِ أَنْ لا يَمْكُنُ الرُّعَاةُ إِلَى الْغُرُوبِ وَإِلَّا لَزِمَهُمُ الْمَبِيثُ ، لأَنَّ عُذْرَهُمْ بِاللَّهُالِ إِنْ لَمْ يَعْفُرُ الْمُعْتَمَدِ ، فَيَجِبُ عَلَى مَا السَّقَايَةِ فِإِنَّ عُذْرَهُمْ بِاللَّيْلِ أَيْضًا ؛ وَالتَّتَحُرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإحْرَامِ ؛ وَأَمَّا طُوافُ بِخلافِ أَهْلِ السَّقَايَةِ فَإِنَّ عُذْرَهُمْ بِاللَّيْلِ أَيْضًا ؛ وَالتَّتَحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإحْرَامِ ؛ وَأَمَّا طُوافُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ عَادَ بَعْدَ وَرَاقِهِ قَبْلَ مَنَالَةً وَلَوْ مَنْ الْمَعْدَمِ وَلِوْ مَنْ الْمَعْرَاءِ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ اللَّهُ وَلَوْ مَنْ عَلَى مَنْ خَرَجَ لِغَيْرِ مَنْ لِلهِ بِقَصْدِ وَكَانَ سَقَرُهُ فَصِيرًا ، وَلَا عَلَىٰ مُعْمِ مِ خَرَجَ إِلَى مِنْى ؛ أَمَّا الْحَافُ وَالنَّهُ مَا وَلَا فَلَا وَدَاعَ وَكَانَ سَقَرُهُ وَطُولُ لَمْ هُورُونُ وَلَوْ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ الْوَلَونَ فَا لَوْمَالُ وَلَا عَلَى مُعْرَعٍ خَرَجَ إِلَى مِنْى ؛ أَمَّا الْحَافِسُ وَالنَّفُسَاءُ فَلا وَدَاعَ عَلَى مَنْ خَرَجَ لِغَيْرِ مَالَقُوافُ . الْبَعْلَ هُ وَلَا عَلَى مُحْومِ خَرَجَ إِلَى مِنْ الْمَالِولُ الْمُؤْمِ وَالْمُوافُ وَالْمُ اللْعَوافُ . انْتَعْرَاهُ وَلَوْ م

<sup>(</sup>١) تُسَمَّىٰ اليوم: آبَارُ عَلِيٍّ ، خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُنَوَّرَةِ .

وَرَمْيُ ٱلْجِمَارِ ٱلثَّلَاثِ ، وَٱلْحَلْقُ .

وَسُنَنُ ٱلْحَجِّ سَبْعٌ: ٱلإِفْرَادُ، وَهُوَ: تَقْدِيْمُ ٱلْحَجِّ عَلَىٰ ٱلْعُمْرَةِ

وَٱلْمَغْرِبِ ٱلْجُحْفَةُ ، وَٱلْمُتَوجِّهُ مِنْ تِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَٱلْمُتَوجِّهُ مِنْ نَجْدِ ٱلْمَخْرِ وَنَجْدِ ٱلْيَمَنِ قَرْنٌ ، وَٱلْمُتَوجِّهُ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ . ٱلْحِجَازِ وَنَجْدِ ٱلْيَمَنِ قَرْنٌ ، وَٱلْمُتَوجِّهُ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ .

وَٱلثَّانِيْ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ: رَمْيُ ٱلْجِمَارِ ٱلثَّلَاثِ ، يَبْدَأُ بِٱلْكُبْرَىٰ ، ثُمَّ ٱلْوِسْطَىٰ ، ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ؛ وَيَرْمِيْ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ رَمَىٰ حَصَاتًى وَاحِدَةً وَاحِدَةً حُسِبَتْ وَاحِدَةً ، وَلَوْ رَمَىٰ حَصَاةً وَاحِدَةً سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَىٰ ؛ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ٱلْمَرْمِيِّ بِهِ حَجَرًا ، فَلَا يَكْفِيْ وَاحِدَةً سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَىٰ ؛ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ٱلْمَرْمِيِّ بِهِ حَجَرًا ، فَلَا يَكْفِيْ غَيْرُهُ ، كَلُوْلُوْ وَجَصً .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْحَلْقُ أَوِ ٱلتَّقْصِيْرُ ، وَٱلْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ٱلْحَلْقُ وَلِلْمَرْأَةِ النَّقْصِيْرُ ، وَٱلْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ٱلْحَلْقِ وَلِلْمَرْأَةِ ٱلتَّقْصِيْرُ ، وَأَقَلُ ٱلْحَلْقِ إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعْرَاتٍ مِنَ ٱلرَّأْسِ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيْرًا أَوْ نَتْعَا أَوْ تَقْصِيْرًا أَوْ نَتَعْ مِنَ ٱللَّعْرَ بِرَأْسِهِ يُسَنُّ لَهُ إِمْرَارُ ٱلْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ يُسَنُّ لَهُ إِمْرَارُ ٱلْمُوسَى عَلَيْهِ ، ولا يَقُومُ شَعْرُ غَيْرِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا مَقَامَ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ .

#### وَسُنَنُ ٱلْحَجِّ سَبْعٌ:

أَحَدُهَا: ٱلإِفْرَادُ، وَهُوَ: تَقْدِيْمُ ٱلْحَجِّ عَلَىٰ ٱلْعُمْرَةِ بِأَنْ يُحْرِمَ أَوَّلًا بِٱلْحَجِّ مِنْ مِيْقَاتِهِ وَيَفْرَغَ مِنْهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَدْنَىٰ ٱلْحِلِّ فَيُحْرِمُ بِٱلْحُمْرَةِ وَيَأْتِيْ بِعَمَلِهَا، وَلَوْ عَكَسَ لَمْ يَكُنْ مُفْرِدًا.

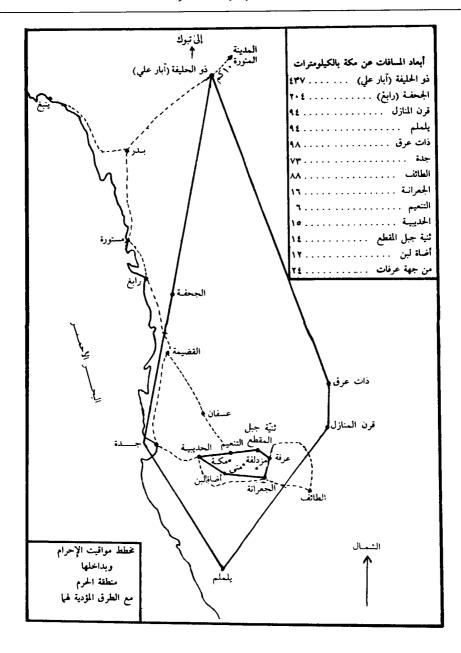

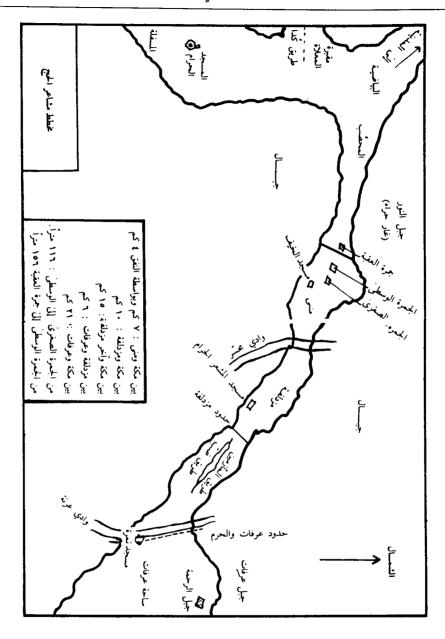

وَٱلتَّلْبِيَةُ ، وَطَوَافُ ٱلْقُدُومِ ، وَٱلْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَٱلْمَبِيْتُ بِمِنَىٰ

وَٱلثَّانِيْ: ٱلتَّلْبِيَةُ، وَيُسَنُّ ٱلإِكْثَارُ مِنْهَا فِيْ دَوَامِ ٱلإِحْرَامِ ، وَيَرْفَعُ ٱلرَّجُلُ صَوْتَهُ بِهَا ، وَلَفْظُهَا : لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ ٱلْخَمْدَ وَٱلنَّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ ، لَا شَرِيْكَ لَكَ ؛ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّةِ مَلَّىٰ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّةِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَٱلنَّالِثُ : طَوَافُ ٱلْقُدُومِ ، وَيَخْتَصُّ بِحَاجٍّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ، وَٱلْمُعْتَمِرُ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَجْزَأَ عَنْ طَوَافِ ٱلْقُدُوْم .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَعَدُّهُ مِنَ ٱلسُّنَنِ هُوَ مَا يَقْتَضِيْهِ كَلَامُ ٱلرَّافِعِيِّ (١) ، لَـٰكِنَّ ٱلَّذِيْ فِيْ زِيَادَةِ « ٱلرَّوْضَةِ » وَ« شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » أَنَّ ٱلْمَبِيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ (٢) .

وَٱلْخَامِسُ: رَكْعَتَا ٱلطَّوَافِ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنْهُ، وَيُصَلِّيْهِمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وَيُسِرُّ بِٱلْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا نَهَارًا وَيَجْهَرُ بِهَا لَيْلًا، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا خَلْفَ ٱلْمَقَامِ فَفِيْ ٱلْحِجْرِ، وَإِلَّا فَفِيْ ٱلْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَفِيْ أَلْحِجْرِ، وَإِلَّا فَفِيْ ٱلْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَفِيْ أَلْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَفِيْ أَلْحَرَم وَغَيْرِهِ.

وَٱلسَّادِسُ: ٱلْمَبِیْتُ بِمِنَّیٰ، هَاذَا مَا صَحَّحَهُ ٱلرَّافِعِیُّ (٣)، لَاکِنْ صَحَّحَ ٱلنَّوَوِیُّ فِیْ زِیَادَةِ « ٱلرَّوْضَةِ » ٱلْوُجُوْبِ (٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَهُوَ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَهُوَ ٱلْمُعْتَمَدُ .

<sup>(</sup>٣) قَالَ ٱلْبَاجُورِئُ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَهُوَ ضَعِيفٌ .

<sup>(</sup>٤) قَالَ ٱلْبَاجُورَيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: وَهُوَ ٱلْمُعْتَمَدُ.

وَطُوَافُ ٱلْوَدَاعِ .

وَيَتَجَرَّدُ ٱلرَّجُلُ عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ عَنِ ٱلْمَخِيْطِ (١)، وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرَدَاءً أَبْيَضَيْنِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي مُحَرَّمَاتِ ٱلإِحْرَامِ ] : وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْمُحْرِمِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ :

وَٱلسَّابِعُ: طَوَافُ ٱلْوَدَاعِ عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلْخُرُوْجِ مِنْ مَكَّةَ لِسَفَرٍ حَاجًّا كَانَ أَوْ لَا ، طَوِيْلًا كَانَ ٱلسَّفَرُ أَوْ قَصِيْرًا ؛ وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ سُنيَّتِهِ قَوْلٌ مَرْجُوْحٌ ، لَلْكِنَّ ٱلأَظْهَرَ وُجُوْبُهُ .

وَيَتَجَرَّهُ ٱلرَّجُلُ حَتْمًا كَمَا فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ عَنِ ٱلْمُهَذَّبِ » عِنْدَ ٱلإِحْرَامِ عَنِ ٱلْمُعَيْظِ مِنَ ٱلثِّيَابِ ، وَعَنْ مَنْسُوْجِهَا ، وَعَنْ مَعْقُوْدِهَا ، وَعَنْ غَيْرِ ٱلثِّيَابِ مِنْ خُفِّ وَنَعْلٍ ، وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ جَدِيْدَيْنِ ، وَإِلَّا فَنَظِيْفَيْنِ .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ مُحَرَّ مَاتِ ٱلإِحْرَامِ

وَهِيَ : مَا يَحْرُمُ بِسَبَبِ ٱلإِحْرَامِ .

وَيَحْرُهُ عَلَىٰ ٱلْمُحْرِمِ عَشَرَةُ أَشْيَاءٍ:

 <sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَبِٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، هَذَا هُوَ ٱلَّذِي عَبَّرَ بِهِ ٱلْمُصَنَّفُ ،
 وَلَوْ عَبَّرَ بِٱلْمُحِيطِ ، بِضَمَّ ٱلْمِيمِ وَبِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ لَكَانَ أَوْلَىٰ . ٱنْتُهَىٰ .

لُبْسُ ٱلْمَخِيْطِ (١)، وَتَغْطِيَةُ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْوَجْهِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ، وَتَعْطِيَةُ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْوَجْهِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ، وَتَعْطِية

أَحَدُهَا: لُبْسُ ٱلْمَخِيْطِ، كَقَمِيْصٍ وَقَبَاءٍ وَخُفِّ، وَلُبْسُ ٱلْمَنْسُوْجِ كَدِرْعِ أَوِ ٱلْمَعْقُوْدِ كَلِبْدٍ فِيْ جَمِيْع بَدَنِهِ.

وَالثَّانِيْ: تَغْطِيَةُ ٱلرَّأْسِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ ٱلرَّجُلِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِراً لَمْ تَضُرَّ ، كَوَضْعِ يَدِهِ عَلَىٰ بَعْضِ رَأْسِهِ ، وَكَانْغِمَاسِهِ فِيْ مَاءٍ ، وَٱسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمَلٍ ، وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ ؛ وَ تَغْطِيَةُ ٱلْوَجْهِ وَكَانْغِمَاسِهِ فِيْ مَاءٍ ، وَٱسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمَلٍ ، وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ ؛ وَ تَغْطِيَةُ ٱلْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ مِنْ وَجْهِهَا أَوْ بَعْضِهِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْبَلَ عَلَىٰ وَجْهِهَا ثَوْبًا مَا لَا يَتَأْتَىٰ سَتْرُ جَمِيْعِ ٱلرَّأْسِ إِلَّا بِهِ ، وَلَهَا أَنْ تُسْبِلَ عَلَىٰ وَجْهِهَا ثَوْبًا مُتَالَّذِي عَلَيْهِ ٱلْذَيْ عَلَيْهِ ٱلْفَاضِيْ أَبُو ٱلطَّيِّ يُؤْمَرُ مُنَ مَتَجَافِيًا عَنْهُ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَٱلْخُنْثَىٰ كَمَا قَالَهُ ٱلْقَاضِيْ أَبُو ٱلطَّيِّ يُؤْمَرُ مُنْ مَتَهُ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَٱلْخُنْثَىٰ كَمَا قَالَهُ ٱلْقَاضِيْ أَبُو ٱلطَّيِ يُؤْمَرُ مُنَ السَّرَ وَجْهَهُ أَلْدِيْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْهُورُ أَنَّهُ إِنْ سَتَرَ وَجْهَهُ أَوْ رَأْسَهُ لَمْ تَجِبِ ٱلْفِذْيَةُ لِلشَّكَ ، وَإِنْ سَتَرَهُمَا وَجَبَتْ .

وَٱلنَّالِثُ : تَرْجِيْلُ ، أَيْ : تَسْرِيْحُ ٱلشَّعْرِ ، كَذَا عَدَّهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنَ ٱلْمُحَرَّمَاتِ ، لَكِنَّ ٱلَّذِيْ فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » أَنَّهُ مَكْرُوْهٌ ، وَكَذَا حَكُّ ٱلشَّعْرِ بِٱلظُّفْرِ .

<sup>(</sup>۱) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: ٱلَّذِي عَبَّرَ بِهِ ٱلْمُصَنَّفُ ﴿ ٱلْمَخِيط ﴾ ، بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَبِٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ﴾ وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِيهَا مِنَ ٱلْقُصُورِ ، لِأَنَّهَا تَشْمُلُ ٱلْمَنْسُوجَ وَٱلْمَعْقُودَ ، فَلِذَلِكَ زَادَ ٱلشَّارِحُ عَلَىٰ كَلامِ ٱلْمُصَنَّفِ : وَلُبْسُ ٱلْمَنْسُوجِ كَيْرْعِ أَوِ ٱلْمَعْقُودِ كَلِيْدٍ ؛ وَلا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ ٱلْمَخِيطِ بِكَوْنِهِ مُحِيطًا لِيَخْرُجَ ٱلإِزَارُ وَٱلرِّدَاءُ ٱلْمُحِيْطَانِ كَٱلْمَلاءَةِ ؛ فَلَوْ عَبَّرَ بِٱلْمُحِيْطِ ، بِضَمِّ ٱلْمِيْمِ وَبِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ لَكَانَ أَوْلَىٰ . ٱنْتَهَىٰ .

وَحَلْقُهُ ، وَتَقْلِيْمُ ٱلأَظْفَارِ ، وَٱلطِّيْبُ ، وَقَتْلُ ٱلصَّيْدِ ، وَعَقْدُ ٱلنِّكَاحِ ، وَٱلْوَطْءُ ،

وَٱلرَّابِعُ : حَلْقُهُ ، أَيْ : ٱلشَّعْرِ أَوْ نَتْفُهُ أَوْ إِحْرَاقُهُ ، وَٱلْمُرَادُ إِزَالَتُهُ بِأَيِّ طَرِيْقِ كَانَ ، وَلَوْ نَاسِيًا .

وَٱلْخَامِسُ: تَقْلِيْمُ ٱلأَظْفَارِ، أَيْ: إِزَالَتُهَا مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ بِتَقْلِيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا إِذَا ٱنْكَسَرَ بَعْضُ ظُفْرِ ٱلْمُحْرِمِ وَتَأَذَىٰ بِهِ، فَلَهُ إِزَالَةُ ٱلْمُنْكَسِرِ فَقَطْ.

وَٱلسَّادِسُ: ٱلطِّيْبُ، أَيْ: ٱسْتِعْمَالُهُ قَصْدًا بِمَا يُقْصَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلطَّيْبِ، نَحْوُ: مِسْكِ وَكَافُورٍ فِيْ ثَوْبِهِ، بِأَنْ يُلْصِقَهُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلْمُعْتَادِ فِيْ ٱسْتِعْمَالِهِ، وَفِيْ بَدَنِهِ، ظَاهِرِهِ أَوْ بَاطِنِهِ، كَأَكْلِهِ ٱلطِّيْبَ، وَلَا فَرْقَ فِيْ فِيْ ٱسْتِعْمَالِهِ، وَفِيْ بَدَنِهِ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً، أَخْشَمَ كَانَ أَوْ لَا، وَخَرَجَ مُسْتَعْمِلِ ٱلطِّيْبِ بَيْنَ كَوْنِهِ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً، أَخْشَمَ كَانَ أَوْ لَا، وَخَرَجَ مِسْتَعْمِلِ ٱلطِّيْبِ بَيْنَ كَوْنِهِ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً، أَخْشَمَ كَانَ أَوْ لَا ، وَخَرَجَ بِد « قَصْدًا » مَا لَوْ أَلْقَتْ عَلَيْهِ ٱلرِّيْحُ طِيْبًا، أَوْ أُكْرِهَ عَلَىٰ ٱسْتِعْمَالِهِ ، أَوْ جَهِلَ بِد « قَصْدًا » مَا لَوْ أَلْقَتْ عَلَيْهِ إَلَوْ يُنَا لَا فِدْيَةً عَلَيْهِ ؟ فَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيْمَهُ وَجَهِلَ ٱلْفِدْيَةَ وَلَيْهِ ؟ فَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيْمَهُ وَجَهِلَ ٱلْفِدْيَةَ وَجَبِنْ .

وَٱلسَّابِعُ: قَتْلُ ٱلصَّيْدِ ٱلْبَرِّيِّ ٱلْمَأْكُولِ ، أَوْ مَا فِيْ أَصْلِهِ مَأْكُولٌ مِنْ وَحْشٍ وَطَيْرٍ ؛ وَيَحْرُمُ أَيْضًا صَيْدُهُ ، وَوَضْعُ ٱلْيَدِ عَلَيْهِ ، وَٱلتَّعَرُّضُ لِجُزْئِهِ وَشَعْرِهِ وَرِيْشِهِ .

وَٱلثَّامِنُ : عَقْدُ ٱلنَّكَاحِ ، فَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ ٱلنِّكَاحَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ .

وَٱلتَّاسِعُ : ٱلْوَطْءُ مِنْ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِٱلتَّحْرِيْمِ ، سَوَاءٌ جَامَعَ فِيْ حَجٍّ أَوْ

وَٱلْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ . وَفِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ ٱلْفِدْيَةُ إِلَّا عَقْدُ ٱلنِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ .

وَلَا يُفْسِدُهُ إِلَّا ٱلْوَطْءُ فِيْ ٱلْفَرْجِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِٱلْفَسَادِ ، بَلْ يَجْرُجُ مِنْهُ بِٱلْفَسَادِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْمُضِيُّ في فَاسِدِهِ .

وَمَنْ فَاتَهُ ٱلْوُقُونْ فِي بِعَرَفَةَ تَحَلَّلَ

عُمْرَةٍ ، فِيْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ، زَوْجَةٍ أَوْ مَمْلُو كَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ .

وَٱلْعَاشِرُ : ٱلْمُبَاشَرَةُ فِيْمَا دُوْنَ ٱلْفَرْجِ ، كَلَمْسِ وَقُبْلَةٍ بِشَهْوَةٍ ، أَمَّا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا يَحْرُمُ .

وَفِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ ، أَيْ : ٱلْمُحَرَّمَاتِ ٱلسَّابِقَةِ ، ٱلْفِدْيَةُ ، وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهَا ؛ وَٱلْجِمَاعُ ٱلْمَذْكُورُ تَفْسُدُ بِهِ ٱلْعُمْرَةُ ٱلْمُفْرَدَةُ ، أَمَّا ٱلَّتِيْ فِيْ ضِمْنِ حَجِّ فِيْ قِرَانٍ فَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ صِحَّةً وَفَسَادًا ؛ وَأَمَّا ٱلْجِمَاعُ فَيُفْسِدُ ٱلْحَجَّ قَبْلَ ٱلتَّحَلُّلِ ٱلأَوَّلِ فَلَا يَفْسُدُ إِلَّا التَّحَلُّلِ ٱلأَوَّلِ فَلَا يَفْسُدُ إِلَّا عَدْدُ ٱلتَّحَلُّلِ ٱلْأَوَّلِ مَا يَنْعَقِدُ .

وَلَا يُفْسِدُهُ إِلَّا ٱلْوَطْءُ فِيْ ٱلْفَرْجِ ، بِخِلَافِ ٱلْمُبَاشَرَةِ فِيْ غَيْرِ ٱلْفَرْجِ ، فِإِلَّافِ ٱلْمُبَاشَرَةِ فِيْ غَيْرِ ٱلْفَرْجِ ، فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ ، وَلَا يَخْرُجُ ٱلْمُحْرِمُ مِنْهُ بِٱلْفَسَادِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْمُضِيُّ فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ ٱلنُّسُخِ قَوْلُهُ : « فِيْ فَاسِدِهِ » ، أَيْ : ٱلنَّسُكِ فِيْ فَاسِدِهِ » ، أَيْ : ٱلنَّسُكِ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ بِأَنْ يَأْتِيَ بِبَقِيَّةٍ أَعْمَالِهِ .

وَمَنْ ، أَيْ : وَٱلْحَاجُّ ٱلَّذِيْ فَاتَهُ ٱلْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ بِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ، تَحَلَّلَ

بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ وَٱلْهَدْيُ .

وَمَنْ تَرَكَ رُكْنَاً لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبَاً لَزِمَهُ ٱلدَّمُ ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ .

\* \*

حَتْمًا بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، فَيَأْتِيْ بِطَوَافٍ وَسَعْيِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَىٰ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَعَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلَّذِيْ فَاتَهُ ٱلْوُقُوفُ ٱلْقَضَاءُ فَوْرَاً ، فَرْضًا كَانَ نُسُكُهُ ٱلْقُدُومِ ، وَعَلَيْهِ ، فَيْ : ٱلَّذِيْ فَاتَهُ ٱلْوُقُونُ ٱلْقَضَاءُ فَوْرَاً ، فَرْضًا كَانَ نُسُكُهُ أَوْ نَفْلًا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ٱلْقَضَاءُ فِيْ فَوَاتٍ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ حَصْرٍ ، فَإِنْ أَحْصِرَ أَوْ نَفْلًا ، وَإِنَّمَ اللَّهُ عَيْرُ ٱلَّتِيْ وَقَعَ ٱلْحَصْرُ فِيْهَا ، لَزِمَهُ سُلُو كُهَا ، وَإِنْ شَخصٌ ، وَكَانَ لَهُ طَرِيْقٌ غَيْرُ ٱلَّتِيْ وَقَعَ ٱلْحَصْرُ فِيْهَا ، لَزِمَهُ سُلُو كُهَا ، وَإِنْ عَلِمَ ٱلْفَوَاتَ ؛ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فِيْ ٱلأَصَحِ ؛ وَعَلَيْهِ مَعَ ٱلْقَضَاءِ عَلِمَ ٱلْفَوَاتَ ؛ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فِيْ ٱلأَصَحِ ؛ وَعَلَيْهِ مَعَ ٱلْقَضَاءِ ٱللهَدْئِي .

وَيُوْجَدُ فِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ زِيَادَةٌ هِيَ : وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ ٱلرُّكْنُ بِدَمٍ ؛ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ لَزِمَهُ ٱلدَّمُ ، وَسَيَأْتِيْ بَيَانُ ٱلدَّمِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ لَزِمَهُ ٱلدَّمُ ، وَسَيَأْتِيْ بَيَانُ ٱلدَّمِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ ؛ وَظَهرَ مِنْ كَلَامِ ٱلْمَتْنِ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ ٱلرُّكْنِ وَٱلْوَاجِبِ وَٱلسُّنَةِ .

فَصْلٌ [ فِي أَنْوَاعِ ٱلدِّمَاءِ ٱلْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا ] : وَٱلدِّمَاءُ ٱلْوَاجِبَةُ فِيْ ٱلإِحْرَام خَمْسَةُ :

أَحَدُهَا: ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكِ ، وَهُوَ عَلَىٰ ٱلتَّرْتِيْبِ: شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةٌ فِيْ ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

فَصْلٌ فِيْ أَنْوَاعِ ٱلدِّمَاءِ ٱلْوَاجِبَةِ فِيْ ٱلإِحْرَامِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ وَأَلدِّمَاءُ ٱلْوَاجِبَةُ فِيْ ٱلإِحْرَام خَمْسَةٌ :

أَحَدُهَا : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكٍ ، أَيْ : تَرْكِ مَأْمُورْ بِهِ ، كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنَ ٱلْمِيْقَاتِ ، وَهُو ، أَيْ : هَلْذَا ٱلدَّمُ عَلَىٰ ٱلتَّرْتِيْبِ : فَيَجِبُ أَوَّلَا الإِحْرَامِ مِنَ ٱلْمِيْقَاتِ ، وَهُو ، أَيْ : هَلْذَا ٱلدَّمُ عَلَىٰ ٱلتَّرْتِيْبِ : فَيَجِدُهَا أَصْلاً ، أَوْ بِتَرْكِ ٱلْمَأْمُورِ بِهِ شَاهٌ تُحْزِى ءُ فِيْ ٱلْأَصْحِيَّةِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدُهَا أَصْلاً ، أَوْ وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ ثَمَنِ مِثْلِهَا ، فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةٌ فِيْ ٱلْحَجِّ تُسَنُ وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ ثَمَنِ مِثْلِهَا ، فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةٌ فِيْ ٱلْحَجِّ تُسَنُ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةً ، فَيَصُومُ مُ سَادِسَ ذِيْ ٱلْحِجَّةِ وَسَابِعَةً وَثَامِنَهُ ، وَ صِيَامُ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ؛ وَلَا يَجُورُ صِيَامُهَا فِيْ أَثْنَاءِ ٱلطَّرِيْقِ ، فَإِنْ أَيَّامٍ وَمُلَّةٍ فَرَادَةً وَلَا يَجُورُ سَيَامُهَا فِيْ أَثْنَاءِ ٱلطَّرِيْقِ ، فَإِنْ أَلْكَمُ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَجُورُ مِيَامُهَا فِيْ أَثْنَاءِ ٱلطَّرِيْقِ ، فَإِنْ أَلْكُونَةٍ وَالسَّبْعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَمُدَّةً أَرَادَ ٱللْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ صَامَهَا كَمَا فِيْ « ٱلْمُصَنِّورُ » ، وَلَوْ لَمْ يَصُمِ ٱلثَّلَاثَةِ فِيْ الْمُحَرِّرِ » ، وَلَوْ لَمْ يَصُم اللَّلَاثِةِ وَٱلسَّبْعَةِ بِأَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ وَمُدَّةً إِمْ وَمُدَةً إِمْ وَمُدَةٍ وَالسَّبْعِةِ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى ٱلْفَرْفِقِ لِ إِلَى الْفَعَلَ وَهُ وَقَلَ قَلْمُ اللهُ مِنْ كُونِ ٱلدَّامِ الْمُعَلِقِ اللّهُ وَمُ الْمُصَرِّرِ » أَنَّهُ دَمُ تَرْتِيْبٍ وَتَعْدِيْلٍ ، فَيَجِبُ أَوَّلًا شَاةٌ » ، لَكِنَ ٱللْمُعَدِّرِ » وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُعَلِقِ وَالْمُهَذَّبِ » ، فَيَجِبُ أَوَّلًا شَاةٌ » ، وَنَعْدِيْلٍ ، فَيَجِبُ أَوَّلًا شَاةٌ » ،

وَٱلثَّانِيْ: ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلْحَلْقِ وَٱلتَّرَفُّهِ، وَهُو عَلَىٰ ٱلتَّخْيِيْرِ: شَاةٌ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوِ ٱلتَّصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعِ عَلَىٰ سِتَّةِ مَسَاكِیْنَ. وَٱلثَّالِثُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلإِحْصَارِ: فَيَتَحَلَّلُ وَيُهْدِيْ شَاةً. وَٱلثَّالِثُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِقَتْلِ ٱلصَّیْدِ، وَهُوَ عَلَیٰ ٱلتَّخْیِیْرِ إِنْ وَٱلرَّابِعُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِقَتْلِ ٱلصَّیْدِ، وَهُوَ عَلَیٰ ٱلتَّخْیِیْرِ إِنْ

وَالرَّابِعِ : الدَّمُ الوَّاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَهُوَ عَلَىٰ التَّحْيِيرِ إِلَّ كَانَ ٱلصَّيْدُ مِمَّالَهُ مِثْلٌ :

فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدًّ يَوْمًا .

وَٱلثَّانِيْ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلْحَلْقِ وَٱلتَّرَفَّهِ كَٱلطِّيْبِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدُّهْنِ وَٱلدَّمْ عَلَىٰ ٱلتَّخْيِيْرِ ، لِجَمِيْعِ ٱلرَّأْسِ أَوْ لِثَلَاثِ شَعَرَاتٍ ، وَهُو ، أَيْ : هَـٰذَا ٱلدَّمُ عَلَىٰ ٱلتَّخْيِيْرِ ، فَيَجِبُ إِمَّا شَاهُ تُجْزِئُ فِيْ ٱلأُضْحِيَّةِ ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوِ ٱلتَّصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ فَيَجِبُ إِمَّا شَاهُ تُجْزِئُ فِيْ ٱلْأُضْحِيَّةِ ، لِكُلِّ مِنْهُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ يُجْزِئُ أَصْعَ عَلَىٰ سِتَةٍ مَسَاكِيْنَ أَوْ فُقَرَاءَ ، لِكُلِّ مِنْهُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ يُجْزِئُ فِيْ ٱلْفِطْرَةِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلإِحْصَارِ ، فَيَتَحَلَّلُ ٱلْمُحْرِمُ بِنِيَّةِ ٱلتَّحَلُّلِ ، فَيَتَحَلَّلُ ٱلْمُحْرِمُ بِنِيَّةِ ٱلتَّحَلُّلِ ، فِأَنْ يَقْصِدَ ٱلْخُرُوْجَ مِنْ نُسُكِهِ بِٱلإِحْصَارِ ، وَيُهْدِيْ ، أَيْ : يَذْبَحُ ، شَاةً حَيْثُ أَخْصِرَ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ بَعْدَ ٱلذَّبْحِ .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِقَتْلِ ٱلصَّيْدِ ، وَهُوَ ، أَيْ : هَـٰذَا ٱلدَّمُ ، عَلَىٰ ٱلتَّخْبِيْرِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُوْرِ :

إِنْ كَانَ ٱلصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ، وَٱلْمُرَادُ بِمِثْلِ ٱلصَّيْدِ مَا يُقَارِبُهُ فِيْ ٱلصُّورَةِ،

أَخْرَجَ ٱلْمِثْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ، أَوْ قَوَّمَهُ وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهِ طَعَامَاً وَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ قَوَّمَهُ وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهِ طَعَامَاً وَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ قَوَّمَهُ أَوْ صَامَ عَنْ كَانَ ٱلصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ : قَوَّمَهُ وَأَخْرَجَ بِقِيْمَتِهِ طَعَاماً أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمَاً .

### وَٱلْخَامِسُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلْوَطْءِ ، وَهُوَ عَلَىٰ

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلأَوَّلَ مِنْ هَاذِهِ ٱلثَّلَاثَةِ فِيْ قَوْلِهِ: أَخْرَجَ ٱلْمِثْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ، أَيْ : يَذْبَحُ ٱلْمِثْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ مَسَاكِيْنِ ٱلْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ ، فَي : يَذْبَحُ ٱلْمِثْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ مَسَاكِيْنِ ٱلْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ ، فَي فَي بَقَرِ ٱلْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِيْ ٱلْغَزَالِ فَيَجِبُ فِيْ قَتْلِ ٱلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِيْ بَقَرِ ٱلْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِيْ ٱلْغُزَالِ عَنْزٌ ، وَبَقِيَّةُ صُورِ ٱلَّذِيْ لَهُ مَثَلٌ مِنَ ٱلنَّعَمِ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوِّلَاتِ .

وَذَكَرَ ٱلثَّانِيَ فِيْ قَوْلِهِ: أَوْ قَوَّمَهُ ، أَيْ: ٱلْمِثْلَ ، بِدَرَاهِمَ بِقِيْمَةِ مَكَّةَ يَوْمَ ٱلْإِخْرَاجِ ، وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهِ طَعَامًا مُجْزِئًا فِيْ ٱلْفِطْرَةِ ، وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ مَسَاكِیْنِ ٱلْحَرَم وَفُقَرَائِهِ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ أَيْضًا ٱلثَّالِثَ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، فَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ مُدِّ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا .

وَإِنْ كَانَ ٱلصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : ذَكَرَهُمَا ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ قَوْلِهِ : قَوَّمَهُ وَأَخْرَجَ بِقِيْمَتِهِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا ، وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ مُدِّ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا .

وَٱلْخَامِسُ : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلْوَطْءِ مِنْ عَاقِلِ عَالِمٍ بِٱلتَّحْرِيْمِ ، سَوَاءٌ جَامَعَ فِيْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ كَمَا سَبَقَ ؛ وَهُوَ ، أَيْ : هَاذَا ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ ، عَلَىٰ

ٱلتَّرْتِيْبِ : بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعٌ مِنَ ٱلْتَرْتِيْبِ : بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعٌ مِنَ ٱلْغَنَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوَّمَ ٱلْبَدَنَةَ وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهَا طَعَامَاً وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمَاً .

وَلَا يُجْزِئُهُ ٱلْهَدْيُ وَلَا ٱلإِطْعَامُ إِلَّا بِٱلْحَرَمِ ، وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَصُوْمَ حَيْثُ شَاءَ .

ٱلتَّرْتِيْبِ ، فَيَجِبُ بِهِ أَوَّلًا بَدَنَةٌ ، وَتُطْلَقُ عَلَىٰ ٱلذَّكَرِ وَٱلأُنْثَىٰ مِنَ ٱلإِبلِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعٌ مِنَ ٱلْغَنَمِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوَّمَ ٱلْبَدَنَةَ لَمْ يَجِدْهَا فَوَّمَ ٱلْبَدَنَةَ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ مَكَّةَ وَقْتَ ٱلْوُجُوْبِ وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ مَكَّةَ وَقْتَ ٱلْوُجُوْبِ وَٱشْتَرَىٰ بِقِيْمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ مِسَاكِيْنِ ٱلْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ ، وَلَا تَقْدِيْرَ فِيْ ٱلَّذِيْ يَدْفَعُ لِكُلِّ فَقِيْرٍ ؛ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِاللَّرَاهِمِ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَعَامًا صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا .

وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْهَدْيَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا مَا كَانَ عَنْ إِحْصَارٍ ، وَهَلْذَا لَا يَجِبُ بَعْثُهُ إِلَىٰ ٱلْحَرَمِ ، بَلْ يُذِبَحُ فِيْ مَوْضِع ٱلإِحْصَارِ .

وَٱلثَّانِيْ : ٱلْهَدْيُ ٱلْوَاجِبُ بِسَبَبِ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ ، وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِٱلْحَرَمِ ، وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ هَلذَا فِيْ قَوْلِهِ : وَلَا يُجْزِئْهُ ٱلْهَدْيُ وَلَا يُجْزِئْهُ ٱلْهَدْيُ وَلَا يُجْزِئْهُ ٱلْهَدْيُ وَلَا يُجْزِئْهُ مَسَاكِيْنَ وَلَا ٱلْإِطْعَامُ إِلَّا بِٱلْحَرَمِ ، وَأَقَلُ مَا يُجْزِىءُ أَنْ يَدْفَعَ ٱلْهَدْيَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ فَقَرَاءَ ، وَيُجْزِئَهُ أَنْ يَصُوْمَ حَيْثُ شَاءَ مِنْ حَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ صَيْدِ ٱلْحَرَمِ ، وَلَا قَطْعُ شَجَرِهِ ، وَٱلْمُحِلُّ وَٱلْمُحِلُّ وَٱلْمُحِلُّ وَٱلْمُحْرِمُ فِيْ ذَلِكَ سَوَاءٌ .

\* \* \*

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ ٱلْحَرَمِ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهَا عَلَىٰ قَتْلِهِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ جُنَّ فَقَتَلَ صَيْداً لَمْ يَضْمَنْهُ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَلَا يَجُورُ قَطْعُ شَجَرِهِ ، أَيْ : ٱلْحَرَمِ ، وَيَضْمَنُ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْكَبِيْرَةَ بِبَقَرَةٍ ، وَٱلصَّغِيْرَةَ بِشَاةٍ ، كُلُّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ ٱلْحَرَمِ ، وَيَضْمَنُ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْكَبِيْرَةَ بِبَقَرَةٍ ، وَٱلصَّغِيْرَةَ بِشَاةٍ ، كُلُّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ ٱلْخُرَمِ ، وَيَضْمَنُ ٱلشَّجَورُ أَيْضًا قَطْعُ وَلَا قَلْعُ نَبَاتِ ٱلْحَرَمِ ٱلَّذِيْ لَا يَسْتَنْبُتُهُ ٱلنَّاسُ ، بَلْ يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ ، أَمَّا ٱلْحَشِيشُ ٱلْيَاسِ فَيَجُورُ وَقَطْعُهُ لَا قَلْعُهُ ؛ ٱلنَّاسُ ، بَلْ يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ ، أَمَّا ٱلْحَشِيشُ ٱلْيَاسِ فَيَجُورُ قَطْعُهُ لَا قَلْعُهُ ؛ وَٱلْمُحْرِمُ فِيْ ذَلِكَ ٱلْحُكْمِ ٱلسَّابِقِ وَٱلْمُحْرِمُ فِيْ ذَلِكَ ٱلْحُكْمِ ٱلسَّابِقِ سَوَاءٌ .

\* \*

وَلَمَّا فَرَغَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ مُعَامَلَةِ ٱلْخَالِقِ ، وَهِيَ ٱلْعِبَادَاتُ أَخَذَ فِيْ مُعَامَلَةِ ٱلْخَلائِقِ ، وَهِيَ ٱلْعِبَادَاتُ أَخَذَ فِيْ مُعَامَلَةِ ٱلْخَلائِقِ ، فَقَالَ :

# كِتَابُ ٱلْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمُعَامَلَاتِ

ٱلْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ ، وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِيْ ٱلذِّمَّةِ فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتِ ٱلصِّفَةُ عَلَىٰ مَا وُصِفَ بِهِ ،

# كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلْبُيُوْعِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمُعَامَلَاتِ

كَقِرَاضٍ وَشَرِكَةٍ ؛ وَٱلْبُيُوعُ جَمْعُ بَيْعٍ ، وَٱلْبَيْعُ لُغَةً : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، فَلَخَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ ، كَخَمْرٍ ؛ وَأَمَّا شَرْعًا ، فَأَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِيْ يَعْرِيْفِهِ أَنَّهُ : تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ ، أَوْ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَىٰ ٱلتَّأْبِيْدِ بِثَمَنٍ مَالِيٍّ . فَخَرَجَ « بِمُعَاوَضَةٍ » ٱلْقَرْضُ ، و « بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ » ٱلرِّبَا ؛ وَدَخَلَ فِيْ « مَنْفَعَةٍ » تَمْلِيْكُ حَقِّ ٱلْبِنَاءِ ، وَخَرَجَ « بِثَمَنِ » ٱلأُجْرَةُ فِيْ الإَجَارَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّىٰ ثَمَنًا .

### ٱلْبُيُوْعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ :

أَحَدُهَا: بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ ، أَيْ: حَاضِرَةٍ ، فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ ، مِنْ كَوْنِ الْمَبِيْعِ طَاهِرًا ، مُنتَفَعًا بِهِ ، مَقْدُوْرًا عَلَىٰ تَسْلِيْمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةً ؛ وَلَا بُدَّ فِيْ الْبَيْعِ مِنْ إِيْجَابٍ وَقَبُولٍ ، فَالأَوَّلُ كَقَوْلِ الْبَائِعِ أَوِ عَلَيْهِ وِلَايَةً ؛ وَلَا بُدَّ فِيْ الْبَيْعِ مِنْ إِيْجَابٍ وَقَبُولٍ ، فَالأَوَّلُ كَقَوْلِ الْبَائِعِ أَوِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ : بِعْتُكَ ، وَمَلَّكُتُكَ بِكَذَا ؛ وَالنَّانِيْ كَقَوْلِ الْمُشْتَرِيْ أَوِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ : اَشْتَرَيْتُ ، وَتَمَلَّكُتُ ، وَنَحْوَهُمَا .

وَٱلثَّانِيْ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِيْ ٱلذِّمَّةِ، وَيُسَمَّىٰ هَـٰذَا بِـ « ٱلسَّلَمِ »، فَجَائِزٌ . إِذَا وُجِدَتْ فِيْهِ ٱلصِّفَةُ عَلَىٰ مَا وُصِفَ بِهِ مِنْ صِفَاتِ

وَبَيْعُ عَيْنِ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ وَلَمْ تُوصَفْ فَلَا يَجُونْزُ ، وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوْكٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ، وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةَ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوْكٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ، وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةَ فَيْهِ .

\* \*

#### فَصْلٌ [ فِي ٱلرِّبَا ] :

ٱلسَّلَمِ ٱلآتِيَةِ فِيْ فَصْلِ ٱلسَّلَمِ .

وَٱلثَّالِثُ : بَيْعُ عَيْنٍ غَائِيةٍ لَمْ تُشَاهَدْ وَلَمْ تُوْصَفْ لِلْعَاقِدَيْنِ ، فَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهَا ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْجَوَازِ فِيْ هَاذِهِ ٱلثَّلاثَةِ ٱلصِّحَّةُ ، وَقَدْ يَشْهَدُ قَوْلُهُ : « لَمْ تُشَاهَدْ » بِأَنَّهَا إِنْ شُوْهِدَتْ ثُمَّ غَابَتْ عِنْدَ ٱلْعَقْدِ أَنَّهُ يَجُوْزُ ، وَلَاكِنَّ مَحَلَّ مَحَلَّ هَا هَا فَيْ عَيْنٍ لَا تَتَغَيَّرُ غَالِبًا فِيْ ٱلْمُدَّةِ ٱلْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ ٱلرُّؤْيَةِ وَٱلشِّرَاءِ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَمْلُوْكِ ، وَصَرَّحَ ٱلْمُصَنِّفُ بِمَفْهُوْمِ هَلْدِهِ ٱلْأَشْيَاءِ فِيْ قَوْلِهِ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ وَلَا مُتَنَجِّسَةٍ ، كَخَمْرٍ وَدُهْنٍ وَخَلِّ مُتَنَجِّسٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَطْهِيْرُهُ ؛ وَلَا بَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ ، كَغَقْرَبٍ وَنَمْلٍ وَسَبُعٍ لَا يَنْفَعُ .

#### فَصْلٌ فِيْ ٱلرِّبَا

بِأَلِفٍ مَقْصُوْرَةٍ؛ لُغَةً: ٱلزِّيَادَةُ؛ وَشَرْعًا: مُقَابَلَةُ عِوَضٍ بِآخَرَ مَجْهُوْلِ ٱلتَّمَاثُلِ فِيْ مِعْيَارِ ٱلشَّرْعِ حَالَةَ ٱلْعَقْدِ، أَوْ مَعَ تَأْخِيْرٍ فِيْ ٱلْعِوَضَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا.

وَٱلرِّبَا حَرَامٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْمَطْعُو ْمَاتِ ، وَلَا يَجُونُ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِٱلذَّهَبِ وَلَا ٱلْفِضَةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْداً ، وَلَا بَيْعُ ٱللَّحْمِ بِٱلْحَيْوَانِ ، وَيَجُونُ وَلَا بَيْعُ ٱللَّحْمِ بِٱلْحَيْوَانِ ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱللَّحْمِ بِٱلْحَيْوَانِ ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱللَّحْمِ بِٱلْحَيْوَانِ ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِٱلْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا نَقْداً ، وَكَذَلِكَ ٱلْمَطْعُو ْمَاتُ لَا يَجُونُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْداً ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِعَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا نَقْداً ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِعَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا نَقْداً ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِعَثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْداً ، وَيَجُونُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِعَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا نَقْداً ،

وَٱلرِّبَا حَرَامٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَ فِيْ ٱلْمَطْعُوْمَاتِ ، وَهِي مَا يُقْصَدُ غَالِبًا لِلطُّعْمِ ٱقْتِيَاتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا ، وَلَا يَجُونُ الرِّبَا فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَلَا يَجُونُ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِٱلذَّهَبِ ، وَلَا ٱلْفِضَّةِ كَذَلِكَ ، أَيْ : مِثْلًا غَيْرِ ذَلِكَ . وَلَا يَجُونُ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِٱلذَّهَبِ ، وَلَا ٱلْفِضَّةِ كَذَلِكَ ، أَيْ : مِثْلًا بِٱلْفَضَّةِ ؛ مَضْرُوْبَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوْبَيْنِ ؛ إِلَّا مُتَمَاثِلًا ، أَيْ : مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَلَا يَصِحُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُتَفَاضِلًا . وَقَوْلُهُ : نَقْدًا ، أَيْ : حَالًا بَيْدِ ، فَلَوْ بِيْعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُتَفَاضِلًا . وَقَوْلُهُ : نَقْدًا ، أَيْ : حَالًا بَيْدِ ، فَلَوْ بِيْعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُوَجَّلًا لَمْ يَصِحَ ، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا الْبَتَاعَةُ ٱلشَّخُصُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، سَوَاءٌ بَاعَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا الْبَتَاعَةُ ٱلشَّخُصُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، سَوَاءٌ بَاعَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ أَلْ مَنْ جِنْسِهِ ، كَبَيْعِ لَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ فِيْ لِلْعَامِ اللَّهُ مِنْ مَا أَكُولُ ، كَبَيْع لَحْمِ بَقَرٍ بِشَاةٍ . أَوْ مِنْ غَيْرِ مِنْ مَأْكُولُ ، كَبَيْع لَحْمِ بَقَرٍ بِشَاةٍ .

وَيَجُوْزُ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِٱلْفِضَةِ مُتَفَاضِلًا ، لَكِنْ نَقْدًا ، أَيْ : حَالًّا مَقْبُوْضًا قَبْلَ ٱلتَّفَرُّ فِي الْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا وَيَجُوْزُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا ، أَيْ : حَالًّا مَقْبُوْضًا قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ؛ وَيَجُوْزُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا ، لَكِنْ نَقْدًا ، أَيْ : حَالًّا مَقْبُوْضًا قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَ بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا ، لَكِنْ نَقْدًا ، أَيْ : حَالًا مَقْبُوْضًا قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَ

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ٱلْغَرَرِ .

#### \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْخِيَارِ ] : وَٱلْمُتَبَايِعَانِ بِٱلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَا ٱلْخِيَارَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا وُجِدَ بِٱلْمَبِيْعِ عَيْبٌ

ٱلْمُتَبَايِعَانِ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ بَطَلَ ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَفِيْهِ قَوْلًا تَفْرِيْقُ ٱلْمُتَبَايِعَانِ قَبْلَ قَبْلِ فِي ٱلْهَوَاءِ ٱلصَّفْقَةِ ؛ وَلَا يَجُورُ بَيْعُ ٱلْغَرَرِ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيْدِهِ أَوْ طَيْرٍ فِيْ ٱلْهَوَاءِ

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْخِيَارِ

وَٱلْمُتَايِعَانِ بِٱلْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ ٱلْبَيْعِ وَفَسْخِهِ ، أَيْ : يَثْبُتُ لَهُمَا خِيَارُ ٱلْمَجْلِسِ فِيْ أَنْوَاعِ ٱلْبَيْعِ كَٱلسَّلَمِ ؛ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَيْ : مُدَّةَ عَدَمِ تَفَرُّقِهِمَا عَنْ عُرْفًا ، أَيْ : يَنْقَطِعُ خِيَارُ ٱلْمَجْلِسِ ، إِمَّا بِتَفَرُّقِ ٱلْمُتَبَايِعَيْنِ بِبَدَنِهِمَا عَنْ مَجْلِسِ ٱلْعَقْدِ ، أَوْ بِأَنْ يَخْتَارَ ٱلْمُتَبَايِعَانِ لُزُوْمَ ٱلْعَقْدِ ؛ فَلَوِ ٱخْتَارَ أَكْمُتُهَا يَعَانِ لُزُوْمَ ٱلْعَقْدِ ؛ فَلَوِ ٱخْتَارَ أَحَدُهُمَا لَزُوْمَ ٱلْعَقْدِ ، وَلَمْ يَخْتَرِ ٱلآخَرُ فَوْرَا سَقَطَ حَقَّهُ مِنَ ٱلْخِيَارِ ، وَبَقِي ٱلْحَقَّ لَلْحَرْ . وَلَهُمَا ، أَيْ : ٱلْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَكَذَا لِأَحَدِهِمَا إِذَا وَافَقَهُ ٱلآخَرُ ، أَنْ لِلآخَرِ . وَلَهُمَا ، أَيْ : ٱلْمُبَيْعِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ، وَتُحْسَبُ مِنَ ٱلْعَقْدِ لَا مِنَ لِلآخَرِ . وَلَهُمَا الْخِيَارَ فِيْ أَنْوَاعِ ٱلْمَبِيْعِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتُحْسَبُ مِنَ ٱلْعَقْدِ لَا مِنَ لَلْتَعْرَطَا ٱلْخِيَارَ فِيْ أَنْوَاعِ ٱلْمَبِيْعِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتُحْسَبُ مِنَ ٱلْعَقْدِ لَا مِنَ لَلْتَهُ أَيْ وَاللَّهُ مِنَا لَيْعَلُو مَا الْخَيْرِ ، فَلَوْ زَادَ ٱلْخِيَارَ عَلَىٰ ٱلثَّلَاثَةِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْمَبِيْعُ مِمَّا يَفْسُدُ فَيْ الْمُدَّةِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْمُبِيْعُ مِمَّا يَفْسُدُ فِيْ ٱلْمُدَّةِ وَلُولُ الْمُشْتَرَطَةِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْمُبْعِ مِمَّا يَفْسُدُ فِيْ ٱلْمُدَّةِ وَالْمُشْتَرَطَةِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْمُشْتَرَطَةِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ . .

وَإِذَا وُجِدَ بِٱلْمَبِيْعِ عَيْبٌ مَوْجُوْدٌ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ تَنْقُصُ بِهِ ٱلْقِيْمَةُ أَوِ ٱلْعَيْنُ

فَلِلْمُشْتَرِيْ رَدُّهُ عَلَى ٱلْفَوْرِ ، وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ٱلثَّمَرَةِ مُطْلَقاً إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَلَا بَيْعُ مَا فِيْهِ ٱلرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْبَاً إِلَّا ٱللَّبَنَ .

\* \*

نَقْصًا يَفُونْتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيْحٌ ، وَكَانَ ٱلْغَالِبُ فِيْ جِنْسِ ذَلِكَ ٱلْمَبِيْعِ عَدَمُ ذَلِكَ ٱلْعَيْبِ ، كَزِنَا رَقِيْقٍ ، وَسَرِقَتِهِ ، وَإِبَاقِهِ ؛ فَلِلْمُشْتَرِيْ رَدُّهُ ، أَيْ : ٱلْمَبِيْعِ عَلَىٰ ٱلْفَوْرِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ٱلثَّمَرَةِ ٱلْمُنْفَرِدَةِ عَنِ ٱلشَّجَرَةِ مُطْلَقاً ، أَيْ : عَنْ شَرْطِ ٱلْقَطْع ، إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ ، أَيْ : ظُهُوْر صَلَاحِهَا ، وَهُوَ فِيْمَا لَا يَتَلَوَّنُ ٱنْتِهَاءُ حَالِهَا إِلَىٰ مَا يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبَا ، كَحَلَاوَةِ قَصَب ، وَحُمُوْضَةِ رُمَّانٍ ، وَلِين تِيْنِ ؛ وَفِيْمَا يَتَلَوَّنُ بِأَنْ يَأْخُذَ فِيْ حُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ أَوْ صُفْرَةٍ كَٱلْعُنَّابِ وَٱلْإِجَّاصُ وَٱلْبَلَحِ ، أَمَّا قَبْلَ بُدُوِّ ٱلصَّلَاحِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُطْلَقًا ، لَا مِنْ صَاحِب ٱلشَّجَرَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، إِلَّا بشَرْطِ ٱلْقَطْع ، سَوَاءٌ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ بِقَطْعِ ٱلثَّمَرَةِ أَمْ لَا ؛ وَلَوْ قُطِعَتْ شَجَرَةٌ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ جَازَ بَيْعُهَا بلا شَرْطِ قَطْعِهَا ۚ، وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ٱلزَّرْعِ ٱلأَخْضَرِ فِيْ ٱلأَرْضِ إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ ، فَإِنْ بِيْعَ ٱلزَّرْعُ مَعَ ٱلأَرْضِ أَوْ مُنْفَرِدَاً عَنْهَا بَعْدَ ٱشْتِدَادِ ٱلْحَبِّ جَازَ بِلَا شَرْطٍ ، وَمَنْ بَاعَ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لَزَمَهُ سَقْيُهُ قَدْرَ مَا تَنْمُو ْ به ٱلثَّمَرَةُ وَتَسْلَمُ عَن ٱلتَّلَفِ ، سَوَاءٌ خَلَّىٰ ٱلْبَائِعُ بَيْنَ ٱلْمُشْتَرِيْ وَٱلْمَبِيْعِ أَوْ لَمْ يُخَلِّ . وَلَا يَجُونُ بَيْعُ مَا فِيْهِ ٱلرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْبَاً ، بِسُكُونِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُهُمَلَةِ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيْ بَيْعِ ٱلرَّبَوِيَّاتِ حَالَةَ ٱلْكَمَالِ ، فَلَا يَصِحُّ مَثَلًا بَيْعُ عِنَبٍ بِعِنَبٍ ، ثُمَّ ٱسْتَثْنَىٰ ٱلْمُصَنِّفُ مِمَّا سَبَقَ قَوْلُهُ : إِلَّا ٱللَّبَنَ ، أَيْ : فَصْلُ [ فِي ٱلسَّلَم ] : وَيَصِحُّ ٱلسَّلَمُ حَالَّا وَمُؤَجَّلًا فِيْمَا تَكَامَلَ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُوْنَ مَضْبُوْطًا بِٱلصَّفَةِ ، وَأَنْ يَكُوْنَ جِنْسَاً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ ،

فإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ قَبْلَ تَجْبِيْنِهِ ، وَأَطْلَقَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱللَّبَنِ ، فَشَمَلَ ٱلْحَلِيْبَ وَٱلْرَائِبَ وَٱلْمَخِيْضَ وَٱلْحَامِضَ ، وَٱلْمِعْيَارُ فِيْ ٱللَّبَنِ ٱلْكَيْلُ حَتَّىٰ يَصِحَّ بَيْعُ ٱلرَّائِبِ بِٱلْحَلِيْبِ كَيْلًا ، وَإِنْ تَفَاوَتَا وَزْناً .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلسَّلَم

وَهُوَ ٱلسَّلَفُ لُغَةً بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، وَشَرْعًا : بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِيْ ٱلذِّمَّةِ ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بإِيْجَابِ وَقَبُولٍ .

وَيَصِحُ ٱلسَّلَمُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا، فَإِنْ أُطْلِقَ ٱلسَّلَمُ ٱنْعَقَدَ حَالًا فِيْ ٱلأَصَحِّ، وَإِنَّمَا يَصِحُ ٱلسَّلَمُ فِيْمَا، أَيْ: فِيْ شَيْءٍ، تَكَامَلَ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ٱلْمُسْلَمُ فِيْهِ مَضْبُوْطاً بِٱلصِّفَةِ ٱلَّتِيْ يَخْتَلِفُ بِهَا ٱلْغَرَضُ فِيْ ٱلْمُسْلَمِ فِيْهِ ، بِحَيْثُ تَنْتَفِيْ بِٱلصِّفَةِ ٱلْجَهَالَةُ فِيْهِ ، وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ ٱلْغَرَضُ فِيْ ٱلْمُسْلَمِ فِيْهِ ، كَلُؤلُو كِبَارٍ ٱلأَوْصَافِ عَلَىٰ وَجْهِ يُؤدِي لِعِزَّةِ ٱلْوُجُودِ فِيْ ٱلْمُسْلَمِ فِيْهِ ، كَلُؤلُو كِبَارٍ وَجَارِيةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا .

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يَكُوْنَ جِنْسَاً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ ، فَلَا يَصِحُّ ٱلسَّلَمُ فِيْ ٱلْمُخْتَلَطِ ٱلْمَقْصُوْدِ ٱلأَجْزَاءِ ٱلَّتِيْ لَا تَنْضَبِطُ ، كَهَرِيْسَةٍ وَمَعْجُوْنٍ ، فَإِنِ ٱنْضَبَطَتْ أَجْزَاؤُهُ صَحَّ ٱلسَّلَمُ ، كَجُبْنِ وَأَقِطٍ .

وَلَمْ تَدْخُلْهُ ٱلنَّارُ لِإِحَالَتِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّناً ، وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ .

ثُمَّ لِصِحَّةِ ٱلْمُسْلَمِ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ ، وَهُوَ : أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ فِيْهِ جَنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِٱلصِّفَاتِ ٱلَّتِيْ يَخْتَلِفُ بِهَا ٱلثَّمَنُ ،

وَٱلشَّرْطُ ٱلثَّالِثُ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ : وَلَمْ تَدْخُلُهُ ٱلنَّارُ لِإِحَالَتِهِ ، أَيْ : بِأَنْ دَخَلَتْهُ ٱلنَّارُ لِلتَّمْيِيْزِ ، كَٱلْعَسَلِ وَٱلسَّمْنِ ، بِأَنْ دَخَلَتْهُ ٱلنَّارُ لِلتَّمْيِيْزِ ، كَٱلْعَسَلِ وَٱلسَّمْنِ ، صَحَّ ٱلسَّلَمُ فِيْهِ .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْمُسْلَمُ فِيْهِ مُعَيَّنَا ، بَلْ دَيْنَا ، فَلَوْ كَانَ مُعَيَّنَا ، كَأْسُلَمْتُ إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْعَبْدِ فَلَيْسَ بِسَلَمٍ قَطْعًا ، وَلَا يَنْعَقِدُ أَيْضًا بَيْعًا فِيْ ٱلأَظْهَرِ .

وَٱلْخَامِسُ : أَنْ لَا يَكُوْنَ مِنْ مُعَيَّنٍ ، كَأَسْلَمْتُ إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلدِّرْهَمَ فِيْ صَاع مِنَ هَذِهِ ٱلصُّبْرَةِ .

ثُمَّ لِصِحَّةِ ٱلْمُسْلَمِ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَيَصِحُّ ٱلسَّلَمُ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِطَ » :

ٱلأَوَّلُ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنَّفِ: وَهُوَ: أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِٱلصَّفَاتِ ٱلَّتِيْ يَخْتَلِفُ بِهَا ٱلثَّمَنُ ، فَيَذْكُرُ فِيْ ٱلسَّلَمِ فِيْ رَقِيْقٍ مَثَلًا نَوْعَهُ ، كَثُرْكِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ ، وَذُكُوْرَتَهُ أَوْ أُنُوْثَتَهُ ، وَسِنَّهُ تَقْرِيْبَاً ، وَقَدَّهُ طُوْلًا أَوْ قِصَرَاً أَوْ رَبْعَةً ، وَلَوْنَهُ كَأَبْيضَ ، وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ ، وَيَذْكُرُ

وَأَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِيْ ٱلْجَهَالَةَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ذَكَرَ وَقْتَ مَحِلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ذَكَرَ وَقْتَ مَحِلِّهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودَاً عِنْدَ ٱلاسْتِحْقَاقِ فِيْ ٱلْغَالِبِ ، وَأَنْ يَذُكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ ،

فِيْ ٱلإِبِلِ وَٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ وَٱلْخَيْلِ وَٱلْبِغَالِ وَٱلْحَمِيْرِ ٱلذُّكُوْرَةَ وَٱلأَنُوْثَةَ وَٱلسِّنَ وَٱللَّوْنَ وَٱلنَّوْعَ ، وَيَذْكُرُ فِيْ ٱلطَّيْرِ ٱلنَّوْعَ وَٱلصِّغَرَ وَٱلْكِبَرَ وَٱلذُّكُوْرَةَ وَٱلأَنُوْثَةَ وَٱللَّوْنَ إِللَّهُ وَٱللَّوْنَ وَٱللَّهُ وَٱللَّوْعَ وَٱللَّهُ وَٱللَّوْنَ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ حَرِيْرٍ ، وَٱللَّوْعَ فَ ٱللَّوْنَ وَٱلْخِلْظَةَ وَٱلدَّقَةَ وَٱلصَّفَاقَةَ وَٱلرَّقَةَ وَٱللَّقَةَ وَٱللَّوَنَ عَلَىٰ اللَّهُومَةَ ، وَيُقَاسُ بِهَاذِهِ ٱلصُّورَ غَيْرُهَا ، وَمُطْلَقُ ٱلسَّلَمِ فِيْ ٱلثَّوْبِ يُحْمَلُ عَلَىٰ ٱلْخَامِ لَا عَلَىٰ ٱلْمَقْصُودِ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِيْ ٱلْجَهَالَةَ عَنْهُ ، أَيْ: أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمُسْلَمُ فِيْهِ مَعْلُوْمَ ٱلْقَدْرِ كَيْلًا فِيْ مَكِيْلٍ ، وَوَزْنَا فِيْ مَوْزُوْنٍ ، وَعَدَّا فِيْ مَعْدُوْدٍ ، وَذَرْعًا فِيْ مَذْرُوْع .

وَٱلثَّالِثُ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ: وَإِنْ كَانَ ٱلسَّلَمُ مُؤَجَّلًا ذَكَرَ ٱلْعَاقِدُ وَقُتَ مَحِلِّهِ ، أَيْ: ٱلأَجَلَ ، كَشَهْرِ كَذَا ، فَلَوْ أُجِّلَ ٱلسَّلَمُ بِقُدُوْمِ زَيْدٍ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ ٱلسَّلَمُ فِيْهِ مَوْجُوْدَاً عِنْدَ ٱلاَسْتِحْقَاقِ فِيْ ٱلْغَالِبِ، أَيْ : ٱسْتِحْقَاقِ تَسْلِيْمِ ٱلمُسْلَمِ فِيْهِ ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِيْمَا لَا يُوْجَدُ عِنْدَ ٱلْمَحَلِّ ، كَرُطَبِ فِيْ ٱلشَّتَاءِ ، لَمْ يَصِحَّ .

وَٱلْخَامِسُ : أَنْ يَذْكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ ، أَيْ : مَحَلَّ ٱلتَّسْلِيْم إِنْ كَانَ

وَأَنْ يَكُونَ ٱلثَّمَنُ مَعْلُومًا ، وَأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَكُونَ عَقْدُ ٱلسَّلَم نَاجِزَاً لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ ٱلشَّرْطِ .

## فَصْلٌ [ فِي ٱلرَّهْنِ ] :

ٱلْمَوْضِعُ لَا يَصْلُحُ لَهُ ، أَوْ صَلُحَ لَهُ ، وَلَكِنْ لِحَمْلِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلتَّسْلِيْمِ مُؤْنَةٌ .

وَٱلسَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ ٱلثَّمَنُ مَعْلُوْمًا بِٱلْقَدْرِ أَوْ بِٱلرُّؤْيَةِ لَهُ .

وَٱلسَّابِعُ: أَنْ يَتَقَابَضَا. أَيْ: ٱلْمُسْلِمُ وَٱلْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِيْ مَجْلِسِ ٱلْعَقْدِ قَبْضِ قَبْلَ ٱللَّقَرُقِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ ٱلْمَالِ بَطَلَ ٱلْعَقْدُ ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَفِيْهِ خِلَافُ تَفْرِيْقِ ٱلصَّفَقَةِ ؛ وَٱلْمُعْتَبَرُ ٱلْقَبْضُ ٱلْحَقِيْقِيُّ ، فَلَوْ أَحَالَ بَعْضِهِ فَفِيْهِ خِلَافُ تَفْرِيْقِ ٱلصَّفَقَةِ ؛ وَٱلْمُعْتَبَرُ ٱلْقَبْضُ ٱلْحُقِيْقِيُّ ، فَلَوْ أَحَالَ اللهُ مِنَ ٱلْمُحْالِ السَّلَمِ ، وَقَبَضَهُ ٱلْمُحْتَالُ وَهُو ٱلْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ فِيْ ٱلْمُجْلِسِ لَمْ يَكْفِ .

وَٱلثَّامِنُ : أَنْ يَكُوْنَ عَقْدُ ٱلسَّلَمِ نَاجِزاً لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ ٱلشَّرْطِ ، بِخِلَافِ خِيَارِ ٱلْمَجْلِسِ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُهُ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلرَّهْنِ

وَهُوَ لُغَةً : ٱلثُّبُوْتُ ، وَشَرْعًا : جَعْلُ عَيْنِ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنِ يُسْتَوْفَىٰ مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ ٱلْوَفَاءِ ؛ وَلَا يَصِحُّ ٱلرَّهْنُ إِلَّا بِإِيْجَابٍ وَقَبُوْكٍ ، وَشَرْطُ كُلِّ

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِيْ ٱلدُّيُوْنِ إِذَا ٱسْتَقَرَّ ثُبُوْتُهَا فِيْ ٱلذِّمَّةِ ، وَلِلرَّاهِنِ ٱلرُّجُوْعُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا يَضْمَنُهُ ٱلْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِٱلتَّعَدِّيْ ، وَلِلرَّاهِنِ ٱلرَّجُوْعُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا يَضْمَنُهُ ٱلْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِٱلتَّعَدِّيْ، وَلِلرَّاهِنِ الرَّهُنِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ جَمِيْعَهُ . وَإِذَا قَبَضَ بَعْضَ ٱلْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ ٱلرَّهْنِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ جَمِيْعَهُ .

\* \* \*

مِنَ ٱلرَّاهِن وَٱلْمُرْتَهِن أَنْ يَكُوْنَ مُطْلَقِي ٱلتَّصَرُّفِ. وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ضَابِطَ ٱلْمَرْهُونِ فِيْ قَوْلِهِ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِيْ ٱلدُّيُونِ إِذَا ٱسْتَقَرَّ ثُبُونتُهَا فِيْ ٱلذِّمَّةِ ، وَٱحْتَرَزَ ٱلْمُصَنِّفُ بِ « ٱلدُّيُونِ » عَن ٱلأَعْيَانِ ، فَلَا يَصِحُّ ٱلرَّهْنُ عَلَيْهَا ، كَعَيْنِ مَغْصُوبَةٍ وَمُسْتَعَارَةٍ وَنَحْوهِمَا مِنَ ٱلأَعْيَانِ ٱلْمَضْمُونَةِ ؟ وَٱحْتَرَزَ بِـ " ٱسْتَقَرَّ " عَنِ ٱلدُّيُونِ قَبْلَ ٱسْتِقْرَارِهَا كَدَيْنِ ٱلسَّلَم ؛ وَعَنِ ٱلتَّمَنِ مُدَّةَ ٱلْخِيَارِ . وَلِلرَّاهِنِ ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبَضْهُ ، أَيْ : ٱلْمُرْتَهِنُ ، فَإِنْ قَبَضَ ٱلْعَيْنَ ٱلْمَرْهُوْنَةَ مِمَّنْ يَصِحُّ إِقْبَاضُهُ لَزِمَ ٱلرَّهْنُ وَٱمْتَنَعَ عَلَىٰ ٱلرَّاهِن ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ ؛ وَٱلرَّهْنُ وَضْعُهُ عَلَىٰ ٱلأَمَانَةِ ، وَ حِيْنَئِذٍ لَا يَضْمَنُهُ ٱلْمُرْتَهِنُ ، أَيْ : لَا يَضْمَنُ ٱلْمُرْتَهِنُ ٱلْمَرْهُونَ إِلَّا بِٱلتَّعَدِّيْ فِيْهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلدَّيْنِ ، وَلَوِ ٱدَّعَىٰ تَلَفَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَاً لِتَلَفِهِ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ ، فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرَاً لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوِ ٱدَّعَىٰ ٱلْمُرْتَهِنُ رَدَّ ٱلْمَرْهُونِ عَلَىٰ ٱلرَّاهِنِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ وَإِذَا قَبَضَ ٱلْمُرْتَهِنُ بَعْضَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِيْ عَلَىٰ ٱلرَّاهِن لَمْ يَخْرُجْ ، أَيْ : لَمْ يَنْفَكَّ ، شَيْءٌ مِنَ ٱلرَّهْنِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ جَمِيْعَهُ ، أَيْ : ٱلْحَقَّ ٱلَّذِيْ عَلَىٰ ٱلرَّاهِنِ . فَصْلُ [ فِي ٱلْحَجْرِ]: وَٱلْحَجْرُ عَلَىٰ سِتَّةٍ: ٱلصَّبِيُّ، وَٱلْمَخْنُونُ ، وَٱلسَّفِيْهُ ٱلْمُبَدِّرُ لِمَالِهِ ، وَٱلْمُفْلِسُ ٱلَّذِيْ ٱرْتَكَبَتْهُ ٱلدُّيُونُ ، وَٱلْمَرِيْضُ ٱلْمَخُوفُ عَلَيْهِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ ٱلثَّلُثِ ، وَٱلْعَبْدُ ٱلتَّيُونُ لَهُ فِيْ ٱلتَّجَارَةِ .

#### فَصْلٌ فِيْ حَجْرِ ٱلسَّفِيْهِ وَٱلْمُفْلِسِ

وَٱلْحَجْرُ لُغَةً : ٱلْمَنْعُ ؛ وَشَوْعًا : مَنْعُ ٱلتَّصَرُّفِ فِيْ ٱلْمَالِ ، بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِيْ غَيْرِهِ ، كَٱلطَّلَاقِ ، فَيَنْفُذُ مِنَ ٱلسَّفِيْهِ ؛ وَجَعَلَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلْحَجْرَ عَلَىٰ سِتَةٍ مِنَ ٱلأَشْخَاصِ : ٱلصَّبِيُّ ، وَٱلْمَجْنُونُ ، وَٱلسَّفِيْهُ ، وَفَسَّرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ٱلْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ ، أَيْ : ٱلَّذِيْ لَمْ يُصَرِّفْهُ فِيْ مَصَارِفِهِ ، وَٱلْمُفْلِسُ ، وَهُو لُغَةً : مَنْ صَارَ مَالُهُ فُلُوْسَا ، ثُمَّ كُنِّي بِهِ عَنْ قِلَّةِ ٱلْمَالِ أَوْ عَلَمِهِ ؛ وَشَرْعًا : ٱلشَّخْصُ ٱلَّذِيْ ٱرْتَكَبَتْهُ ٱلدُّيُونُ وَلَا يَفِيْ مَالُهُ بِدَيْنِهِ أَوْ دُيُونِهِ ، وَٱلْمَجْرُ عَلَيْهِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ الشَّخْصِ ٱلْمَحُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَٱلْحَجْرُ عَلَيْهِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ الْمَرِيْضِ دُيُنٌ مَلَىٰ الْمَرِيْضِ الْمَحُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَٱلْحَجْرُ عَلَيْهِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ الْمَرِيْضِ دُيُنٌ مَلَىٰ الْمَرِيْضِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ حُجِرَ عَلَيْهِ فِيْ ٱلثَّلُثِ وَمَا زَادَ مَلَىٰ الْمَرِيْضِ دَيْنٌ مَالَهُ بِعَيْرِ إِذْنِ عَلَيْهِ فِيْ ٱلثَّلُثِ وَمَا زَادَ مَلَىٰ الْمَدِيْضِ عَلَيْهِ ؛ وَٱلْعَبْدُ ٱلَّذِيْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيْ ٱلتَّجَارَةِ ، فَلَا يَصِحُ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَا مَلَىٰ عَلَيْهِ بِعَيْرِ إِذْنِ لَهُ فِيْ ٱلتَّجَارَةِ ، فَلَا يَصِحُ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ

وَسَكَتَ ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ ٱلْحَجْرِ مَذْكُوْرَةٍ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ ، مِنْهَا : ٱلْحَجْرُ عَلَىٰ ٱلمُرْتَدِّ لِحَقِّ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، وَمِنْهَا ٱلْحَجْرُ عَلَىٰ ٱلرَّاهِنِ لِحَقِّ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، وَمِنْهَا ٱلْحَجْرُ عَلَىٰ ٱلرَّاهِنِ لِحَقِّ ٱلْمُرْتَهِنِ .

وَتَصَرُّفُ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُوْنِ وَٱلسَّفِيْهِ غَيْرُ صَحِيْحٍ ، وَتَصَرُّفُ ٱلْمُفْلِسِ يَصِحُّ فِيْ ذِمَّتِهِ دُوْنَ أَعْيَانِ مَالِهِ ، وَتَصَرُّفُ ٱلْمَرِيْضِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ ٱلثَّلُثِ مَوْقُوْفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ ٱلْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَتَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ يَكُونُ فِيْ ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عُتِقَ .

\* \* \*

وَتَصَرُّفُ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُوْنِ وَٱلسَّفِيْهِ غَيْرُ صَحِيْح ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا غَيْرُهَا مِنَ ٱلتَّصَرُّفَاتِ ؛ وَأَمَّا ٱلسَّفِيْهُ فَيَصحُّ نِكَاحُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ؛ وَتَصَرُّفُ ٱلْمُفْلِس يَصِحُّ فِيْ ذِمَّتِهِ ، فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ ، أُوِ ٱشْتَرَىٰ كُلًّا مِنْهُمَا بِثَمَنِ فِيْ ذِمَّتِهِ صَحَّ دُوْنَ تَصَرُّفِهِ فِيْ أَعْيَانِ مَالِهِ ، فَلَا يَصِحُّ ، وَتَصَرُّفُهُ فِيْ نِكَاحِ مَثَلًا أَوْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْع صَحِيْح ، وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمُفْلِسَةُ فَإِنِ ٱخْتَلَعَتْ عَلَىٰ عَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ، أَوْ دَيْنِ فِيْ ذِمَّتِهَا صَحَّ ؛ وَتَصَرُّفُ ٱلْمَرِيْضِ فِيْمَا زَادَ عَلَىٰ ٱلثُّلُثِ مَوْقُوْفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ ٱلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَجَازُوْا ٱلزَّائِدَ عَلَىٰ ٱلثُّلُثِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِجَازَةُ ٱلْوَرَثَةِ وَرَدُّهُمْ حَالَ ٱلْمَرَض لَا يُعْتَبَرَانِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ ، أَيْ : مِنْ بَعْدِ مَوْتِ ٱلْمَرِيْضِ ، وَإِذَا أَجَازَ ٱلْوَارِثُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَجَزْتُ لِظَنِّيْ أَنَّ ٱلْمَالَ قَلِيْلٌ ، وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ ؛ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ ؛ وَتَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِيْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيْ ٱلتَّجَارَةِ يَكُونُ فِيْ ذِمَّتِهِ ، وَمَعْنَىٰ « كَوْنِهِ فِيْ ذِمَّتِهِ » أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، إِذَا عُتِقَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلسَّيِّدُ فِيْ ٱلتِّجَارَةِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِحَسَبِ ذَلِكَ ٱلإِذْنِ. فَصْلُ [ فِي ٱلصُّلْحِ ] : وَيَصِحُّ ٱلصُّلْحُ مَعَ ٱلإِقْرَارِ فِيْ ٱلأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، وَهُو نَوْعَانِ : إِبْرَاءٌ ، وَمُعَاوَضَةٌ ؛ فَٱلإِبْرَاءُ : اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَىٰ بَعْضِهِ ، وَلَا يَجُوْزُ تَعْلِيْقُهُ عَلَىٰ شَرْطٍ . وَٱلْمُعَاوَضَةُ عُدُوْلُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ،

### فَصْلٌ فِيْ ٱلصُّلْح

وَهُوَ لُغَةً : قَطْعُ ٱلْمُنَازَعَةِ ؛ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُهَا .

وَيَصِحُ ٱلصُّلْحُ مَعَ ٱلإِقْرَارِ ، أَيْ : إِقْرَارِ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِٱلْمُدَّعَىٰ بِهِ فِيْ الْمُوَالِ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَكَذَا مَا أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، أَيْ : ٱلأَمْوَالِ ، كَمَنْ ثَبَتَ لَا مُوَالِ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَكَذَا مَا أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، أَيْ : ٱلأَمْوَالِ ، كَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَىٰ شَخْصٍ قِصَاصٌ فَصَالَحَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَالٍ بِلَفْظِ ٱلصُّلْحِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُ ؛ لَهُ عَلَىٰ شَخْصٍ قِصَاصٌ فَصَالَحَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَالٍ بِلَفْظِ ٱلصُّلْحِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُ ؛ أَوْ بِلَفْظِ ٱلْبَيْعِ فَلَا .

وَهُوَ ، أَيْ : ٱلصُّلْحُ ، نَوْعَانِ : إِبْرَاءٌ ، وَمُعَاوَضَةٌ .

فَٱلْإِبْرَاءُ ، أَيْ : صُلْحُهُ ، ٱقْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَيْ : دَيْنِهِ عَلَىٰ بَعْضِهِ ، فَإِذَا صَالَحَهُ مِنَ ٱلأَلْفِ ٱلَّذِيْ لَهُ فِيْ ذِمَّةِ شَخْصٍ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةٍ مِنْهَا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَعْطِنِيْ خَمْسَ مِئَةٍ وَأَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِ مِئَةٍ ، وَلَا يَجُورُزُ ، بِمَعْنَىٰ : لَا يَصِحُ ، تَعْلِيْقُهُ ، أَيْ : تَعْلِيْقُ ٱلصُّلْحِ بِمَعْنَىٰ ٱلإِبْرَاءِ عَلَىٰ شَرْطٍ ، كَفَوْلِهِ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ ٱلشَّهْرِ فَقَطْ صَالَحْتُكَ .

وَٱلْمُعَاوَضَةُ ، أَيْ : صُلْحُهَا ، عُدُولُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، كَأَنِ ٱدَّعَىٰ عَلَيْهِ دَارَاً أَوْ شِقْصَاً مِنْهَا ، وَأَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ ، وَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَىٰ مُعَيَّنٍ ،

وَيَجْرِيْ عَلَيْهِ حُكْمُ ٱلْبَيْعِ .

وَيَجُورُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا () فِيْ طَرِيْقٍ نَافِذٍ بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ ٱلْمَارُ بِهِ ،

كَثُورْبِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُ ، وَيَجْرِيْ عَلَيْهِ ، أَيْ : عَلَىٰ هَلذَا ٱلصُّلْحِ ، حُكْمُ ٱلْبَيْعِ ؛ فَكَأَنَّهُ فِيْ ٱلْمِثَالِ ٱلْمَذْكُورِ بَاعَهُ ٱلدَّارَ بِٱلثَّوْبِ ، وَحِيْنَئِذِ فَيَثْبُتُ فِيْ ٱلْمُصَالَحِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ ٱلْبَيْعِ ، كَٱلرَّدِ بِٱلْعَيْبِ ، وَمَنْعِ ٱلتَّصَرُّفِ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ ؛ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُدَّعَاةِ فَهِبَةٌ مِنْهُ لِبَعْضِهَا ٱلْمَتْرُوكِ مِنْهَا ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُدَّعَاةِ فَهِبَةٌ مِنْهُ لِبَعْضِهَا ٱلْمَتْرُوكِ مِنْهَا ، فَيَشُتُ فِيْ هَلذِهِ ٱلْهِبَةِ أَحْكَامُهَا ٱلتَّنِي تُذْكَرُ فِيْ بَابِهَا ؛ وَيُسَمَّىٰ هَلذَا صُلْحَ الْحَطِيْطَةِ ، وَلَا يَصِحُ بِلَفْظِ ٱلْبَيْعِ لِلْبَعْضِ ٱلْمَتْرُوكِ ، كَأَنْ يَبِيْعَهُ ٱلْعَيْنَ ٱلْمُدَّعَاةَ بِبَعْضِهَا .

وَيَجُوْزُ لِلإِنْسَانِ ٱلْمُسْلِمِ أَنْ يُشْرِعَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ، أَيْ : يُخْرِجَ رَوْشَنَا ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا بِٱلْجَنَاحِ ، وَهُوَ إِخْرَاجُ خَشَبٍ عَلَىٰ جِدَارٍ فِيْ هَوَاءِ طَرِيْقٍ نَافِذٍ ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا بِٱلشَّارِعِ ، بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ ٱلْمَارُ بِحَدَارٍ فِيْ هَوَاءِ طَرِيْقٍ نَافِذٍ ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا بِٱلشَّارِعِ ، بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ ٱلْمَارُ بِدَارٍ فِيْ هَوَاءِ طَرِيْقٍ نَافِذٍ ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا بِٱلشَّارِعِ ، بِحَيْثُ الطَّولِ مُنتَصِبًا ، بِهِ ، أَيْ : ٱلرَّوْشَنِ ، بَلْ يُرْفَعُ بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ ٱلْمَارُ ٱلتَّامُ ٱلطَّولِ مُنتَصِبًا ،

<sup>(</sup>١) الرَّوْشَنُ في الْبِنَاءِ: فَتْحَةٌ في السَّقْفِ أَوِ الحائِطِ يَدْخُلُ منها الضَّوْءُ، وَهِي كَلِمَةٌ فَارِسيَّةٌ بِمَعْنَى : ضِياءٌ ، لَمَعَانٌ ، إِنَارَةٌ . . . إِلَى آخِرِه ؛ وَقَالُوا فِي الشُّرُوحِ أَنَّهُ : جَنَاحٌ ، وَهُو الْخَارِجُ مِنْ نَحْوِ ٱلْخَشَبِ ؛ فتأمَّل ! وَٱلْجَنَاحُ ٱلْمَقْصُودُ بِالشُّرُوحِ هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ Balcon ، أَلْخَارِجُ مِنْ نَحْوِ ٱلْخَشَبِ ؛ فتأمَّل ! وَٱلْجَنَاحُ ٱلْمَقْصُودُ بِالشُّرُوحِ هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْجَبَلِ ، أَن الشَّرْفَة ، وَٱلْبَعْضُ يُقَضِّلُ عَلَيْهَا لَفْظَةَ : ٱلطَّنْفُ ، وَهُو فِي ٱلأَصْلِ : ٱلحَيْدُ مِنَ ٱلْجَبَلِ ، وَمَا نَتَأْ مِنْهُ ، وَرَأُسٌ مِنْ رُولُوسِهِ ، وَإِفْرِيزُ ٱلْحَائِطِ ، وَمَا أَشْرَفَ خَارِجاً عَنِ ٱلْبِنَاءِ ، وَٱلسَّقِيفَةُ وَمَا نَتَأْ مِنْهُ ، وَرَأُسٌ مِنْ رُولُوسِهِ ، وَإِفْرِيزُ ٱلْحَائِطِ ، وَمَا أَشْرَفَ خَارِجاً عَنِ ٱلْبِنَاءِ ، وَٱلسَّقِيفَةُ تُشْرَعُ فَوْقَ بَابِ ٱلدَّارِ .

وَلَا يَجُورْزُ فِيْ ٱلدَّرْبِ ٱلْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ ، وَيَجُورْزُ تَقْدِيْمُ ٱلْبَابِ فِيْ ٱلدَّرْبِ ٱلْمُشْتَرَكِ وَلَا يَجُورْزُ تَأْخِيْرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ . ٱلْبَابِ فِيْ ٱلدَّرْبِ ٱلمُشْتَرَكِ وَلَا يَجُورْزُ تَأْخِيْرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ .

### فَصْلٌ [ فِي ٱلْحِوَالَةِ ] :

وَاعْتَبَرَ ٱلْمَاوَرْدِيُ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ٱلْحُمُونَةُ ٱلْغَالِبَةُ ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلطَّرِيْقُ النَّافِلُ مَمَرً فُرْسَانٍ وَقَوَافِلَ فَلْيَرْفَعِ ٱلرَّوْشَنَ بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ ٱلْمُحَمَّلُ عَلَىٰ الْنَعِيْرِ مَعَ أَحْشَابِ ٱلْمِظَلَّةِ ٱلْكَائِنَةِ فَوْقَ ٱلْمُحَمَّلِ ؛ أَمَّا ٱلذِّمِّيُ فَيُمْنَعُ مِنْ الْبُعِيْرِ مَعَ أَحْشَابِ ٱلْمِظَلَّةِ ٱلْكَائِنةِ فَوْقَ ٱلْمُحُمَّلِ ؛ أَمَّا ٱلذِّمِيُ فَيُمْنَعُ مِنْ إِشْرَاعِ ٱلرَّوْشَنِ وَٱلسَّابَاطِ (١) وَإِنْ جَازَ لَهُ ٱلْمُرُورُ فِي ٱلطَّرِيْقِ ٱلنَّافِذِ . وَلَا يَجُورُ إِشْرَاعُ ٱلرَّوْشَنِ فِي ٱلدَّرْبِ ٱلْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ فِي ٱلدَّرْبِ ، وَٱلشَّابَاطِ (١) وَإِنْ جَازَ لَهُ الْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ فِي ٱلدَّرْبِ ، وَٱلْمُراهُ بِهِمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ وَلِي مِنْهُمْ إِلَىٰ ٱلدَّرْبِ وَلَيْسَ ٱلْمُرَاهُ بِهِمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ وَلِيْهِ ، وَكُلُّ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ يَسْتَحِقُ مَنْ لَاصَقَهُ مِنْهُمْ جِدَارُهُ بِلَا نَفُوْذِ بَابِ إِلَيْهِ ، وَكُلُّ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ يَسْتَحِقُ مَنْ لَاصَقَهُ مِنْهُمْ جِدَارُهُ بِلَا نَفُوْذِ بَابِ إِلَيْهِ ، وَكُلُّ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ يَسْتَحِقُ الْانْتِفَاعَ مِنْ بَابِ وَإِلَىٰ رَأْسِ ٱلدَّرْبِ دُونَ مَا يَلِيْ آخِرَ ٱلدَّرْبِ . . وَيَجُورُ لَلْمَشْرَكِ وَلَا يَجُورُ لَا يَعْدِيْهُ ، أَيْ : ٱللَّرْبِ مِنَ اللَّرْبِ إِلَىٰ مَا لَمْ يَجُورُ لَا يَجُورُ لَ الشَّرَكَاءِ ، فَحَيْثُ مَنْعُوهُ لَمْ يَجُوزُ تَأْخِيْرُهُ ، وَحَيْثُ مُنِعُ مِنَ ٱلنَّافِي مِنَ اللَّرِبِ بِمَالٍ صَحَّ فَصَالَحَ شُرَكَاءَ ٱلدَّرْبِ بِمَالٍ صَحَّ

#### فَصْلٌ فِيْ ٱلْجَوَالَةِ

بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ، وَهِيَ لُغَةً : ٱلتَّحَوُّلُ ، أَيْ : ٱلانْتِقَالُ ،

<sup>(</sup>١) الساباط : سقيفة على حائطين ، أو بين دارين والطريق بينهما وتحت السقيفة .

وَشَرَائِطُ ٱلْحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: رِضَا ٱلْمُحِيْلِ، وَقَبُوْلُ ٱلْمُحْتَالِ، وَكَوْنُ ٱلْمُحْتَالِ، وَكَوْنُ ٱلْحَقِّ مُسْتَقِرًا فِيْ الذِّمَّةِ، وَٱتِّفَاقُ مَا فِيْ ذِمَّةِ ٱلْمُحِيْلِ وَٱلنَّوْعِ وَٱلْحُلُوْلِ وَٱلتَّأْجِيْلِ. وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ ٱلْمُحِيْلِ. وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ ٱلْمُحِيْلِ.

\* \* \*

وَشَرْعًا: نَقْلُ ٱلْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ ٱلْمُحِيْلِ إِلَىٰ ذِمَّةِ ٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ.

وَشَرَائِطُ ٱلْحِوالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا : رِضَا ٱلْمُحِيْلِ ، وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ ٱلدَّيْنُ ، لَا ٱلْمُحَالُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَلَا تَصِحُّ ٱلْحِوَالَةُ عَلَىٰ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

وَٱلثَّانِيْ : قَبُوْلُ ٱلْمُحْتَالِ ، وَهُو َ : مُسْتَحِقُّ ٱلدَّيْنِ عَلَىٰ ٱلْمُحِيْلِ .

وَٱلثَّالِثُ: كَوْنُ ٱلْحَقِّ ٱلْمُحَالِ بِهِ مُسْتَقِرًا فِيْ ٱلذِّمَّةِ، وَٱلتَّقْبِيْدُ بِٱلاسْتِقْرَارِ مُوافِقٌ لِمَا قَالَهُ ٱلرَّافِعِيُّ ، لَلْكِنَّ ٱلنَّوَوِيَّ ٱسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » ، وَحِيْنَئِدٍ فَٱلْمُعْتَبَرُ فِيْ دَيْنِ ٱلْجَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ، أَوْ يَؤُولُ إِلَىٰ ٱللُّزُومِ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱتَّفَاقُ مَا ، أَيْ: ٱلدَّيْنِ ٱلَّذِيْ فِيْ ذِمَّةِ ٱلْمُحِيْلِ وَٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ فِيْ ذِمَّةِ ٱلْمُحِيْلِ وَٱلسَّحَةِ وَٱلتَّكْسِيْرِ. وَتَبْرَأُ فِيْ ٱلْجِيْسِ وَٱلْقَدْرِ وَٱلنَّوْعِ وَٱلْحُلُوٰلِ وَٱلتَّأْجِيْلِ وَٱلصِّحَةِ وَٱلتَّكْسِيْرِ. وَتَبْرَأُ أَيْضًا بِهَا ، أَيْ: عَنْ دَيْنِ ٱلْمُحْتَالِ ، وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِهَا ، أَيْ: عَنْ دَيْنِ ٱلْمُحْتَالِ ، وَيَبْرَأُ أَيْضًا أَلْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ ٱلْمُحِيْلِ ، وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ ٱلْمُحْتَالِ إِلَىٰ ذِمَّةِ ٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ جَحْدٍ لِلدَّيْنِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ جَحْدٍ لِلدَّيْنِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ جَحْدٍ لِلدَّيْنِ

فَصْلٌ [ فِي ٱلضَّمَانِ ] : وَيَصِحُّ ضَمَانُ ٱلدُّيُوْنِ ٱلْمُسْتَقِرَّةِ فِيْ ٱلدُّمَّةِ إِذَا عَلِمَ قَدْرَهَا ، وَلِصَاحِبِ ٱلْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلضَّامِنِ وَٱلْمَضْمُوْنِ عَنْهُ إِذَا كَانَ ٱلضَّمَانُ عَلَىٰ مَا بَيَّنَا ،

وَنَحْوِهِمَا ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ ٱلْمُحِيْلِ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسَاً عِنْدَ ٱلْجُوالَةِ وَجَهِلَهُ ٱلْمُحْتَالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا عَلَىٰ ٱلْمُحِيْلِ .

#### فَصْلٌ فِيْ ٱلضَّمَانِ

وَهُوَ مَصْدَرُ ضَمِنْتَ ٱلشَّيْءَ ضَمَانًا إِذَا كَفِلْتَهُ ، وَشَرْعًا : ٱلْتِزَامُ مَا فِيْ فِيْهِ آهُولِيَّةُ ٱلتَّصَرُّفِ . فِيَّةِ ٱلْغَيْرِ مِنَ ٱلْمَالِ ؛ وَشَرْطُ ٱلضَّامِنِ أَنْ يَكُونَ فِيْهِ أَهْلِيَّةُ ٱلتَّصَرُّفِ .

وَيَصِحُ ضَمَانُ ٱلدُّيُوْنِ ٱلْمُسْتَقِرَّةِ فِيْ ٱلذِّمَّةِ إِذَا عَلِمَ قَدْرَهَا ، وَٱلتَّقْيِيْدُ بِالْمُسْتَقِرَّةِ فِيْ ٱلذِّمَّةِ إِذَا عَلِمَ قَدْرَهَا ، وَٱلتَّقْيِيْدُ فَيْرُ بِالْمُسْتَقِرَّةِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ ضَمَانِ ٱلصَّدَاقِ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ غَيْرُ مُسْتَقِرِّ فِيْ ٱلذِّمَةِ ، وَلِهَلْذَا لَمْ يَعْتَبِرِ ٱلرَّافِعِيُّ وَٱلنَّوَوِيُّ إِلَّا كَوْنَ ٱلدَّيْنِ ثَابِتَا مُسْتَقِرِّ فِيْ ٱلذِّمَةِ ، وَلِهَلْذَا لَمْ يَعْتَبِرِ ٱلرَّافِعِيُّ وَٱلنَّووِيُّ إِلَّا كَوْنَ ٱلدَّيْنِ ثَابِتَا لَا لَمْ عَلْمَ عَلْمَ قَدْرَهَا » ٱلدُّيُونُ ٱلْمَجْهُولَةُ ، فَلَا يَصِحُ ضَمَانُهَا كَمَا سَيَأْتِيْ .

وَلِصَاحِبِ ٱلْحَقِّ، أَيْ: ٱلدَّيْنِ، مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلضَّامِنِ وَٱلْمَضْمُوْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ ٱلدَّيْنُ، وَقَوْلُهُ: « إِذَا كَانَ ٱلضَّمَانُ عَلَىٰ مَا بَيَّنًا » سَاقِطٌ فِيْ أَكْثَرِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ.

وَإِذَا غَرِمَ ٱلضَّامِنُ رَجَعَ عَلَىٰ ٱلْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ ٱلضَّمَانُ وَٱلْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ. وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ ٱلْمَجْهُولِ، وَلَا مَا لَمْ يَجِبْ، إِلَّا دَرْكَ ٱلْمَبِيْعِ.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي كَفَالَةِ ٱلْبَدَنِ ] : وَٱلْكَفَالَةُ بِٱلْبَدَنِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ٱلْمَكْفُولِ بِهِ حَقُّ لآدَمِيٍّ .

\* \* \*

وَإِذَا غَرِمَ ٱلضَّامِنُ رَجَعَ عَلَىٰ ٱلْمَضْمُونِ عَنْهُ بِٱلشَّرْطِ ٱلْمَذْكُورِ فِيْ قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ ٱلضَّمَانُ وَٱلْقَضَاءُ، أَيْ: كُلُّ مِنْهُمَا، بِإِذْنِهِ، أَيْ: ٱلْمَضْمُوْنِ عَنْهُ .

ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُوْمٍ قَوْلِهِ سَابِقاً : إِذَا عَلِمَ قَدْرَهَا ، بِقَوْلِهِ هُنَا : وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ ٱلْمَّمْهُوْلِ ، كَقَوْلِهِ : بِعْ فُلَاناً كَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُ ٱلثَّمَنِ ؛ وَلَا ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ ، كَضَمَانِ مِئَةٍ تَجِبُ عَلَىٰ زَيْدٍ فِيْ ٱلْمُسْتَقْبَلِ إِلَّا دَرْكَ ٱلْمَبِيْعِ ، مَا لَمْ يَجِبْ ، كَضَمَانِ مِئَةٍ تَجِبُ عَلَىٰ زَيْدٍ فِيْ ٱلْمُسْتَقْبَلِ إِلَّا دَرْكَ ٱلْمَبِيْعِ ، مَا لَمْ يَجِبْ ، كَضَمَانَ دَرْكِ ٱلْمَبِيْعِ بِأَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِيْ ٱلثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ ٱلْمَبِيع مُنْ لِلْمُشْتَرِيْ ٱلثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ ٱلْمَبِيع مُسْتَحَقًا ، أَوْ يَضْمَنُ لِلْبَائِعِ ٱلْمَبِيْعَ إِنْ خَرَجَ ٱلثَّمَنُ مُسْتَحَقًا .

فَصْلٌ فِيْ ضَمَانِ غَيْرِ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلأَبْدَانِ

وَيُسَمَّىٰ : كَفَالَةَ ٱلْوَجْهِ أَيْضًا ، وَكَفَالَةَ ٱلْبَدَٰنِ كَمَا قَالَ .

وَٱلْكَفَالَةُ بِٱلْبَدَنِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ٱلْمَكْفُولِ بِهِ ، أَيْ : بِبَدَنِهِ ؛ حَقٌ لِآدَمِيٍّ ، كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ . وَخَرَجَ بِهِ « حَقِّ ٱلآدَمِيِّ » حَقُ ٱللهِ

فَصْلٌ [ فِي ٱلشَّرِكَةِ]: وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ تَكُوْنَ عَكُوْنَ عَكَوْنَ عَكَوْنَ عَكَوْنَ عَلَىٰ نَاضِّ مِنَ ٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيْرِ ، وَأَنْ يَتَّفِقَا فِيْ ٱلْجِنْسِ وَٱلنَّوْعِ ، وَأَنْ يَتَّفِقَا فِيْ ٱلْمَالَيْنِ ،

تَعَالَىٰ ، فَلَا تَصِحُّ ٱلْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، كَحَدِّ سَرِقَةٍ ، وَحَدِّ خَمْرٍ ، وَحَدِّ زِنَا . وَيَبْرَأُ ٱلْكَفِيْلُ بِتَسْلِيْمِ ٱلْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ فِيْ مَكَانِ ٱلتَّسْلِيْمِ بِلَا حَائِلٍ يَمْنَعُ ٱلْمَكْفُولَ لَهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَعَ وُجُودِ ٱلْحَائِلِ فَلَا يَبْرَأُ ٱلْكَفِيْلُ .

#### فَصْلٌ فِيْ ٱلشَّرِكَةِ

وَهِيَ لُغَةً : ٱلاخْتِلَاطُ ؛ وَشَرْعًا : ثُبُوْتُ ٱلْحَقِّ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلشُّيُوْعِ فِيْ شَيْءٍ وَاحِدٍ لاثْنَيْن فَأَكْثَرَ .

#### وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ :

ٱلأَوَّلُ: أَنْ تَكُوْنَ ٱلشَّرِكَةُ عَلَىٰ نَاضً ، أَيْ: نَقْدٍ مِنَ ٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيْرِ ، وَإِنْ كَانَا مَغْشُوْشَيْنِ وَٱسْتَمَرَّ رَوَاجُهُمَا فِيْ ٱلْبَلَدِ ، وَلَا تَصِحُّ فِيْ تِبْرٍ وَحُلِيٍّ وَحُلِيٍّ وَحُلِيًّ وَسَبَائِكَ ؛ وَتَكُوْنُ ٱلشَّرِكَةُ أَيْضًا عَلَىٰ ٱلْمِثْلِيِّ ، كَٱلْحِنْطَةِ ؛ إِلَّا ٱلْمُتَقَوِّمَ ، وَالْعُرُوضِ مِنَ ٱلثِّيَابِ وَنَحْوِهَا .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَتَّفِقًا فِيْ ٱلْجِنْسِ وَٱلنَّوْعِ ، فَلَا تَصِحُّ ٱلشَّرِكَةُ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلنَّوْعِ ، فَلَا تَصِحُ ٱلشَّرِكَةُ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَٱلدَّرَاهِمِ ، وَلَا فِيْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ وَحَمْرَاءَ . وَٱلدَّرَاهِمِ ، وَلَا فِيْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ وَحَمْرَاءَ . وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَخْلِطَا ٱلْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ .

وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ ، وَأَنْ يَكُوْنَ ٱلرِّبْحُ وَأَنْ يَكُوْنَ ٱلرِّبْحُ وَٱلْخُسْرَانُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَالَيْنِ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ ، وَمَتَىٰ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ .

\* \* \*

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَيْ : ٱلشَّرِيْكَيْنِ ، لِصَاحِبِهِ فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ ، فَلَا يَبِيْعُ كُلُّ مِنْهُمَا نَسِيْئَةً ، ٱلتَّصَرُّفِ ، فَلَا يَبِيْعُ كُلُّ مِنْهُمَا نَسِيْئَةً ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلَا يُسَافِرُ بِٱلْمَالِ ٱلْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنٍ ؛ فَإِنْ فَعَلَ أَحَدُ ٱلشَّرِيْكَيْنِ مَا نُهِيَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ فِيْ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ ، وَفِيْ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ ،

وَٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ٱلرِّبْحُ وَٱلْخُسْرَانُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَالَيْنِ، سَوَاءٌ تَسَاوَىٰ ٱلشَّرِيْكَانِ فِيْ ٱلْعَمَلِ فِيْ ٱلْمَالِ ٱلْمُشْتَرَكِ أَوْ تَفَاوَتَا فِيْهِ، فَإِنِ ٱشْتَرَطَا ٱلتَّسَاوِيَ فِيْ ٱلرِّبْح مَعَ تَفَاوُتِ ٱلْمَالَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَصِحَ .

وَٱلشَّرِكَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ، وَحِيْنَئِذٍ فَـلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَيْ : ٱلشَّرِيْكَيْنِ ، فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ ، وَيَنْعَزِلَانِ عَنِ ٱلتَّصَرُّفِ بِفَسْخِهِمَا ، وَمَتَىٰ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ تِلْكَ ٱلشَّرِكَةُ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلوَكَالَةِ]: وَكُلُّ مَا جَازَ لِلإِنْسَانِ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ أَوْ يَتَوكَّلَ فِيْهِ . وَٱلْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ . وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْوِكَالَةِ

وَهِيَ بِفَتْحِ ٱلْوَاوِ وَكَسْرِهَا ، فِيْ ٱللَّغَةِ : ٱلتَّفْوِيْضُ ؛ وَفِيْ ٱلشَّرْعِ : تَفْوِيْضُ شَخْصٍ شَيْئًا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ ٱلنِّيَابَةَ إِلَىٰ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ ؛ وَخَرَجَ بِهَاذَا ٱلْقَيْدِ ٱلإِيْصَاءُ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ضَابِطَ ٱلْوِكَالَةِ فِيْ قَوْلِهِ: وَكُلُّ مَا جَازَ لِلإِنْسَانِ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِلِّلَ فِيْهِ غَيْرَهُ أَوْ يَتَوكَلَّلَ فِيْهِ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَنْ يَكُونَ مُوكِّلًا وَلَا وَكِيْلًا ؛ وَشَرْطُ ٱلْمُوكِلِ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوكِلًا وَلَا وَكِيْلًا ؛ وَشَرْطُ ٱلْمُوكِلِ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ ، فَلَا يَصِحُ ٱلتَّوْكِيْلُ فِيْ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ إِلَّا ٱلْحَجَّ وَتَفْرِقَةَ ٱلزَّكَاةِ مَثَلًا ، وَأَنْ يَمْلِكَهُ ٱلْمُوكِلُ ، فَلَوْ وَكَلَ شَخْصَاً فِيْ بَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِيْ طَلَاقِ ٱمْرَأَةٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِيْ طَلَاقِ ٱمْرَأَةٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِيْ طَلَاقِ ٱمْرَأَةٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِيْ عَلَاقِ آمْرَأَةٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِيْ اللَّهِ مُعَالِّهِ اللَّهِ الْمُوكِلُ اللَّهُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ اللَّهِ الْمُوكَالِ الْمَولَالَ اللَّهُ الْمُوكِلُ الْمُولِي الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُؤْمُ الْمُوكُةُ الْمُؤَلِي الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

وَٱلْوِكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ، وَحِيْنَئِذٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا ، أَيْ : ٱلْمُوْكِلُ وَٱلْوَكِيْلُ ، فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ .

وَتَنْفَسِخُ ٱلْوِكَالَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُنُوْنِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ .

وَٱلْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ فِيْمَا يَقْبِضُهُ وَفِيْمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِٱلتَّفْرِيْطِ.

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَبِيْعَ بِثَمَنِ ٱلْمِثْل ، وَأَنْ يَكُوْنَ نَقْداً ، بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ .

وَلَا يَجُونُ أَنْ يَبِيْعَ مِنْ نَفْسِهِ ،

وَٱلْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ ، وَقَوْلُهُ : فِيْمَا يَقْبِضُهُ وَفِيْمَا يَصْرِفُهُ ، سَاقِطٌ فِيْ أَكْثَرِ ٱلنَّفْرِيْطِ اللَّهُ وَكُلَ فِيْهِ ، وَمِنَ ٱلتَّفْرِيْطِ اللَّهُ وَيُمَا وُكِّلَ فِيْهِ ، وَمِنَ ٱلتَّفْرِيْطِ تَسْلِيْمُهُ ٱلْمَبِيْعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ .

وَلَا يَجُوْزُ لِلْوَكِيْلِ وَكَالَةً مُطْلَقَةً أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَبِيْعَ بِثَمَنِ ٱلْمِثْلِ لَا بِدُوْنِهِ، وَلَا بِغُبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيْ ٱلْغَالِبِ.

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يَكُوْنَ ثَمَنُ ٱلْمِثْلِ نَقْداً ، فَلَا يَبِيْعُ ٱلْوَكِيْلُ نَسِيْئَةً ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ ثَمَنِ ٱلْمِثْلِ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُوْنَ ٱلنَّقْدُ بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، فَلَوْ كَانَ فِيْ ٱلْبَلَدِ نَقْدَانِ بَاعَ بِٱلأَغْلَبِ مِنْهُمَا ، فَإِنِ ٱسْتَوَيَا بَاعَ بِٱلأَنْفَعِ لِلْمُوكِّلِ ، فَإِنِ ٱسْتَوَيَا تَخَيَّرَ ؛ وَلَا يَبِيْعُ بِٱلْفُلُوْسِ وَإِنْ رَاجَتْ رَوَاجَ ٱلنَّقُوْدِ .

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَ ٱلْوَكِيْلُ بَيْعًا مُطْلَقًا مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا مِنْ وَلَدِهِ ٱلصَّغِيْرِ وَلَوْ صَرَّحَ ٱلْمُوْكِلُ لِلْوَكِيْلِ فِيْ ٱلْبَيْعِ مِنَ ٱلصَّغِيْرِ كَمَا قَالَهُ ٱلْمُتَوَلِّيْ خِلَافًا

وَلَا يُقِرَّ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْإِقْرَارِ ] : وَٱلْمُقَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ : حَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَحَقُّ ٱلآدِمِيِّ ؛ فَحَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ يَصِحُّ ٱلرُّجُوْعُ فِيْهِ عَنِ ٱلْإِقْرَارِ بِهِ ،

لِلْبَغَوِيِّ ، وَٱلأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيْعُ لأَبِيْهِ وَإِنْ عَلَا ، وَلاِبْنِهِ ٱلْبَالِغِ وَإِنْ سَفَلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَفِيْهَا وَلَا مَجْنُوناً ، فَإِنْ صَرَّحَ ٱلْمُوكِّلُ بِٱلْبَيْعِ مِنْهُمَا صَحَّ جَزْمًا ؛ وَلَا يُقِرَّ ٱلْوَكِيْلُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ ، فَلَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِيْ خُصُوْمَةٍ لَمْ يَمْلِكِ ٱلإِقْرَارَ عَلَىٰ الْمُوكِّلِهِ ، فَلَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِيْ خُصُوْمَةٍ لَمْ يَمْلِكِ ٱلإِقْرَارَ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ وَلَا ٱلصَّلْحَ عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ : « إِلَّا بِإِذْنِهِ » عَلَىٰ ٱلْمُوكِلِ وَلَا ٱلإِبْرَاءَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَا ٱلصَّلْحَ عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ : « إِلَّا بِإِذْنِهِ » سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ ؛ وَٱلأَصَحُّ أَنَّ ٱلتَّوْكِيْلَ فِيْ ٱلإِقْرَارِ لَا يَصِحُ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلإِقْرَارِ

وَهُوَ لُغَةً : ٱلإِثْبَاتُ ، وَشَرْعًا : إِخْبَارٌ بِحَقِّ عَلَىٰ ٱلْمُقِرِّ ؛ فَخَرَجَتِ ٱلشَّهَادَةُ لِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَىٰ ٱلْغَيْرِ .

وَٱلْمُقَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : حَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ كَٱلسَّرِقَةِ وَٱلزِّنَا .

وَٱلثَّانِيْ : حَقُّ ٱلآدَمِيِّ كَحَدِّ ٱلْقَذْفِ .

فَحَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ يَصِحُّ ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ ، كَأَنْ يَقُولَ مَنْ أَقَرّ

وَحَقُّ ٱلآدَمِيِّ لَا يَصِحُّ ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ.

وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ ٱلْإِقْرَارِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : ٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْعُقْلُ ؛ وَالْاخْتِيَارُ ؛ وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ ٱعْتُبِرَ فِيْهِ شَرْطٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ : ٱلرُّشْدُ . وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُوْلٍ رُجِعَ

بِٱلزِّنَا : رَجَعْتُ عَنْ هَاذَا ٱلإِقْرَارِ ، أَوْ كَذَبْتُ فِيْهِ ؛ وَيُسَنُّ لِلْمُقِرِّ بِٱلزِّنَا ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَ ٱلرُّجُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَالُّهُ جُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَالُهُ جُوعُ فِيْهِ عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِهِ ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَالُهُ عَنْ اللهِ تَعَالَىٰ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ٱلْمُسَامَحَةِ وَحَقَّ ٱلآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ٱلْمُسَامَحَةِ وَحَقَّ ٱلآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ٱلْمُسَامَحَةِ وَحَقَّ ٱلآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ٱلمُسَامَحَةِ وَحَقَّ ٱلآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ٱلمُشَاحَةِ .

#### وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ ٱلإِقْرَارِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا: ٱلْبُلُوعُ، فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلصَّبِيِّ، وَلَوْ مُرَاهِقًا، وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيَّهِ.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْعَقْلُ، فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلْمَجْنُوْنِ وَٱلْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ وَزَائِلِ ٱلْعَقْل بِمَا يُعْذَرُ فِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فَحُكْمُهُ كَٱلسَّكْرَانِ.

وَٱلثَّالِثُ : ٱلاخْتِيَارُ ، فَلَا يَصِتُّ إِقْرَارُ مُكْرَهِ بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ .

وَإِنْ كَانَ ٱلإِقْرَارُ بِمَالٍ ٱعْتَبُرَ فِيْهِ شَرْطٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ : ٱلرُّشْدُ ، وَٱلْمُرَادُ بِهِ كَوْنُ ٱلْمُقِرِّ مُطْلَقَ ٱلتَّصَرُّفِ . وَٱحْتَرَزَ ٱلْمُصَنِّفُ بِـ « مَالٍ » عَنِ ٱلإِقْرَارِ بِغَيْرِهِ ، كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِهِمَا ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْمُقِرِّ بِذَلِكَ ٱلرُّشْدُ ، بَلْ يَصِحُ مِنَ ٱلشَّخْصِ ٱلسَّفِيْهِ .

وَإِذَا أَقَرَّ ٱلشَّخْصُ بِمَجْهُولٍ ، كَقَولِهِ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ ، رُجِعَ ،

إِلَيْهِ فِيْ بَيَانِهِ . وَيَصِحُّ ٱلاسْتِثْنَاءُ فِيْ ٱلإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ . وَهُوَ فِيْ حَالِ ٱلصِّحَةِ وَٱلْمَرَض سَوَاءٌ .

\* \* \*

بِضَمِّ أُوَّلِهِ ، إِلَيْهِ إِلَىٰ ٱلْمُقِرِّ فِيْ بِيَانِهِ ، أَيْ : ٱلْمَجْهُولِ ، فَيُقْبَلُ تَفْسِيْرُهُ بِكُلِّ مَنْ مَا يُتَمَوَّلُ وَإِنْ قَلَ ، كَفِلْسٍ ، وَلَوْ فَسَّرَ ٱلْمَجْهُولُ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ لَلِكِنْ مِنْ جِنْسِهِ ، لَكِنْ يَجِلُّ ٱقْتِنَاوُهُ ، كَجِلْدِ مَيْتَةٍ جِنْسِهِ ، كَحَبَّةِ جِنْطَةٍ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ ، لَكِنْ يَجِلُّ ٱقْتِنَاوُهُ ، كَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ وَزِبْلٍ ؛ قُبِلَ تَفْسِيْرُهُ فِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ ؛ وَمَتَىٰ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ وَٱمْتَنَعَ مِنْ بِيَانِهِ بَعْدَ أَنْ طُولِبَ بِهِ خَبِسَ حَتَىٰ يُبِيِّنَ ٱلْمَجْهُولُ ، فَإِنْ مِاتَ قَبْلَ ٱلْبَيَانِ طُولِبَ بِهِ أَلْوَارِثُ وَوَقَفَ جَمِيْعِ ٱلتَّرِكَةِ .

وَيَصِحُ ٱلاسْتِثْنَاءُ فِيْ ٱلإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ ، أَيْ : وَصَلَ ٱلْمُقِرُ ٱلاسْتِثْنَاءَ بِالْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ ، فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ أَوْ كَلَامٍ كَثِيْرٍ أَجْنَبِيِّ ضَرَّ ، أَمَّا الله كُوْتُ أَوْ كَلَامٍ كَثِيْرٍ أَجْنَبِيٍّ ضَرَّ ، أَمَّا الله كُوْتُ الْيَسِيْرُ كَسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ فَلَا يَضُرُّ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ ٱلاسْتِثْنَاءِ أَنْ لَا يَضُرُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ ٱلاسْتِثْنَاءِ أَنْ لَا يَضُرُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ الاسْتِثْنَاءِ أَنْ لَا يَسْتَغْرَقَهُ نَحْوَ : لِزَيْدٍ عَلَيَ عَشَرَةٌ إِلَّا يَشَرَةً ، ضَرَ .

وَهُوَ : أَيْ : ٱلإِقْرَارُ فِيْ حَالِ ٱلصِّحَّةِ وَٱلْمَرَضِ سَوَاءٌ ، حَتَّىٰ لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ فِيْ صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ لِزَيْدٍ وَفِيْ مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِعَمْرٍو لَمْ يُقَدَّمِ ٱلإِقْرَارُ ٱللَّوْيَةِ . ٱلأَوَّلُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَيُقْسَمُ ٱلْمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا بِٱلسَّوِيَّةِ .

فَصْلُ [ فِي ٱلْعَارِيَّةِ ] : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ٱلانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِعَارَتُهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا ، وَتَجُورْزُ ٱلْعَارِيَّةُ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ ،

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْعَارِيَّةِ

وَهِيَ بِتَشْدِيْدِ ٱلْنَاءِ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، مَأْخُوْذَةٌ مِنْ عَارَ إِذَا ذَهَبَ ، وَحَقِيْقُتُهَا ٱلشَّرْعِيَةُ : إِبَاحَةُ ٱلانْتِفَاعِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّبَرُّعِ بِمَا يَحِلُّ ٱلانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَىٰ ٱلْمُتَبَرِّعِ ، وَشَرْطُ ٱلْمُعِيْرِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ، وَكَوْنُهُ مَالِكاً لِمَنْفَعَةِ مَا يُعِيْرُ ؛ فَمَنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ ، كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونِ ، لَا تَصِحُّ إِعَارَتُهُ ؛ وَمَنْ لَا يَمْكُ ٱلْمُنْفَعَةَ كَمُسْتَعِيْرٍ لَا تَصِحُ إِعَارَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْمُعِيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا يَعْيُرُ ؛ فَمَنْ لَا يَصِحُ إَعَارَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْمُعِيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا بِعَلِهُ إِعَارَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْمُعِيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا إِعْرَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْمُعِيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا إِعْمَلِكُ ٱلْمُعَيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا إِعْرَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْمُعِيْرِ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَا أَمْكَنَ ٱلاَنْتِفَاعُ بِهِ مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَالِهِ : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ٱلاَنْتِفَاعُ بِهِ مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَيْ وَيَعْ إِلَاهُ عَلَيْهِ ، فَلَا تَصِحُ إِعَارَتُهُ اللَّهُ وَالَهُ لِللَّهُ وَلَا إِلَا عَلَيْهُ الْمَعَلِيقِ الْمَنَافِعِ ٱلْتَيْ هِي أَعْيَانٌ ، كَإِعَارَة شَاةٍ لِلْبَنِهَا ، وَشَجْرَةٍ لِلْوَقُودُ ، فَلَا تَصِحُ . وَقَوْلُهُ : إِذَا كَانَتُ مَنَافِعُهُ آثَارًا مُحْرِجٌ لِلْمَنَافِعِ ٱلْتَيْ هِي أَعْيَانٌ ، كَإِعَارَةِ شَاةٍ لِلْبَنِهَا ، وَشَخْرِةٍ لِلْمَعَلِيقِ الْمَنَافِعِ ٱلْتَيْ هِي أَعْيَانٌ ، كَإِعَارَة شَاةٍ لِلْبَنِهَا ، وَشَخْرِجٌ لِلْمُنَافِعِ ٱلْتَيْ يُعِمِ أَعْيَانٌ ، كَأَعْرَقُ قَالَ لِشَعْدِ ذَلِكَ ؛ فَإِلَا يَصِحُ ؛ فَلَوْ قَالَ لِشَخْصٍ : خُذْ هَلَاقٍ أَلْ السَّاهُ عَارِيَةٌ . .

وَتَجُوْزُ ٱلْعَارِيَّةُ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَقْيِيْدٍ بِوَقْتٍ ، وَمُقَيَّداً بِمُدَّةٍ ، أَيْ : بِوَقْتٍ ؛ كَأَعَرْتُكَ هَلْذَا ٱلثَّوْبَ شَهْراً ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَتَجُوْزُ ٱلْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ » . وَلِلْمُعِيْرِ ٱلرُّجُوْعُ فِيْ كُلِّ مِنْهُمَا مَتَىٰ شَاءَ .

وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَىٰ ٱلْمُسْتَعِيْرِ بِقِيْمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْغَصْبِ ] : وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَدُّهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ

وَهِيَ ، أَيْ : ٱلْعَارِيَّةُ إِذَا تَلِفَتْ ، لَا بِٱسْتِعْمَالِ مَأْذُوْنِ فِيْهِ ، مَضْمُوْنَةٌ عَلَىٰ ٱلْمُسْتَعِيْرِ بِقِيْمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا ، لَا بِقِيْمَتِهَا يَوْمَ طَلَبِهَا ، وَلَا بِأَقْصَىٰ الْقَيَمِ ؛ فَإِنْ تَلِفَتْ بِٱسْتِعْمَالٍ مَأْذُوْنِ فِيْهِ ، كَإِعَارَةِ ثَوْبٍ لِلُبْسِهِ فَٱنْسَحَقَ أَوِ ٱنْمَحَقَ بِٱلاسْتِعْمَالِ فَلَا ضَمَانَ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْغَصْبِ

وَهُوَ لُغَةً : أَخْذُ ٱلشَّيْءِ ظُلْمًا مُجَاهَرةً ؛ وَشَرْعًا : ٱلاسْتِيْلَاءُ عَلَىٰ حَقِّ ٱلْغَيْرِ » الْغَيْرِ عُدْوَاناً ؛ وَيُرَجَعُ فِيْ ٱلاسْتِيْلَاءِ لِلْعُرْفِ ؛ وَدَخَلَ فِيْ « حَقِّ ٱلْغَيْرِ » مَا يَصِحُّ غَصْبُهُ مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ ، كَجِلْدِ مَيْتَةٍ ، وَخَرَجَ بِهِ عُدْوَاناً » ٱلاسْتِيْلَاءُ عَلَىٰ مَالِ ٱلْغَيْرِ بعَقْدٍ .

وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لِأَحَدِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ ، وَلَوْ غَرِمَ عَلَىٰ رَدِّهِ أَضْعَافَ وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبَاً فَلَبِسَهُ أَوْ نَقَصَ وَيْمَتِهِ ؟ وَلَزِمَهُ أَيْضًا أَرْشُ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ ، كَمَنْ غَصَبَ ثَوْبَاً فَلَبِسَهُ أَوْ نَقَصَ

وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ ٱلْغَصْبِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلتَّلَفِ .

## فَصْلٌ [ فِي ٱلشُّفُّعَةِ ] :

بِغَيْرِ لُبُسٍ ؛ وَلَزِمَهُ أَيْضًا أُجْرَةُ مِثْلِهِ ؛ أَمَّا لَوْ نَقَصَ ٱلْمَغْصُوْبُ بِرُخْصِ سِعْرِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ ٱلْغَاصِبُ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَمَنْ غَصَبَ مَالَ ٱمْرَىٰ أُجْبِرَ عَلَىٰ رَدِّهِ » إِلَىٰ آخِرِهِ ؛ فَإِنْ تَلِفَ ٱلْمَغْصُوْبُ ضَمِنَهُ ٱلْغَاصِبُ مَالَ ٱمْرَىٰ أَخْبِرَ عَلَىٰ رَدِّهِ » إِلَىٰ آخِرِهِ ؛ فَإِنْ تَلِفَ ٱلْمَغْصُوْبُ ضَمِنَهُ ٱلْغَاصِبُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ ، أَيْ : ٱلْمَغْصُوب ، مِثْلٌ ؛ وَٱلأَصَحُ أَنَ ٱلْمِثْلَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ ٱلسَّلَمُ فِيهِ كَنُحَاسٍ وَقُطْنٍ ، لَا غَالِيَةٍ وَمَعْجُونٍ ؛ وَذَكَرَ كَيْلٌ أَوْ وَزُنٌ وَجَازَ ٱلسَّلَمُ فِيهِ كَنُحَاسٍ وَقُطْنٍ ، لَا غَالِيَةٍ وَمَعْجُونٍ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ضَمَانَ ٱلْمُتَقَوِّمِ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ ضَمِنَهُ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ، ٱلْمُصَنِّفُ ضَمَانَ ٱلْمُتَقَوِّمِ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ ضَمِنَهُ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ، وَٱلْمُصَنِّفُ ضَمَانَ ٱلْمُتَقَوِّمِ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ ضَمِنَهُ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ، وَالْمُعَلِّمُ فِيْ الْقِيْمَةِ بِٱلنَّقُدِ ٱلْغَالِبِ ، فَإِنْ عَلَنَ مُنْ يَوْمِ ٱلْغَصْبِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ بِٱلنَّقُدِ ٱلْغَالِبِ ، فَإِنْ عَلَبَ نَقْدَانِ وَتَسَاوَيَا ، قَالَ اللَّهِ عِيْ : عَيّنَ ٱلْقَاضِيْ وَاحِدَا مِنْهُمَا .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلشُّفُعَةِ

وَهِيَ بِسُكُوْنِ ٱلْفَاءِ ، وَبَعْضُ ٱلْفُقَهَاءِ يَضُمُّهَا ؛ وَمَعْنَاهَا لُغَةً : ٱلضَّمُّ ؛ وَشَرْعًا : حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيْكِ ٱلْقَدِيْمِ عَلَىٰ ٱلشَّرِيْكِ ٱلْحَادِثِ

وَٱلشُّفُعَةُ وَاجِبَةٌ بِٱلْخُلْطَةِ دُوْنَ ٱلْجِوَارِ فِيْمَا يَنْقَسِمُ دُوْنَ مَا لَا يُنْقَلِ مِنَ ٱلأَرْضِ كَٱلْعَقَارِ وَغَيْرِهِ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ ٱلأَرْضِ كَٱلْعَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالشَّمَنِ ٱلَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ ٱلْبَيْعُ . وَهِيَ عَلَىٰ ٱلْفَوْرِ ؛ فَإِنْ أَخَرَهَا مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ .

بِسَبَبِ ٱلشَّرِكَةِ بِٱلْعِوَضِ ٱلَّذِيْ مَلَكَ بِهِ ، وَشُرِعَتْ لِدَفْعِ ٱلضَّرَرِ .

وَٱلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ ، أَيْ : ثَابِتَةٌ لِلشَّرِيْكِ بِٱلْخِلْطَةِ ، أَيْ : خِلْطَةِ ٱلشُّيُوعِ دُوْنَ خِلْطَةِ ٱلْجِوَارِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِ ٱلدَّارِ مُلَاصِقاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ ٱلشُّفُعَةُ فِيْمَا يَنْقَسِمُ ، أَيْ : يَقْبَلُ ٱلْقِسْمَةَ ؛ دُوْنَ مَا لَا يَنْقَسِمُ ، كَحَمَّام صَغِيْرِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيْهِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ ٱنْقِسَامُهُ كَحَمَّام كَبِيْرِ يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَمَّامَيْن تَثْبُتُ ٱلشُّفُّعَةُ فِيْهِ ؛ وَٱلشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ أَيْضًا فِيْ كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ ٱلأَرْضِ غَيْرِ ٱلْمَوْقُوْفَةِ وَٱلْمُحْتَكَرَةِ ، كَٱلْعَقَارِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْبِنَاءِ وَٱلشَّجَرِ تَبَعًا لِلأَرْضِ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ ٱلشَّفِيْعُ شِقْصَ ٱلْعَقَارِ بِٱلثَّمَنِ ٱلَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ ٱلْبَيْعُ ، فَإِنْ كَانَ ٱلثَّمَنُ مِثْلِيًّا ، كَحَبِّ وَنَقْدٍ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ ، أَوْ مُتَقَوِّمًا كَعَبْدٍ وَثُوْبِ أَخَذَهُ بِقِيْمَتِهِ يَوْمَ ٱلْبَيْعِ ؛ وَهِيَ ، أَيْ : ٱلشُّفْعَةُ ، بِمَعْنَىٰ طَلَبِهَا ، عَلَىٰ ٱلْفَوْرِ ؛ وَحِيْنَئِذٍ فَلْيُبَادِرَ ٱلشَّفِيْعُ إِذَا عَلِمَ بِبَيْعِ ٱلشِّقْصِ بِأَخْذِهِ وَٱلْمُبَادَرَةِ فِيْ طَلَبِ ٱلشُّفْعَةِ عَلَىٰ ٱلْعَادَةِ ، فَلَا يُكَلَّفُ ٱلإِسْرَاعَ عَلَىٰ خِلَافِ عَادَتِه بِعَدْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، بَلِ ٱلضَّابِطُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ مَا عُدَّ تَوَانِيَا فِيْ طَلَبِ ٱلشُّفُعَةِ أَسْقَطَهَا ، وَإِلَّا فَلا ﴾ فَإِنْ أَخَرَهَا ، أَيْ : ٱلشُّفُعَةَ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ ، فَلَوْ كَانَ مُرِيْدُ ٱلشُّفْعَةِ مَرِيْضًا أَوْ غَائِبَاً عَنْ بَلَدِ ٱلْمُشْتَرِيْ ، أَوْ مَحْبُوْسَاً ، أَوْ خَائِفَاً مِنْ وَإِذَا تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً عَلَىٰ شِقْصِ (١) أَخَذَهُ ٱلشَّفِيْعُ بِمَهْرِ ٱلْمِثْلِ. وَإِذْ كَانَ ٱلشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً ٱسْتَحَقُّوْهَا عَلَىٰ قَدْرِ ٱلأَمْلَاكِ.

### فَصْلٌ [ فِي ٱلْقِرَاضِ ] :

عَدُوِّ ؛ فَلْيُوْكِلْ إِنْ قَدِرَ ، وَإِلَّا فَلْيُشْهِدْ عَلَىٰ ٱلطَّلَبِ ، فَإِنْ تَرَكَ ٱلْمَقْدُوْرَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْكِيْلِ أَوِ ٱلإِشْهَادِ بَطَلَ حَقُّهُ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَلَوْ قَالَ ٱلشَّفِيْعُ : لَمْ أَعْلَمْ أَنْ حَقَّ ٱلشُّفْعَةِ عَلَىٰ ٱلْفَوْرِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ .

وَإِذَا تَزَوَّجَ شَخْصٌ ٱمْرَأَةً عَلَىٰ شِقْصٍ أَخَذَهُ ، أَيْ : أَخَذَ ٱلشَّفِيْعُ ٱلشَّفِيْعُ ٱلشَّفِيْعُ ٱلْمَرْأَةِ . ٱلشَّفِيءَ السَّفِيءَ السَّفِيءَ الْمَرْأَةِ .

وَإِنْ كَانَ ٱلشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً ٱسْتَحَقُّوْهَا ، أَيْ : ٱلشُّفَعَاءُ عَلَىٰ قَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنَ ٱلأَمْلَاكِ ، فَلَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ نِصْفُ عَقَارٍ ، وَلِلآخَرِ ثُلْثُهُ ، وَلِلآخَرِ ثُلْثُهُ ، وَلِلآخَرِ ثُلْثَهُ ، وَلِلآخَرِ شُدُسَهُ ؛ فَبَاعَ صَاحِبُ ٱلنَّصْفِ حِصَّتَهُ أَخَذَهَا ٱلآخَرَانِ ثَلَاثًا .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلْقِرَاضِ

وَهُوَ لُغَةً مُشْتَقٌ مِنَ ٱلْقَرْضِ ، وَهُوَ ٱلْقَطْعُ ؛ وَشَرْعًا : دَفْعُ ٱلْمَالِكِ مَالًا لِلْعَامِلِ يَعْمَلُ فِيْهِ وَرِبْحُ ٱلْمَالِ بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>١) الشَّقْص : الجزءُ من الشَّيءِ والنَّصِيبُ فِي ٱلْعَيْنِ ٱلمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ والمُرادُ : إِذَا تَرَوَّجَ الرجلُ ٱمرأةً على جُزْء معلومِ من عقار مُشْتَرَكٍ مثلًا .

وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُوْنَ عَلَىٰ نَاضِّ مِنَ ٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيْرِ ، وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ ٱلْمَالِ لِلْعَامِلِ فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ مُطْلَقاً أَوْ فِيْمَا لَا يَنْقَطِعُ وُجُوْدُهُ غَالِبَاً ، وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوْماً مِنَ ٱلرِّبْحِ ، وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوْماً مِنَ ٱلرِّبْحِ ، وَأَنْ لَا يُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ .

#### وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ عَلَىٰ نَاضً، أَيْ: نَقْدِ مِنَ ٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيْرِ ٱلْخَالِصَةِ، فَلَا يَجُوْزُ ٱلْقِرَاضُ عَلَىٰ تِبْرِ وَلَا حُلِيٍّ وَلَا مَغْشُوْشٍ وَلَا عُرُوْضٍ ، وَمِنْهَا ٱلْفُلُوْسُ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَأْذَنَ رَبُّ ٱلْمَالِ لِلْعَامِلِ فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ إِذْنَا مُطْلَقاً ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَيِّقَ ٱلتَّصَرُّفَ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ ، كَقَوْلِهِ: لَا تَشْتَرِ شَيْئًا حَتَىٰ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَيِّقَ ٱلتَّصَرُّفَ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ ، كَقَوْلِهِ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا حَتَىٰ تُشَاوِرَنِيْ ، أَوْ لَا تَشْتَرِ إِلَّا ٱلْحِنْطَةَ ٱلْبَيْضَاءَ مَثَلًا . ثُمَّ عَطَفَ ٱلْمُصَنِّفُ عَلَىٰ قَوْلُهُ هُنَا : أَوْ فِيْمَا ، أَيْ : فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ ، فِيْ شَيْءٍ قَوْلِهِ سَابِقاً : « مُطْلَقاً » قَوْلَهُ هُنَا : أَوْ فِيْمَا ، أَيْ : فِيْ ٱلتَّصَرُّفِ ، فِيْ شَيْءٍ لَا يَنْقَطِعُ وَجُودُهُ غَالِبًا ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ شَيْءٍ يَنْدُرُ وَجُودُهُ ، كَٱلْخَيْلِ لَا يَنْقَطِعُ وَجُودُهُ وَلُهُ مُنَا عَلَيْهِ شِرَاءَ شَيْءٍ يَنْدُرُ وَجُودُهُ ، كَٱلْخَيْلِ لَا يَنْقَطِعُ وَجُودُهُ فَالِبًا ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ شَيْءٍ يَنْدُرُ وَجُودُهُ ، كَٱلْخَيْلِ الْبُلْقِ ، لَمْ يَصِحَ .

وَٱلنَّالِثُ : أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ ، أَيْ : يَشْتَرِطَ ٱلْمَالِكُ لِلْعَامِلِ ، جُزْءَاً مَعْلُوْمًا مِنَ ٱلرِّبْحِ ، كَنِصْفِهِ ، أَوْ ثُلُثِهِ ؛ فَلَوْ قَالَ ٱلْمَالِكُ لِلْعَامِلِ : قَارَضْتُكَ عَلَىٰ هِنَ ٱلرِّبْحِ ، كَنِصْفِهِ ، أَوْ ثُلُثِهِ ؛ فَلَوْ قَالَ ٱلْمَالِكُ لِلْعَامِلِ : قَارَضْتُكَ عَلَىٰ هَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ فَلَا اللَّهُ مَا مَا لَا لَهُ مَا مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ فَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا يَكُونُ لُا ٱلرِّبْحُ نِصْفَيْنِ .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ لَا يُقَدَّرَ ٱلْقِرَاضُ بِمُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ ، كَقَوْلِهِ : قَارَضْتُكَ سَنَةً ؛

وَلَا ضَمَانٍ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ . وَإِذَا حَصَلَ رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ جُبِرَ ٱلْخُسْرَانُ بِٱلرِّبْح .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْمُسَاقَاةِ ] : وَٱلْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ عَلَىٰ ٱلنَّخْلِ وَٱلْكُرْم ،

وَأَنْ لَا يُعَلَّقَ بِشَرْطٍ ، كَقَوْلِهِ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ ٱلشَّهْرِ قَارَضْتُكَ .

وَٱلْقَرْضُ أَمَانَةٌ ، وَحِيْنَئِذٍ لَا ضَمَانَ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ فِيْ مَالِ ٱلْقِرَاضِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ فِيْهِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « بِٱلْعُدْوَانِ » . وَإِذَا حَصَلَ فِيْ مَالِ الْقُرَاضِ دِبْحٌ وَخُسْرَانٌ جُبِرَ ٱلْخُسْرَانُ بِٱلرِّبْحِ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ ٱلْقِرَاضِ جَائِزٌ مِنَ ٱلْطَرَفَيْنِ ، فَلِكُلِّ مِنَ ٱلْمَالِكِ وَٱلْعَامِلِ فَسْخُهُ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْمُسَاقَاةِ

وَهِيَ لُغَةً : مُشْتَقَّةٌ مِنَ ٱلسَّقْيِ ؛ وَشَرْعًا : دَفْعُ ٱلشَّخْصِ نَخْلًا أَوْ شَجَرَ عِنْبِ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهُ بِسَقْيِ وَتَرْبِيَةٍ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ قَدْرَاً مَعْلُوْمًا مِنْ ثَمَرِهِ .

وَٱلْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ عَلَىٰ شَيْئَيْنِ فَقَطْ: ٱلنَّخْلِ وَٱلْكُرْمِ، فَلَا تَجُوْزُ ٱلْمُسَاقَاةُ مِنْ جَائِزِ ٱلْمُسَاقَاةُ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا، كَتِيْنِ وَمِشْمِشٍ ؛ وَتَصِحُّ ٱلْمُسَاقَاةُ مِنْ جَائِزِ ٱلْمُسَاقَاةُ عِنْدَ ٱلْمَصْلَحَةِ ؛ ٱلتَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ، وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِٱلْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ ٱلْمَصْلَحَةِ ؛

وَلَهَا شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَدِّرَهَا بِمُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ . وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يُعَيِّنَ لِلْعَامِلِ جُزْءَاً مَعْلُوْمَاً مِنَ ٱلثَّمَرَةِ .

ثُمَّ ٱلْعَمَلُ فِيْهَا عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : عَمَلٌ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَىٰ ٱلثَّمَرَةِ فَهُوَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ فَهُوَ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَالِ . عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ ، وَعَمَلٌ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ فَهُوَ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَالِ .

\* \* \*

وَصِيْغَتُهَا : سَاقَيْتُكَ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلنَّحْلِ بِكَذَا ، أَوْ سَلَّمْتُهُ إِلَيْكَ لِتَتَعَهَّدَهُ ، وَصِيْغَتُهَا : وَيُشْتَرَطُ قَبُوْلُ ٱلْعَامِلِ .

وَلَهَا ، أَيْ : لِلْمُسَاقَاةِ ؛ شَرْطَانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَدِّرَهَا ٱلْمَالِكُ بِمُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ ، كَسَنَةٍ هِلَالِيَّةٍ ، وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْرُهَا بإِدْرَاكِ ٱلثَّمَرَةِ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يُعَيِّنَ ٱلْمَالِكُ لِلْعَامِلِ جُزْءَاً مَعْلُوْمًا مِنَ ٱلثَّمَرَةِ ، كَنِصْفِهَا ، أَوْ ثُلُثِهَا ؛ فَلَوْ قَالَ ٱلْمَالِكُ لِلْعَامِلِ : عَلَىٰ أَنَّ مَا فَتَحَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَةِ يَكُوْنُ بَيْنَنَا صَحَّ ، وَحُمِلَ عَلَىٰ ٱلْمُنَاصَفَةِ .

ثُمَّ ٱلْعَمَلُ فِيْهَا عَلَىٰ ضَرْبَيْن :

أَحَدُهُمَا : عَمَلٌ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَىٰ ٱلثَّمَرَةِ ، كَسَقْيِ ٱلنَّخْلِ وَتَلْقِيْجِهِ بِوَضْعِ شَيْءٍ مِنْ طَلْع ٱلذُّكُوْرِ فِيْ طَلْع ٱلإِنَاثِ ، فَهُوَ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ .

وَٱلثَّانِيْ : عَمَلٌ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ، كَنَصْبِ ٱلدَّوَالِيْبِ ، وَحَفْرِ ٱلأَنْهَارِ ، فَهُوَ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَالِ . ٱلأَنْهَارِ ، فَهُوَ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَالِ .

## فَصْلٌ [ فِي ٱلإِجَارَةِ ] : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ٱلانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمَالِكُ عَلَىٰ ٱلْعَامِلِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْمُسَاقَاةِ ، كَحَفْرِ نَهْرٍ ؛ وَيُشْتَرَطُ ٱنْفِرَادُ ٱلْعَامِلِ بِٱلْعَمَلِ ، فَلَوْ شَرَطَ رَبُ ٱلْمُسَاقَاةِ ، كَحَفْرِ نَهْرٍ ؛ وَيُشْتَرَطُ ٱنْفِرَادُ ٱلْعَامِلِ بِٱلْعَمَلِ ، فَلَوْ شَرَطَ رَبُ ٱلْمُسَاقَاةِ عَمَلَ غُلَامِهِ مَعَ ٱلْعَامِلِ لَمْ يَصِحَ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ ٱلْمُسَاقَاةِ لَازِمٌ مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ، وَلَوْ خَرَجَ ٱلثَّمَرُ مُسْتَحَقَّاً ، كَأَنْ أَوْصَىٰ بِثَمَرَةِ ٱلنَّحْلِ ٱلْمُسَاقَىٰ عَلَيْهَا ، فَلِلْعَامِلِ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَالِ أُجْرَةُ ٱلْمِثْلِ لِعَمَلِهِ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلإِجَارَةِ

وَهِيَ بِكَسْرِ ٱلْهَمْزُةِ فِيْ ٱلْمَشْهُورِ ، وَحُكِيَ ضَمَّهَا ، وَهِيَ لُغَةً : ٱسْمُ لِلأُجْرَةِ ؛ وَشَرْعًا : عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَعْلُو ْمَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَٱلإِبَاحَةِ لِلأُجْرَةِ ؛ وَشَرْطُ كُلِّ مِنَ ٱلْمُؤَجِّرِ وَٱلْمُسْتَأْجِرِ ٱلرُّشْدُ وَعَدَمُ ٱلإِكْرَاهِ . بِعِوضٍ مَعْلُومٍ ؛ وَشَرْطُ كُلِّ مِنَ ٱلْمُؤَجِّرِ وَٱلْمُسْتَأْجِرِ ٱلرُّشْدُ وَعَدَمُ ٱلإِكْرَاهِ . وَخَرَجَ بِ « مَعْلُومَةٍ » ٱلْجُعَالَةُ ، وَبِ « مَقْصُودَةٍ » ٱسْتِغْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِشَمِّهَا ، وَبِ « وَقَبِلَةٍ لِلْبَذْلِ » مَنْفَعَةُ ٱلْبِضْعِ ، فَٱلْعَقْدُ عَلَيْهَا لَا يُسَمَّىٰ إِجَارَةً ، وَبِ « وَبِ « عِوضٍ » ٱلإِعَارَةً ، وَبِ « عِوضٍ » ٱلإِعَارَةُ ، وَبِ « عِوضٍ » ٱلإِعَارَةُ ، وَبِ « عِوضٍ » ٱلإِعَارَةُ ، وَبِ « مَعْلُومٍ» عِوضُ ٱلْمُسَاقَاةِ .

وَلَا تَصِّحُ ٱلإِجَارَةُ إِلَّا بِإِيْجَابِ ، كَآجَرْتُكَ ، وَقَبُوْلٍ ، كَٱسْتَأْجَرْتُ . وَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ بِقَوْلِهِ : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ٱلانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ

بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : بِمُدَّةٍ ، أَوْ عَمَلِ .

وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِيْ تَعْجِيْلَ ٱلأُجْرَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلتَّأْجِيْلَ. وَلَا تَبْطُلُ بِتَلَفِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ. وَلَا تَبْطُلُ بِتَلَفِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ.

بَقَاءِ عَيْنِهِ ، كَٱسْتِئْجَارِ دَارِ لِلسُّكْنَىٰ ، وَدَابَّةٍ لِلرُّكُوْبِ ؛ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَلِصِحَّةِ إِجَارَةِ مَا ذُكِرَ شُرُوْطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ فَلَا ، وَلِصِحَّةِ إِجَارَةِ مَا ذُكِرَ شُرُوْطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا بِمُدَّةٍ ، كَآجُرْتُكَ هَاذِهِ ٱلدَّارَ سَنَةً ، أَوْ عَمَلٍ ، كَٱسْتَأْجَرْتُكَ لَا يَعْشَلُ النَّوْبَ . وَتَجِبُ ٱلأُجْرَةُ فِيْ ٱلإِجَارَةِ بِنَفْسِ ٱلْعَقْدِ .

وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِيْ تَعْجِيْلَ ٱلأُجْرَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِيْهَا ٱلتَّأْجِيْلَ ، فَتَكُوْنُ ٱلأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً حِيْنَئِذٍ . ٱلأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً حِيْنَئِذٍ .

وَلَا تَبْطُلُ ٱلإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَيْ: ٱلْمُؤَجِّرِ وَٱلْمُسْتَأْجِرِ، وَلَا بِمَوْتِ الْمُشَعَاقِدَيْنِ، أَيْ: ٱلْمُؤَتِ إِلَىٰ ٱنْقِضَاءِ مُدَّتِهَا، وَلَا بِمَوْتِ اللَّمُ الْمُقَاقِدَيْنِ، بَلْ تَبْقَىٰ ٱلإِجَارَةُ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ إِلَىٰ ٱنْقِضَاءِ مُدَّتِهَا، وَيَقُوْمُ وَارِثُ ٱلْمُسْتَأْجِرِ مَقَامَهُ فِيْ ٱسْتِيْفَاءِ مَنْفَعَةِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُؤَجَّرَةِ،

وَتَبْطُلُ ٱلإِجَارَةُ بِتَلَفِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ ، كَأَنْهِدَامِ ٱلدَّارِ ، وَمَوْتِ اللَّمَاتَةِ ٱلْمُعَيَّنَةِ ؛ وَبُطْلَانُ ٱلإِجَارَةِ بِمَا ذُكِرَ بِٱلنَّظَرِ لِلْمُسْتَقْبَلِ لَا لِلْمَاضِيْ ، فَلَا تَبْطُلُ ٱلإِجَارَةُ فِيْهِ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، بَلْ يَسْتَقِرُ قِسْطُهُ مِنَ ٱلْمُسَمَّىٰ بِأَعْتِبَارِ فَلَا تَبْطُلُ ٱلإِجَارَةُ فِيْهِ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، بَلْ يَسْتَقِرُ قِسْطُهُ مِنَ ٱلْمُسَمَّىٰ بِأَعْتِبَارِ أَجْرَةِ ٱلْمُظْلِ ، فَتَقُومُ ٱلْمَنْفَعَةُ حَالَ ٱلْعَقْدِ فِيْ ٱلْمُدَّةِ ٱلْمَاضِيَةِ ، فَإِذَا قِيْلَ : كَذَا ، يُؤْخَذُ بِتِلْكَ ٱلنَسْبَةِ مِنَ ٱلْمُسَمَّىٰ ؛ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ ٱلانْفِسَاخِ فِيْ كَذَا ، يُؤْخَذُ بِتِلْكَ ٱلنَسْبَةِ مِنَ ٱلْمُسَمَّىٰ ؛ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ ٱلانْفِسَاخِ فِيْ

وَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ ٱلأَجِيْرِ إِلَّا بِعُدُوانٍ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْجِعَالَةِ ] : وَٱلْجِعَالَةُ جَائِزَةٌ ، وَهُو : أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضًا مَعْلُو ْمَا ،

ٱلْمَاضِيْ مُقَيَّدٌ بِمَا بَعْدَ قَبْضِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُؤَجَّرَةِ ، وَبَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ ؛ وَإِلَّا ٱنْفُسَخَ فِيْ ٱلْمُسْتَقْبَلِ وَٱلْمَاضِيْ . وَخَرَجَ بِ « ٱلْمُعَيَّنَةِ » مَا إِذَا كَانَتِ ٱللَّابَّةُ ٱلْمُؤَجَّرَةُ فِيْ ٱلْذِّمَةِ ، فَإِنَّ ٱلْمُؤَجِّرَ إِذَا أَحْضَرَهَا وَمَاتَتْ فِيْ أَثْنَاءِ ٱلْمُدَّةِ فَلَا تَنْفُسِخُ ٱلْإِجَارَةُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُؤَجِّرِ إِبْدَالُهَا .

وَٱعْلَمْ أَنَّ يَدَ ٱلأَجِيْرِ عَلَىٰ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُؤَجَّرَةِ يَدُ أَمَانَةٍ ، وَحِيْنَئِذِ لَا ضَمَانَ عَلَىٰ ٱلْمُؤَجَّرَةِ يَدُ أَمَانَةٍ ، وَحِيْنَئِذِ لَا ضَمَانَ عَلَىٰ ٱلأَجِيْرِ إِلَّا بِعُدُوانٍ فِيْهَا ، كَأَنْ ضَرَبَ ٱلدَّابَّةَ فَوْقَ ٱلْعَادَةِ ، أَوْ أَرْكَبَهَا شَخْصَاً أَثْقَلَ مِنْهُ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْجُعَالَةِ

وَهِيَ بِتَثْلِيْثِ ٱلْجِيْمِ ، وَمَعْنَاهَا لُغَةً : مَا يُجْعَلُ لِشَخْصٍ عَلَىٰ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ ؛ وَشَرْعًا : ٱلْتِزَامُ مُطْلَقِ ٱلصَّرْفِ عِوضًا مَعْلُوْمًا عَلَىٰ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ لِمُعَيَّنِ أَوْ عَيْرِهِ .

وَٱلْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ : طَرَفِ ٱلْجَاعِلِ وَٱلْمَجْعُوْلِ لَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيْ رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضًا مَعْلُوْمًا ، كَقَوْلٍ مُطْلَقِ ٱلتَّصَرُّفِ : مَنْ رَدَّ ضَالَّتِيْ فَإِذَا رَدَّهَا ٱسْتَحَقَّ ذَلِكَ ٱلْعِوَضَ ٱلْمَشْرُوْطَ.

\* \* \*

فَصْلُ [ فِي ٱلْمُزَارَعَةِ وَٱلْمُخَابَرَةِ ] : وَإِذَا دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَرْضَاً لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءَاً مَعْلُوْمَاً مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامَاً مَعْلُوْمَاً فِيْ ذِمَّتِهِ جَازَ .

فَلَهُ كَذَا ، فَإِذَا رَدَّهَا ٱسْتَحَقَّ ٱلرَّادُّ ذَلِكَ ٱلْعِوَضَ ٱلْمَشْرُوْطَ لَهُ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام [ ٱلْمُزَارَعَةِ وَ ] ٱلْمُخَابَرَةِ

وَهِيَ : عَمَلُ ٱلْعَامِلِ فِيْ أَرْضِ ٱلْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَٱلْبِذْرُ مِنَ ٱلْعَامِلِ ؛ وَإِذَا دَفَعَ شَخْصٌ إِلَىٰ رَجُلٍ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُوْمًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ ٱلنَّووِيَّ تَبَعًا لِابْنِ ٱلْمُنْذِرِ ٱخْتَارَ جَوَازَ مَعْلُوْمًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ ٱلنَّووِيَّ تَبَعًا لِإِبْنِ ٱلْمُنْذِرِ ٱخْتَارَ جَوَازَ الْمُخَابَرَةِ ، وَكَذَا ٱلْمُزَارَعَةِ ، وَهِي : عَمَلُ ٱلْعَامِلِ فِيْ ٱلأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَٱلْبِذْرُ مِنَ ٱلْمَالِكِ ؛ وَإِنْ أَكْرَاهُ ، أَيْ : شَخْصٌ ، إِيَّاهَا ، مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَٱلْبِذْرُ مِنَ ٱلْمَالِكِ ؛ وَإِنْ أَكْرَاهُ ، أَيْ : شَخْصٌ ، إِيَّاهَا ، أَيْ : أَرْضًا ، بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ ، أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِيْ ذِمَّتِهِ جَازَ ؛ أَمَّا لَوْ دَفَعَ لِشَخْصٍ أَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ كَثِيْرٌ أَوْ قَلِيْلٌ ، فَسَاقَاهُ عَلَيْهِ وَزَرَعَهُ عَلَىٰ لَوْ مَا فِيْهَا نَخْلٌ كَثِيْرٌ أَوْ قَلِيْلٌ ، فَسَاقَاهُ عَلَيْهِ وَزَرَعَهُ عَلَىٰ لَوْ دَفَعَ لِشَخْصٍ أَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ كَثِيْرٌ أَوْ قَلِيْلٌ ، فَسَاقَاهُ عَلَيْهِ وَزَرَعَهُ عَلَىٰ لَوْ مَا لِلْمُسَاقَاةِ .

فَصْلُ [ فِي إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ ] : وَإِحْيَاءُ ٱلْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ : أَنْ يَكُونَ ٱلْأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ ٱلأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مُلْكٌ لِمُسْلِمٍ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ

وَهُوَ كَمَا قَالَ ٱلرَّافِعِيُّ فِيْ « ٱلشَّرْحِ ٱلصَّغِيْرِ » : أَرْضٌ لَا مَالِكَ لَهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ .

#### وَإِحْيَاءُ ٱلْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ ٱلْمُحْمِيْ مُسْلِمًا ، فَيُسَنُّ لَهُ إِحْيَاءُ ٱلأَرْضِ ٱلْمَيْتَةِ ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ ٱلإِمَامُ أَمْ لَا ، ٱللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِٱلْمَوْتِ حَقِّ ، كَأَنْ حَمَىٰ ٱلإَمَامُ قِطْعَةً مِنْهُ فَأَحْيَاهَا شَخْصٌ ، فَلَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بِإِذْنِ ٱلإِمَامِ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، ٱلإِمَامُ قِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَلَوْ أَذِنَ ٱلإُمَامِ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، أَلَا مَنْ أَلْا مَنْ أَلْمُ اللهِ مَا أَلَا مَنْ أَلُو مُ الإَحْيَاءُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُمُ ٱلإِمَامُ .

وَٱلنَّانِيْ: أَنْ تَكُونَ ٱلأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مُلْكُ لِمُسْلِمٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ: « أَنْ تَكُونَ ٱلأَرْضُ حُرَّةً » . وَٱلْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ ٱلْمُصَنَفِ أَنَّ مَعْمُوْرَا وَهُوَ ٱلآنَ خَرَابٌ فَهُو لِمَالِكِه إِنْ عُرِفَ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا ، مَا كَانَ مَعْمُوْرَا وَهُو ٱلآنَ خَرَابٌ فَهُو لِمَالِكِه إِنْ عُرِفَ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا ، وَلَا يُمْلَكُ هَاذَا ٱلْخَرَابُ بِٱلإِحْيَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ وَٱلْعَمَارَةُ إِسْلَامِيَّةٌ فَهَاذَا ٱلْمَعْمُورُ مَالٌ ضَائِعٌ ، ٱلأَمْرُ فِيْه لِرَأْيِ ٱلإِمَامِ فِيْ حِفْظِه أَوْ بَيْعِه وَحِفْظِ ثَمَانَ ٱلمَعْمُورُ مَالٌ ضَائِعٌ ، ٱلأَمْرُ فِيْه لِرَأْيِ ٱلإِمَامِ فِيْ حِفْظِه أَوْ بَيْعِه وَحِفْظِ ثَمَانَ ٱلمُعْمُورُ مَالٌ ضَائِعٌ ، ٱلأَمْرُ فِيْه لِرَأْيِ ٱلإِمَامِ فِيْ حِفْظِه أَوْ بَيْعِه وَحِفْظِ ثَمَانَ ٱلمُعْمُورُ مَالٌ ضَائِعٌ ، ٱلأَمْرُ فِيْه لِرَأْيِ ٱلإِمَامِ فِيْ حِفْظِه أَوْ بَيْعِه وَحِفْظِ ثَمَانَ ٱلْمَعْمُورُ مَالٌ ضَائِعٌ ، ٱلأَمْلُ فِيْه لِرَأْيِ ٱلإِمَامِ فِيْ حِفْظِه أَوْ بَيْعِه وَحِفْظِ ثَمَانَ الْمُعْمُورُ كَاهِ لِيَّةً مُلِكَ بِٱلإِحْيَاءِ .

وَصِفَةُ ٱلإِحْيَاءِ : مَا كَانَ فِيْ ٱلْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمُحْيَا . وَيَجِبُ بَذْلُ ٱلْمَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ (١) : أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ ،

وَصِفَةُ ٱلْإِحْيَاءِ : مَا كَانَ فِيْ ٱلْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمُحْيِيْ ، وَيَخْتَلِفُ هَلْذَا أَرَادَ ٱلْمُحْيِيْ إِحْيَاءَ ٱلْمُواتِ بِالْخَتِلَافِ ٱلْغَرْضِ ٱلَّذِيْ يَقْصِدُهُ ٱلْمُحْيِيْ ، فَإِذَا أَرَادَ ٱلْمُحْيِيْ إِحْيَاءَ ٱلْمُواتِ مَسْكَنَا ٱسْتُوطَ فِيْهِ تَحْوِيْطُ ٱلْبُقْعَةِ بِبِنَاءِ حِيْطَانِهَا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ مِنْ آجُرِّ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ ، وَٱشْتُرِطَ أَيْضًا سَقْفُ بَعْضِهَا وَنَصْبُ بَابٍ ، وَإِنْ أَرَادَ ٱلْمُحْيِيْ إِحْيَاءَ ٱلْمُواتِ زَرِيْبَةَ دَوَابٍ فَيَكْفِيْ تَحْوِيْطٌ دُوْنَ مَرْرَعَةً ، فَيَحْمَعُ ٱلتُرَابَ حَوْلَهَا ، وَيُسَوِيْ ٱلأَرْضَ بِكَسْحِ مُسْتَعْلِ فِيْهَا وَطَمِّ مُنْخَفِضٍ ، وَتَرْتِيْبِ مَاءٍ لَهَا بِشَقِ سَاقِيَةٍ مِنْ بِئْرٍ أَوْ حَفْرِ قَنَاةٍ ، فَإِنْ كَفَاهَا مُنْخَفِضٍ ، وَتَرْتِيْبِ مَاءٍ لَهَا بِشَقِ سَاقِيَةٍ مِنْ بِئْرٍ أَوْ حَفْرِ قَنَاةٍ ، فَإِنْ كَفَاهَا الْمَطَرُ ٱلْمُعْتَادُ لَمْ يَحْتَجْ لِتَرْتِيْبِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْجِ ، وَإِنْ أَرَادَ ٱلْمُحْيِيْ الْمَطَرُ ٱلْمُواتِ بُسْتَاناً فَجَمْعُ ٱلتُرَابِ وَٱلتَحْوِيْطُ حَوْلَ أَرْضِ ٱلْبُسْتَانِ إِنْ جَرَتْ إِهِ عَادَةٌ ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ٱلْغَرْسُ عَلَىٰ ٱلْمَذْهِبِ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ ٱلْمُخْتَصَّ بِشَخْصٍ لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاشِيَةِ غَيْرِهِ مُطْلَقاً ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بَذْلُ ٱلْمَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ ، أَيْ : صَاحِبِ ٱلْمَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : بَلْ سِتَّةٍ ، . . . وَأَمَّا ٱلثَّلاثَةُ ٱلزَّائِدَةُ فَنَذْكُرُهَا لَكَ كَمَا ذَكَرَهَا ٱلشَّيْخُ ٱلْخَطِيْبُ ، فَنَقُولُ : ٱلرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ ٱلْمَاءِ كَلاَّ مُبَاحٌ تَرْعَاهُ ٱلْمَاشِيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَذْلُ ٱلْمَاءِ حِيْنَئِذٍ عَلَىٰ ٱلْمَذْهَبِ ، وَقَدْ أَشَارَ ٱلشَّارِحُ إِلَىٰ ٱلشَّرْطِ بِقَوْلِهِ : ﴿ هَذَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ كَلاَّ =

وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيْمَتِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِيْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ .

\* \*

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ، إِمَّا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيْمَتِهِ ، هَـٰذَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ كَلاٌ تَرْعَاهُ ٱلْمَاشِيَةُ وَلَا يُمْكِنُ رَعْيُهُ إِلَّا بِسَقْيِ ٱلْمَاءِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ ٱلْمَاءِ لِزَرْع غَيْرِهِ وَلَا لِشَجَرِهِ .

وَٱلنَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمَاءُ فِيْ مَقَرِّهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِيْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَإِذَا أَخَذَ هَلْذَا ٱلْمَاءَ فِيْ إِنَاءٍ لَمْ يَجِبْ بَدْلُهُ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ، وَحَيْثُ وَجَبَ ٱلْمَاشِيَةِ مِنْ حُضُوْرِهَا لِلْبِئْرِ إِنْ لَمْ وَجَبَ ٱلْبَدْلُ لِلْمَاءِ فَالْمُرَادُ بِهِ تَمْكِيْنُ ٱلْمَاشِيَةِ مِنْ حُضُوْرِهَا لِلْبِئْرِ إِنْ لَمْ وَجَبَ ٱلْبَدْلُ لِلْمَاءِ فِيْ زَرْعِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ ، فَإِنْ تَضَرَّرَ بِورُوْدِهَا مُنعَتْ مِنْهُ وَٱسْتَقَىٰ لَهَا ٱلرُّعَاةُ كَمَا قَالَهُ ٱلْمَاوَرْدِيُّ ، وَحَيْثُ وَجَبَ ٱلْبَدْلُ لِلْمَاءِ ٱمْتَنعَ أَخْذُ ٱلْعِوضِ عَلَيْهِ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ .

\* \* \*

تزَّ عَاهُ ٱلْمَاشِيَةُ ، وَلَا يُمْكِنُ رَعْيُهُ إِلَّا بِسَفِّي ٱلْمَاءِ » ؛ وَٱلْخَامِسُ : أَنْ لَا يَجِدَ مَالِكُ ٱلْمَاشِيَةِ عِنْدَ ٱلْكَلاِ مَاءً مُبَاحًا ، كَٱلْعُيُونِ ٱلسَّائِحَةِ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ وَٱلأَنْهَارِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَذْلُ مَائِهِ ؟ وَٱلْكَلاِ مَاءً مُبَاحًا ، كَٱلْعُيُونِ ٱلسَّائِمِةِ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْمَاءِ ضَرَرٌ بِورُودِ ٱلْمَاشِيَةِ فِي زَرْعِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ ، وَإِلَّا وَٱلسَّادِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْمَاءِ ضَرَرٌ بِورُودِ ٱلْمَاشِيَةِ فِي زَرْعِهِ أَوْ مَاشِيتِهِ ، وَإِلَّا مُنْ يَعْفُونُ لِلرُّعَاةِ ٱسْتِسْقَاءُ فَضْلِ ٱلْمَاءِ لَهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ ٱلشَّارِحُ ، فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ صَاحِبُ ٱلْمَاءِ . . . » إلى آخِرِهِ . ٱنْنَهَىٰ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلْوَقْفِ ] : وَٱلْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ أَصْلٍ مَوْجُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ ،

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْوَقْفِ

وَهُوَ لُغَةً : ٱلْحَبْسُ ؛ وَشَرْعًا : حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ يُمْكِنُ ٱلانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعُ ٱلتَّصَرُّفِ فِيْهِ عَلَىٰ أَنْ يُصْرَفَ فِيْ جِهَةِ خَيْرٍ تَقَرُّبَا إِلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ وَشَرْطُ ٱلْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ وَأَهْلِيَّةُ ٱلنَّبَرُّعِ .

وَٱلْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَٱلْوَقْفُ جَائِزٌ ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ » :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ٱلْمَوْقُوفُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَيَكُوْنَ ٱلانْتِفَاعُ مِبَاحًا مَقْصُوْدَاً ، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ آلَةِ ٱللَّهْوِ ، وَلَا وَقْفُ دَرَاهِمَ لِلنَّيْنَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ٱلنَّفْعُ فِيْ ٱلْحَالِ فَيَصِحُّ وَقْفُ عَبْدٍ وَجَحْشٍ صَغِيْرَيْنِ ، لِلزِّيْنَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ٱلنَّفْعُ فِيْ ٱلْحَالِ فَيَصِحُّ وَقْفُ عَبْدٍ وَجَحْشٍ صَغِيْرَيْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ٱلنَّفْعُ فِيْ ٱلْحَالِ فَيَصِحُ وَقْفُ عَبْدٍ وَجَحْشٍ صَغِيْرَيْنِ ، وَأَمَّا ٱلَّذِيْ لَا تَبْقَىٰ عَيْنُهُ ، كَمَطْعُوم وَرَيْحَانٍ ، فَلَا يَصِحُ وَقْفُهُ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ ٱلْوَقْفُ عَلَىٰ أَصْلِ مَوْجُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ ، فَخَرَجَ ٱلْوَقْفُ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، وَيُسَمَّىٰ هَاذَا مُنْقَطِعَ ٱلْوَقْفُ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، وَيُسَمَّىٰ هَاذَا مُنْقَطِعَ ٱلْأَوَّلِ ، وَلَا حِرِ ؛ ٱلأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ : ثُمَّ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، كَانَ مُنْقَطِعَ ٱلأَوَّلِ وَٱلآخِرِ ؛ وَقَوْلُهُ : « لَا يَنْقَطِعُ » ٱحْتِرَازٌ عَنِ ٱلْوَقْفِ ٱلْمُنْقَطِعِ ٱلآخِرِ ، كَقَوْلِهِ : وَقَفْتُ هَاذَا عَلَىٰ زَيْدٍ ثُمَّ نَسْلِهِ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَفِيْهِ طَرِيْقَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ هَاذَا عَلَىٰ زَيْدٍ ثُمَّ نَسْلِهِ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَفِيْهِ طَرِيْقَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ

وَأَنْ لَا يَكُوْنَ فِيْ مَحْظُوْرِ .

وَهُوَ عَلَىٰ مَا شَرَطَ ٱلْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَفْضِيْلٍ .

\* \* \*

بَاطِلٌ كَمُنْقَطِعِ ٱلأَوَّلِ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ مَشَىٰ عَلَيْهِ ٱلْمُصَنِّفُ، لَكِنَّ ٱلرَّاجِحَ ٱلصِّحَّةُ.

وَٱلثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ ٱلْوَقْفُ فِي مَحْظُورٍ ، بِظَاءٍ مُشَالَةٍ ، أَيْ : مُحَرَّمٍ ، فَلَا يَصِحُ ٱلْوَقْفُ عَلَىٰ عِمَارَةِ كَنِيْسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ ؛ وَأَفْهَمَ كَلَامُ ٱلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُصِحُ ٱلْوَقْفِ عَلَىٰ عِمَارَةِ كَنِيْسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ ؛ وَأَفْهَمَ كَلَامُ ٱلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ٱلْوَقْفِ ظُهُورُ قَصْدِ ٱلْقُرْبَةِ ، بَلِ ٱنْتِفَاءِ ٱلْمُعْصِيَةِ ، سَوَاءٌ وَجَدَ فِي ٱلْوَقْفِ ظُهُورُ قَصْدِ ٱلْقُرْبَةِ ، كَٱلْوَقْفِ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، أَمْ لَا ، كَٱلْوَقْفِ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، أَمْ لَا ، كَٱلْوَقْفِ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، أَمْ لَا ، كَٱلْوَقْفِ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْوَقْفِ أَنْ لَا يَكُونَ نَ مُؤقَّتًا ، كَوَقَفْتُهَا اسَنَةً ؛ عَلَىٰ ٱلأَعْنِيَاءِ . وَيُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْوَقْفِ أَنْ لَا يَكُونَ نَ مُؤقَّتًا ، كَوَقَفْتُ كَذَا .

وَهُو ، أَيْ : ٱلْوَقْفُ عَلَىٰ مَا شَرَطَ ٱلْوَاقِفُ فِيْهِ مِنْ تَقْدِيْمٍ لِبَعْضِ ٱلْمَوْقُونِ عَلَيْهِمْ ، كَوتَفْتُ عَلَىٰ أَوْلَادِيْ ٱلأَوْرَعِ مِنْهُمْ ، أَوْ تَأْخِيْرٍ ، كَوتَفْتُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ ؛ أَوْ تِسْوِيَةٍ ، كَوتَفْتُ كَوتَفْتُ عَلَىٰ أَوْلادِهِمْ ؛ أَوْ تِسْوِيَةٍ ، كَوتَفْتُ عَلَىٰ أَوْلادِهِمْ ؛ أَوْ تِسْوِيَةٍ ، كَوتَفْتُ عَلَىٰ أَوْلادِهِمْ ، أَوْ تَفْضِيْلِ لِبَعْضِ ٱلأَوْلادِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَوْلادِ عَلَىٰ أَوْلادِ عَلَىٰ بَالسَّوِيَةِ بَيْنَ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، أَوْ تَفْضِيْلٍ لِبَعْضِ ٱلأَوْلادِ عَلَىٰ بَعْضٍ ، كَوتَقَفْتُ عَلَىٰ أَوْلادِيْ لِلذَّكْرِ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ ٱلأَنْشَيْنِ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْهِبَةِ ] : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ ، وَلَا تَلْزَمُ ٱلْهِبَةُ إِلَّا بِٱلْقَبْضِ ، وَإِذَا قَبَضَهَا ٱلْمَوْهُوْبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرُجِعَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَالِدَاً .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْهِبَةِ

وَهِيَ لُغَةً : مَأْخُوْذَةٌ مِنْ هُبُوْبِ ٱلرِّيْحِ ، وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ ، فَكَأَنَّ فَاعِلَهَا ٱسْتَيْقَظَ لِلإِحْسَانِ ؛ وَهِيَ فِيْ ٱلشَّرْعِ : تَمْلِيْكُ مُنْجَزٌ مُطْلَقٌ فِيْ عَيْنٍ حَالَ ٱلْحَيَاةِ بِلَا عِوضٍ وَلَوْ مِنَ [ ٱلأَدْنَىٰ إِلَىٰ ] تَمْلِيْكُ مُنْجَزٌ مُطْلَقٌ فِيْ عَيْنٍ حَالَ ٱلْحَيَاةِ بِلَا عِوضٍ وَلَوْ مِنَ [ ٱلأَدْنَىٰ إِلَىٰ ] ٱلأَعْلَىٰ ؛ فَخَرَجَ بِهِ ٱلْمُنْجَزِ » ٱلْوَصِيَّةُ ، وَبِه « ٱلْمُطْلَقِ » ٱلتَّمْلِيْكُ ٱلْمُؤَقَّتُ ، وَجَرَجَ بِه « حَالِ ٱلْحَيَاةِ » ٱلْوَصِيَّةُ ؛ وَكَرَجَ بِه « حَالِ ٱلْحَيَاةِ » ٱلْوصِيَّةُ ؛ وَلَا تَصِحُ ٱلْهِبَةُ إِلَّا بِإِيْجَابٍ وَقَبُولٍ لَفْظَاً .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ضَابِطَ ٱلْمَوْهُوْبِ فِيْ قَوْلِهِ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ كَمَجْهُوْلٍ لَا تَجُوْزُ هِبَتُهُ إِلَّا حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ وَنَحْوَهُمَا ، فَلَا يَجُوْزُ بَيْعُهُمَا وَتَجُوْزُ هِبَتُهُمَا ، وَتُمْلَكُ .

وَلَا تَلْزَمُ ٱلْهِبَةُ إِلَّا بِٱلْقَبْضِ بِإِذْنِ ٱلْوَاهِبِ ، فَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْهُوْبُ لَهُ أَوِ ٱلْوَاهِبِ ، فَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْهُوْبُ لَهُ أَوِ ٱلْوَاهِبُ قَبْلَ قَبْضِ ٱلْهِبَةُ ، وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيْ ٱلْقَبْضِ وَٱلإِقْبَاضِ ، وَإِذَا قَبَضَهَا ٱلْمَوْهُوْبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدَا وَإِنْ عَلَا .

وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمُرْقَبِ وَلِورَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

\* \*

فَصْلُ [ فِي ٱللُّقُطَةِ]: وَإِذَا وَجَدَ لُقُطَةً فِيْ مَوَاتٍ أَوْ طَرِيْقٍ فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا ، وَأَخْذُهَا أَوْلَىٰ مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنَ ٱلْقِيَامِ بِهَا .

وَإِذَا أَعْمَرَ شَخْصٌ شَيْئًا ، أَيْ : دَارَا مَثَلًا ، كَقَوْلِهِ : أَعْمَرْتُكَ هَاذِهِ الدَّارَ ؛ أَوْ أَرْقَبَهُ إِيَّاهَا ، كَقَوْلِهِ : أَرْقَبْتُكَ هَاذِهِ الدَّارَ وَجَعَلْتُهَا لَكَ رُقْبَىٰ ، الدَّارَ ؛ أَوْ أَرْقَبَهُ إِيَّاهَا ، كَقَوْلِهِ : أَرْقَبْتُكَ هَاذِهِ الدَّارَ وَجَعَلْتُهَا لَكَ رُقْبَىٰ ، أَيْ : إِنْ مِتَ قَبْلِيْ عَادَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مِتُ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ ، فَقَبِلَ وَقَبِضَ ، أَيْ : إِنْ مِتَ قَبْلِيْ عَادَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مِتُ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ ، فَقَبِلَ وَقَبِضَ ، وَلُورَثَتِهِ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمُرْقَبِ بِلَفْظِ السَّمِ الْمَفْعُولِ فِيْهِمَا ، وَلُورَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱللَّقَطَةِ

وَهِيَ بِفَتْحِ ٱلْقَافِ : ٱسْمٌ لِلشَّيْءِ ٱلْمُلْتَقَطِ ؛ وَمَعْنَاهَا شَرْعًا : مَالٌ ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحُوهِمَا .

وَإِذَا وَجَدَ شَخْصٌ بَالِغَا كَانَ أَوْ لَا ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ لَا ، فَاسِقاً كَانَ أَوْ لَا ، فَاسِقاً كَانَ أَوْ لَا ، لُقُطَةً فِيْ مَوَاتٍ أَوْ طَرِيْقٍ فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا ، وَلَكِنَّ أَخْذَهَا أَوْلَىٰ مِنْ تَرْكُهَا ، وَلَكِنَّ أَخْذَهَا أَوْلَىٰ مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ ٱلآخِذُ لَهَا عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنَ ٱلْقِيَامِ بِهَا ، فَلَوْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ لَمْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ ٱلآخِذُ لَهَا عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنَ ٱلْقِيَامِ بِهَا ، فَلَوْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَلَا يَجِبُ ٱلإِشْهَادُ عَلَىٰ ٱلْتِقَاطِهَا لِتَمَلَّكٍ أَوْ حِفْظٍ ، وَيَنْزِعُ

وَإِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءٍ (١): وِعَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَجِنْسَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوَزْنَهَا، وَيَحْفَظَهَا وَعِفَاصَهَا، وَوَزْنَهَا، وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. ثُمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَىٰ أَبْوَابِ

\* \*

ٱلْقَاضِيْ ٱللَّقُطَةَ مِنَ ٱلْفَاسِقِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ عَدْلِ وَلَا يَعْتَمِدُ تَعْرِيْفَ ٱلْفَاسِقِ وَيُشِكَ عَدْلًا يَمْنَعُهُ مِنَ ٱلْخِيَانَةِ فِيْهَا ، وَيُنْزِعُ ٱللَّقُطَةَ مِنْ يَدِ ٱلصَّبِيِّ وَيُعَرِّفُهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ٱلتَّعْرِيْفِ يَتَمَلَّكُ ٱللَّقُطَةَ الْوَلِيُ ٱللَّقُطَةَ مِنْ يَدِ ٱلصَّبِيِّ وَيُعَرِّفُهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ٱلتَّعْرِيْفِ يَتَمَلَّكُ ٱللَّقُطَةَ ، اللَّهُ اللَّقُطَةُ ، وَإِذَا أَخَذَهَا ، أَيْ : ٱللَّقُطَةُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ فِي ٱللَّقُطَةِ عَقِبَ أَخْذِهَا سِتَةَ أَشْيَاءَ : وِعَاءَهَا مِنْ جِلْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ فِي ٱللَّقُطَةِ عَقِبَ أَخْذِهَا سِتَةَ أَشْيَاءَ : وَعَاءَهَا مِنْ جِلْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ فِي ٱللَّقُطَةِ عَقِبَ أَخْذِهَا سِتَةَ أَشْيَاءَ : وَعَاءَهَا مِنْ جِلْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ فِي ٱللَّقُطَةِ عَقِبَ أَخْذِهَا سِتَةَ أَشْيَاءَ : وَعَاءَهَا مِنْ جَلْدٍ وَجَرْقَةٍ مَثَلًا ، وَعِفَاصَهَا وَهُو بِمَعْنَىٰ ٱلْوِعَاءِ ، وَوِكَاءَهَا بِٱلْمَدِ ، وَهُو : وَأَنْ الْخَيْطُ ٱلَذِيْ تُرْبَطُ بِهِ ، وَجِنْسَهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَعَدَدَهَا ، وَوَزُنَهَا وَهُ وَيَرْنَهَا وَهُو بِمَعْنَىٰ ٱلْوَعَاءِ ، وَوكَاءَهَا بِٱلْمَدِ ، وَعَرَنَهَا وَهُو بَمَعْنَى الْوَعَاءِ ، وَوكَاءَهَا بِٱلْمَدْ فِقَ إِلَيْهِ ، وَعَدَدَهَا ، وَوَزُنَهَا وَسُكُونِ ثَانِيْهِ ، مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَا مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ ؛ وَأَنْ وَمَا فِي عَرْفَةٍ ، سَنَةً عَلَىٰ أَبُوابِ عَرَفَهَا ، بِتَشْدِيْدِ ٱلرَّاءِ مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ لَا مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ ، سَنَةً عَلَىٰ أَبُوابِ عَرَفَهَا ، بِتَشْدِيْدِ ٱلرَّاءِ مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ لَا مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ ، سَنَةً عَلَىٰ أَبُوابِ وَمَنَ الْتَعْرِيْفِ لَا مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ ، سَنَةً عَلَىٰ أَبُوابِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِئِيُ رَحِمَهُ ٱللهُ: أَيْ عَلَىٰ عَدِّ ٱلْمُصَنِّفِ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَىٰ أَرْبَعِ، لِأَنَّ ٱلْعِفَاصَ بِمَعْنَىٰ ٱلْوِعَاءِ، كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ ٱلشَّارِحُ، وَهُوَ ٱلْمَحْكِيُّ فِي "تَحْرِيرِ ٱلتَّنْبِيهِ" عَنِ ٱلجُمْهُورِ ؛ وَٱلْعَدَدَ وَٱلْوَزْنَ، بَلْ وَٱلْكَيْلَ وَٱلذَّرْعَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِٱلْقَدْرِ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ ٱلأَرْبَعَةَ ؛ وَتَرَكْ أَثْنَيْنِ، وَهُمَا : ٱلصَّنْفُ وَصِفتُهَا مِنْ صِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَنَحْوِهِمَا، وَيُمْكِنُ إِدْرَاجُهُمَا فِي ٱلْجِنْسِ، بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمُلُ ٱلصَّنْفَ وَٱلصَّفَةَ . ٱنْتَهَىٰ .

ٱلْمَسَاجِدِ وَفِيْ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ وَجَدَهَا فِيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ ٱلضَّمَانِ .

\* \* \*

ٱلْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوْجِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْجَمَاعَةِ ، وَفِيْ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ وَجَدَهَا فِيْهِ ، وَفِيْ ٱلأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَجَامِعِ ٱلنَّاسِ ، وَيَكُونُ ُ ٱلتَّعْرِيْفُ عَلَىٰ ٱلْعَادَةِ زَمَاناً وَمَكَاناً ، وَٱبْتِدَاءُ ٱلسَّنَةِ يُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ ٱلتَّعْرِيْفِ لَا مِنْ وَقْتِ ٱلالْتِقَاطِ ، وَلَا يَجِبُ ٱسْتَيْعَابُ ٱلسَّنَةِ بِٱلتَّعْرِيْفِ ، بَلْ يُعَرِّفُ أَوَّلًا كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْن طَرَفَيْ ٱلنَّهَارِ ، لَا لَيْلًا ، وَلَا وَقْتَ ٱلْقَيْلُوْلَةِ ؛ ثُمَّ يُعَرِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ أُسْبُوع مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَيَذْكُرُ ٱلْمُلْتَقِطُ فِيْ تَعْرِيْفِ ٱللُّقَطَةِ بَعْضَ أَوْصَافِهَا ، فَإِنْ بَالِّغَ فِيْهَا ضَمِنَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ ٱلتَّعْرِيْفِ إِنْ أَخَذَ ٱللُّقَطَةَ لِيَحْفَظَهَا عَلَىٰ مَالِكِهَا ، بَلْ يُرَتِّبُهَا ٱلْقَاضِيْ مِنَ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، أَوْ يَقْتَرضُهَا عَلَىٰ ٱلْمَالِكِ ؛ وَإِنْ أَخَذَ ٱللُّقُّطَةَ لِيَتَمَلَّكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيْفُهَا وَلَزِمَهُ مُؤْنَةُ تَعْرِيْفِهَا سَوَاءٌ تَمَلَّكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا ، وَمَنِ ٱلْتَقَطَ شَيْئًا حَقِيْرًا لَا يُعَرِّفُهُ سَنَةً بَلْ يُعَرِّفُهُ زَمَناً يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلزَّمَنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا بَعْدَ تَعْرِيْفِهَا سَنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ ٱلضَّمَانِ لَهَا ، وَلَا يَتَمَلَّكُهَا ٱلْمُلْتَقِطُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ ٱلسَّنَةِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَىٰ ٱلتَّمَلُّكِ ، كَتَمَلَّكْتُ هَاذِهِ ٱللُّقَطَةَ ؛ فَإِنْ تَمَلَّكَهَا وَظَهَرَ مَالِكُهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ ، وَٱتَّفَقَا عَلَىٰ رَدِّ عَيْنِهَا أَوْ بَدَلِهَا ، فَٱلأَمْرُ فِيْهِ وَاضِحٌ ؛ وَإِنْ تَنَازَعَا ، فَطَلَبَهَا ٱلْمَالِكُ ، وَأَرَادَ ٱلْمُلْتَقِطُ ٱلْعُدُوْلَ إِلَىٰ بَدَلِهَا أُجِيْبَ ٱلْمَالِكُ فِيْ ٱلْأَصَحِ ؛ وَإِنْ تَلِفَتِ ٱللَّقَطَةُ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا [ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ ٱللُّقَٰطَةِ وَحُكْمِ كُلِّ مِنْهَا ] (١) : وَٱللُّقَٰطَةُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَضْرُبِ :

أَحَدُهَا : مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلدَّوَامِ فَهَاٰذَا حُكْمُهُ .

وَٱلثَّانِيْ: مَا لَا يَبْقَىٰ كَٱلطَّعَامِ ٱلرَّطْبِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فَلَهُ أَكْلُهُ وَعُرْمُهُ ، أَوْ بَيْعُهُ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ .

غَرِمَ ٱلْمُلْتَقِطُ مِثْلَهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، أَوْ قِيْمَتَهَا إِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً يَوْمَ ٱلتَّمَلُّكِ لَهَا ؟ وَإِنْ نَقَصَتْ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَ ٱلأَرْشِ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

[ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ ٱللُّقَطَةِ وَحُكْمِ كُلِّ مِنْهَا ]
وَٱللُّقُطَةُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَجُمْلَةُ ٱللُّقَطَةِ » ؛ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ
أَضْرُب :

أَحَدُهَا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلدَّوَامِ ، كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَهَاٰذَا ، أَيْ : مَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيْفِهَا سَنَةً ، وَتَمَلُّكِهَا بَعْدَ ٱلسَّنَةِ ؛ حُكْمُهُ ، أَيْ : حُكْمُ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلدَّوَام .

وَٱلضَّرْبُ ٱلثَّانِيْ : مَا لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلدَّوَامِ ، كَٱلطَّعَامِ ٱلرَّطْبِ ، فَهُوَ ، أَيْ : أَنْمُلْتَقِطُ لَهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ : أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ ، أَيْ : غُرْمِ قِيْمَتِهِ ؛ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ إِلَىٰ ظُهُوْرِ مَالِكِهِ .

<sup>(</sup>١) هَذِهِ ٱلزِّيَادَةُ مِنْ بَعْضِ ٱلنَّسَخ .

وَٱلثَّالِثُ : مَا يَبْقَىٰ بِعِلاجٍ كَٱلرُّطَبِ فَيَفْعَلُ مَا فِيْهِ ٱلْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِهِ . بَيْعِهِ وَحِفْظِهِ .

وَٱلرَّابِعُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَفَقَةٍ كَٱلْحَيْوَانِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ :

حَيْوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ ؛ أَوْ تَرْكِهِ وَأَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ ؛ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ . تَرْكِهِ وَٱلتَّطَوُّعِ بِٱلْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ؛ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ .

وَحَيْوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ تَرَكَهُ ؛ وَإِنْ وَجَدَهُ فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ تَرَكَهُ ؛ وَإِنْ وَجَدَهُ فِيْ ٱلْخَضَر فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ٱلأَشْيَاءِ

\* \*

وَٱلثَّالِثُ : مَا يَبْقَىٰ بِعِلَاجٍ فِيْهِ ، كَٱلرُّطَبِ وَٱلْعِنَبِ ، فَيَفْعَلُ مَا فِيْهِ ٱلْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَجِفْظِهِ إِلَىٰ ظُهُوْرِ مَالِكِهِ . ٱلْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَجِفْظِهِ إِلَىٰ ظُهُوْرِ مَالِكِهِ .

وَٱلرَّابِعُ : مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَفَقَةٍ ، كَٱلْحَيْوَانِ ؛ وَهُوَ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : حَيْوَانٌ لَا يَمْتَنَعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ ٱلسِّبَاعِ ، كَغَنَمٍ وَعِجْلٍ ؛ فَهُوَ أَيْ : ٱلْمُلْتَقِطُ ، مُخَيَّرٌ فِيْهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : أَكْلِهِ وَغُرْمٍ ثَمَنِهِ ، أَوْ تَرْكِهِ بِلَا أَكْلٍ وَٱلتَّطَوُّعُ بِٱلإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ إِلَىٰ ظُهُوْرِ مَالِكِهِ .

وَٱلثَّانِيْ: حَيْوَانٌ يَمْتَنعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ ٱلسِّبَاعِ، كَبَعِيْرٍ وَفَرَسٍ، فَإِنْ وَجَدَهُ ٱلْمُلْتَقِطُ فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ تَرَكَهُ وَحَرُمَ ٱلْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ، فَلَوْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ، فَلَوْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ، فَلَوْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ ، فَلَوْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ ٱلْمُلْتَقِطُ فِيْ ٱلْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ٱلأَشْيَاءِ

ٱلثَّلَاثَةِ فِيْهِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱللَّقِيطِ ] : وَإِذَا وُجِدَ لَقِيْطٌ بِقَارِعَةِ ٱلطَّرِيْقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ ٱلْكِفَايَةِ ، وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِيْ يَدِ أَمِيْنٍ ، فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ

ٱلثَّلَاثَةِ فِيْهِ ، وَٱلْمُرَادُ ٱلتَّلَاثَةُ ٱلسَّابِقَةُ فِيْمَا لَا يَمْتَنِعُ (١)

#### فصلٌ فِيْ أَحْكَام ٱللَّقِيْطِ

وَهُوَ : صَبِيٌّ مَنْبُوْذٌ لَا كَافِلَ لَهُ مِنْ أَبِ أَوْ جَدٍّ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا ، وَيَلْحَقُ بِٱلصَّبِيِّ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ ، ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلْبَالِغُ .

وَإِذَا وُجِدَ لَقِيْطٌ ، بِمَعْنَىٰ : مَلْقُوطٌ ، بِقَارِعَةِ ٱلطَّرِيْقِ فَأَخْذُهُ مِنْهَا وَتَرْبِيتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ ٱلْكِفَايَةِ ؛ فَإِذَا ٱلْتَقَطَهُ بَعْضٌ مِمَّنْ هُو أَهْلٌ لِحِضَانَةِ ٱللَّقِيْطِ سَقَطَ ٱلإِثْمُ عَنِ ٱلْبَاقِيْ ، فَإِنْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ أَحَدٌ أَثِمَ ٱلْجَمِيْعُ ، لِحِضَانَةِ ٱللَّقِيْطِ سَقَطَ ٱلإِثْمُ عَنِ ٱلْبَاقِيْ ، فَإِنْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ أَحَدٌ أَثِمَ ٱلْجَمِيْعُ ، وَلَوْ عَلِمَ بِهِ وَاحِدٌ فَقَطْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَيَجِبُ فِيْ ٱلأَصَحِّ ٱلإِشْهَادُ عَلَىٰ وَلَوْ عَلِمَ بِهِ وَاحِدٌ فَقَطْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَيَجِبُ فِيْ ٱلأَصَحِّ ٱلإِشْهَادُ عَلَىٰ ٱلْتِقَاطِهِ ؛ وَأَشَارَ ٱلْمُصَنِفُ لِشَرْطِ ٱلْمُلْتَقِطِ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُقَرُّ ٱللَّقِيْطُ إِلَّا فِيْ يَكِ الْتَقَاطِهِ ؛ وَأَشَارَ ٱلْمُصَنِفُ لِشَرْطِ ٱلْمُلْتَقِطِ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُقَرُّ ٱللَّقَيْطُ إِلَّا فِيْ يَكِ الْمَيْنِ حُرِّ مُسْلِمٍ رَشِيْدٍ ، فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ ، أَيْ : ٱللَّقِيْطُ ، مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِحَسْبِ ٱلظَّاهِرِّ، وَإِلَّا فَٱلْمُرَادُ مَجْمُوعُهَا، أَيْ: بَعْضُهَا، وَهُوَ ٱلْخَصْلَتَانِ ٱلأَخِيرَتَانِ، فَهُوَ مُسَايَرَةٌ لِظَاهِرِ ٱلْمَتْنِ. ٱنْتَهَىٰ. أَيْ: أَنَّ ٱلْخَصْلَةَ ٱلأُوْلَىٰ، وَهِيَ أَكْلُهُ، غَيْرُ مُرَادَةٍ هُنَا.

ٱلْحَاكِمُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِيْ بَيْتِ ٱلْمَالِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْوَدِيعَةِ ] : وَٱلْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ ، وَيُسْتَحَبُّ قَبُو لُهَا لِمَنْ قَامَ بِٱلاَّمَانَةِ فِيْهَا ، وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِٱلتَّعَدِّيْ ،

ٱلْحَاكِمُ مِنْهُ ، وَلَا يُنْفِقُ ٱلْمُلْتَقِطُ عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱلْحَاكِمِ ؛ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ ، أَيْ : ٱللَّقِيْطِ ، مَالٌ فَنَفَقَتُهُ كَائِنَةٌ فِيْ بَيْتِ ٱلْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَامٌ كَالُوقَفِ عَلَىٰ ٱللَّقَطَاءِ .

# فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْوَدِيْعَةِ

هِيَ فَعِيْلَةٌ ، مِنْ وَدَعَ إِذَا تَرَكَ ، وَتُطْلَقُ لُغَةً : عَلَىٰ ٱلشَّيْءِ ٱلْمُوْدَعِ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهِ لِلْحِفْظِ ؛ وَتُطْلَقُ شَرْعًا : عَلَىٰ ٱلْعَقْدِ ٱلْمُقْتَضِيْ لِلاسْتِحْفَاظِ .

وَٱلْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ فِيْ يَدِ ٱلْوَدِيْعِ ، وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِٱلأَمَانَةِ فِيْهَا إِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا وَجَبَ قَبُولُهَا كَمَا أَطْلَقَهُ جَمْعٌ ؛ قَالَ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » كَأَصْلِهَا : وَهَاذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَصْلِ ٱلْقَبُولِ دُوْنَ إِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَحِرْزِهِ كَأَصْلِهَا : وَهَاذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَصْلِ ٱلْقَبُولِ دُوْنَ إِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَحِرْزِهِ مَجَاناً ؛ وَلَا يَضْمَنُ ٱلْوَدِيْعَةَ إِلَّا بِٱلتَّعَدِّيْ فِيْهَا ، وَصُورُ ٱلتَّعَدِّيْ كَثِيْرةٌ مَنَ مَخَلَقً فِيْ ٱلْمُطَولَاتِ ؛ مِنْهَا : أَنْ يُوْدِعَ ٱلْوَدِيْعَةَ عِنْدَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ مِنَ مَذَكُورَةٌ فِيْ ٱلْمُطَولَاتِ ؛ مِنْهَا : أَنْ يُوْدِعَ ٱلْوَدِيْعَةَ عِنْدَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ مِنَ ٱلْمَالِكِ وَلَا عُذْرٍ مِنَ ٱلْوَدِيْعِ ؛ وَمِنْهَا : أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ أَلْمَالِكِ وَلَا عُذْرٍ مِنَ ٱلْوَدِيْعِ ؛ وَمِنْهَا : أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ إِلَىٰ أَخْرَىٰ

وَقَوْلُ ٱلْمُوْدَعِ مَقْبُوْلٌ فِيْ رَدِّهَا عَلَىٰ ٱلْمُوْدِعِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا ، وَإِذَا طُوْلِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَلِفَتْ ضَمِنَ .

\* \* \*

دُوْنَهَا فِيْ ٱلْحِرْزِ . وَقَوْلُ ٱلْمُوْدَعِ ، بِفَتْحِ ٱلدَّالِ ، مَقْبُوْلٌ فِيْ رَدِّهَا عَلَىٰ ٱلْمُوْدِعِ ، بِكَسْرِ ٱلدَّالِ ؛ وَعَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلْوَدِيْعِ ، أَنْ يَحْفَظَهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ ؛ وَإِذَا طُوْلِبَ ٱلْوَدِيْعُ بِهَا ، أَيْ : بِٱلْوَدِيْعَةِ ، فَلِمْ يُخْرِجْهَا مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَلِفَتْ ضَمِنَ ، فَإِنْ أَخَرَ إِخْرَاجَهَا لِعُذْرٍ لَمْ يَضْمَنْ .

# كِتَابُ ٱلْفَرَائِضِ وَٱلْوَصَايَا

وَٱلْوَارِثُونَ مِنَ ٱلرِّجَالِ عَشَرَةٌ: ٱلاَبْنُ، وَٱبْنُ ٱلاَبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَٱلْوَارِثُونَ مِنَ ٱلرِّجَالِ عَشَرَةٌ: ٱلاَبْنُ ، وَٱلْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَىٰ ، وَٱلْأَبُ ، وَٱلْبَنُ ٱلْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَىٰ ، وَٱلْعَمُّ ، وَٱبْنُ ٱلْمُعْتِقُ . وَٱلْوَرْجُ ، وَٱلْمَوْلَىٰ ٱلْمُعْتِقُ . وَٱلْوَارِثَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ سَبْعٌ :

# كِتَابُ أَحْكَام ٱلْفَرَائِضِ وَٱلْوَصَايَا

وَٱلْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيْضَةٍ ، بِمَعْنَىٰ مَفْرُوْضَةٍ ، مِنَ ٱلْفَرْضِ بِمَعْنَىٰ ٱلْقَدِيْرِ ؛ وَٱلْفَرِيْضَةُ شَرْعًا : ٱسْمُ نَصِيْبٍ مُقَدَّرٍ لِمُسْتَحِقِّهِ ؛ وَٱلْوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ ، مِنْ وَصَيْتَ ٱلشَّيْءَ بِٱلشَّيْءِ إِذَا وَصَلْتَهُ بِهِ ، وَٱلْوَصِيَّةُ شَرْعًا : تَبَرُّعُ بِحَقِّ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ .

وَٱلْوَارِثُونَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْمُجْمَعِ عَلَىٰ إِرْثِهِمْ عَشَرَةٌ بِاللاخْتِصَارِ ، وَبِالْبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ ؛ وَعَدَّ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلْعَشَرَةَ بِقَوْلِهِ : ٱلاَبْنُ وَٱبْنُ ٱلاَبْنِ وَإِنْ اللاَبْنِ وَإِنْ اللَّهْ فَإِنْ سَفَلَ ، وَٱلأَبْنُ ٱلأَخِ وَإِنْ تَرَاخَىٰ ، وَالْغَمُّ ، وَٱبْنُ ٱلْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَىٰ ، وَٱلْعَمُّ ، وَٱبْنُ ٱلْمُعْتِقُ ؛ وَلَوِ ٱجْتَمَعَ وَالْعَمُّ ، وَٱبْنُ ٱلْمُعْتِقُ ؛ وَلَوِ ٱجْتَمَعَ كُلُّ ٱلرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ : ٱلأَب ، وَٱلاَبْنُ ، وَٱلزَّوْجُ فَقَطْ ؛ وَلَا يَكُونُ لَلْمَيْتُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلصَّوْرَةِ إِلَّا ٱمْرَأَةً .

وَٱلْوَارِثَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلْمُجْمَعُ عَلَىٰ إِرْثِهِنَّ : سَبْعٌ بِٱلاخْتِصَارِ ،

ٱلْبِنْتُ ، وَبِنْتُ ٱلابْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ (۱) ، وَٱلاَّمُّ ، وَٱلْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ ، وَٱلْأَخْتُ ، وَٱلْجَدُّةُ وَإِنْ عَلَتْ ، وَٱلْأَخْتُ ، وَٱلْرَوْلَاةُ ٱلْمُعْتِقَةُ .

وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ: ٱلزَّوْجَانِ، وَٱلأَبُوانِ، وَوَلَدُ ٱلصُّلْبِ. وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ: ٱلْعَبْدُ، وَٱلْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ ٱلْوَلَدِ، وَٱلْمُكَاتَبُ، وَٱلْمُكَاتَبُ، وَٱلْمُرْتَدُّ، وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

وَبِٱلْبَسْطِ عَشَرَةٌ ؛ وَعَدَّ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلسَّبْعَ فِيْ قَوْلهِ : ٱلْبِنْتُ ، وَبَنْتُ ٱلاْبْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ ، وَٱلْأُمُّ ، وَٱلْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ ، وَٱلْأَخْتُ ، وَٱلزَّوْجَةُ ، وَٱلْمَوْلَاةُ ٱلْمُعْتِقَةُ إِلَى آخِرِهِ ، وَلَوِ ٱجْتَمَعَ كُلُّ ٱلنِّسَاءِ فَقَطْ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ : ٱلْمُعْتِقَةُ إِلَى آخِرِهِ ، وَلَوِ ٱجْتَمَعَ كُلُّ ٱلنِّسَاءِ فَقَطْ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ : ٱلْمُعْتِقَةُ إلَى آخِرِهِ ، وَٱلأُمُّ ، وَٱلزَّوْجَةُ ، وَٱلأُخْتُ ٱلشَّقِيْقَةُ ؛ وَلَا يَكُونُ لُ ٱلْبِنْتُ ، وَبِنْتُ ٱلاَبْنِ ، وَٱلأُمُّ ، وَٱلزَّوْجَةُ ، وَٱلأُخْتُ ٱلشَّقِيْقَةُ ؛ وَلَا يَكُونُ لُهُ ٱلْمَيْتُ فِيْ هَاذِهِ ٱلصُّوْرَةِ إِلَّا رَجُلًا .

وَمَنْ لَا يَسْقُطُ مِنَ ٱلْورَثَةِ بِحَالٍ خَمْسَةٌ : ٱلزَّوْجَانِ ، أَيْ : ٱلزَّوْجُ وَمَنْ لَا يَسْقُطُ مِنَ ٱلْورَثَةِ بِحَالٍ خَمْسَةٌ : ٱلزَّوْجَةُ ؛ وَٱلأَبُوانِ ، أَيْ : ٱلأَبُ وَٱلأُمُّ ؛ وَوَلَدُ ٱلصُّلْبِ ذَكَرَاً كَانَ أَوْ أُنشَىٰ .

وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ : ٱلْعَبْدُ وَٱلْأَمَةُ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِٱلرَّقِيْقِ لَكَانَ أَوْلَىٰ ؛ وَٱلْمُكَاتَبُ وَأَمَّا ٱلَّذِيْ بَعْضُهُ حُرُّ إِذَا مَاتَ عَنْ أَوْلَىٰ ؛ وَٱلْمُكَاتَبُ وَأَمَّا ٱلَّذِيْ بَعْضُهُ حُرُّ إِذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ ٱلْحُرِّ وَرِثَهُ قَرِيْبُهُ ٱلْحُرُّ وَزَوْجَتُهُ وَمُعْتِقُ بَعْضِهِ ؛ وَٱلْقَاتِلُ مَاكَهُ بِبَعْضِهِ ٱلْحُرِّ وَرِثَهُ قَرِيْبُهُ ٱلْحُرُّ وَزَوْجَتُهُ وَمُعْتِقُ بَعْضِهِ ؛ وَٱلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَتْلُهُ مَضْمُونَا أَمْ لَا ؛ وَٱلْمُرْتَدُ ، وَمِثْلُهُ لَا يَرِثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَتْلُهُ مَضْمُونَا أَمْ لَا ؛ وَٱلْمُرْتَدُ ، وَمِثْلُهُ ٱلْإِنْدِيْقُ ، وَهُوَ : مَنْ يُخْفِيْ ٱلْكُفْرَ وَيُظْهِرُ ٱلْإِسْلَامَ ؛ وَأَهْلُ مِلَتَيْنِ ، اللّهُ اللّهُ مَا يُنْفِي اللّهُ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ ؛ وَأَهْلُ مِلَتَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي نُسَخِ ، بإضَافَتِهِ : « وَإِنْ سَفَلَتْ » قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَصَوابُهُ : وَإِنْ سَفَلَ ، بِحَذْفِ ٱلْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ ، إِذْ ٱلْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ يَعُودُ عَلَىٰ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ ٱلابْنِ ، وَإِبْبَاتُ ٱلْمُثَنَّاةِ رُبَّمَا يُؤَدِّي إِلَىٰ دُخُولِ بِنْتِ ٱلابْنِ فِي ٱلإِرْثِ ، وَهُو َخَطَأٌ ، لأَنَّهَا مِنْ ذَوِي ٱلأَرْحَامِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَأَقْرَبُ ٱلْعَصَبَاتِ : ٱلابْنُ ، ثُمَّ ٱبْنُهُ ، ثُمَّ ٱلْأَبُ ، ثُمَّ ٱبُوهُ ، ثُمَّ ٱلْأَبُ وَٱلأُمِّ ، ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلاَّبِ وَٱلأُمِّ ، ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلاَّبِ ، ثُمَّ ٱبْنُ ٱلأَخِ لِلاَّبِ وَٱلأُمِّ ، ثُمَّ ٱبْنُهُ . فَإِنْ ثُمَّ ٱبْنُهُ . فَإِنْ عُدِمَتِ ٱلْعَصَبَاتُ فَٱلْمَوْلَىٰ ٱلْمُعْتِقُ .

\* \*

فَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ مِنْ كَافِرٍ ، وَلَا عَكْسُهُ ، وَيَرِثُ ٱلْكَافِرُ ٱلْكَافِرَ وَإِنِ ٱخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا ، كَيَهُوْدِيِّ وَنَصْرَانِيٍّ ، وَلَا يَرِثُ حَرْبِيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ وَعَكْسُهُ ، وَٱلْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ حَرْبِيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ وَعَكْسُهُ ، وَٱلْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ مِنْ كَافِرٍ .

وَأَقْرَبُ ٱلْعَصَبَاتِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَٱلْعَصَبَةُ » ؛ وَأُرِيْدَ بِهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَالَ تَعْصِيْبِهِ مِنْهُمْ مُقَدَّرٌ مِنَ ٱلْمُجْمَعِ عَلَىٰ تَوْرِيْثِهِمْ ، وَسَبَقَ لَيَسْ لَهُ حَالَ ٱلتَّعْصِيْبِ لِيَدْخُلَ ٱلأَبُ وَٱلْجَدُّ ، فَإِنَّ لِكُلِّ بِيَانُهُمْ ، وَإِنَّمَا ٱعْتَبِرَ ٱلسَّهْمُ حَالَ ٱلتَّعْصِيْبِ ، ثُمَّ عَدَّ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلأَقْرَبِيَّةَ فِيْ قَوْلِهِ : مِنْهُمَا سَهْمًا مُقَدَّرًا فِيْ غَيْرِ ٱلتَّعْصِيْبِ ، ثُمَّ عَدَّ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلأَقْرَبِيَّةَ فِيْ قَوْلِهِ : ٱلأَبْنُ ، ثُمَّ ٱللَّنِ اللَّهِ وَٱلأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأَثُ لِلاَبِ وَٱلأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْوَثُ لِللَّبِ وَٱلأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْوَثُ لِللَّبِ إِلَى آخِرِهِ ؛ وقوْلُهُ : لِللَّبِ ، ثُمَّ ٱللَّهِ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلتَرْتِيْبِ ، ثُمَّ ٱبْنُهُ ، أَيْ : فَيُقَدَّمُ الْعَمُّ لِلاَبِورِ ؛ وقوْلُهُ : لِللَّبِ مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ ٱللْبَ مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ اللَّهِ مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ اللَّهِ مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ مِنَ الأَب مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ مِنَ الأَب مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبُومُ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبويْنِ ، ثُمَّ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبَويْنِ ، ثُمَّ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبُومُ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبُهُ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبَويُنِ ، ثُمَّ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَبَويْنِ ، ثُمَّ مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَب مِنَ الأَب مِنَ ٱلأَب مِنَ ٱلأَمُولَ مُنَا النَّمَ مِنَ ٱلأَمْولَ لَى الْمُعْتِقُ وَهُمَا كَذَاكَ ، فَإِنْ عُدِمَتِ ٱلْعَصَبَاتُ مِنَ ٱلنَّسِ وَٱلْمَيْتُ عَتِيْقٌ فَٱلْمُولَىٰ ٱلْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ وَلَامُولَ لَى الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ وَالْمَولَ لَى الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ وَلَهُ مُلَى الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْتَعْتِ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتَقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُولِلَ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُلُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُ

فَصْلٌ [ فِي ٱلْفُرُوضِ ٱلْمُقَدَّرَةِ ]: وَٱلْفُرُوضُ ٱلْمُقَدَّرَةُ فِيْ كَتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ سِتَّةٌ: ٱلنِّصْفُ، وَٱلرُّبُعُ، وَٱلثُّمُنُ، وَٱلثُّلُثَانِ، وَٱلثُّلُثَانِ، وَٱلثُّلُثُ ، وَٱلثُّلُثَانِ، وَٱلثُّلُثُ ، وَٱلشُّدُسُ.

فَالنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: ٱلْبِنْتُ ، وَبِنْتُ ٱلابْنِ ، وَٱلأُخْتُ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأَّمْ ، وَٱلأُخْتُ مِنَ ٱلأَبِ ، وَٱلزَّوْجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ

يَرِثُهُ بِٱلْعُصُوبَةِ ، ذَكَراً كَانَ ٱلْمُعْتِقُ أَوْ أُنْثَىٰ ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِلْمَيْتِ عَصَبَةٌ بِٱلْوَلَاءِ فَمَالُهُ لِبَيْتِ ٱلْمَالِ .

#### فَصْلٌ [ فِي ٱلْفُرُوضِ ٱلْمُقَدَّرَةِ ]

وَٱلْفُرُوْضُ ٱلْمُقَدَّرَةُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : وَ ٱلْفُرُوْضُ ٱلْمَذْكُوْرَةُ » ، فِيْ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ سِتَةٌ ، لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا إِلَّا لِعَارِضٍ كَالْعَوْلِ ، وَٱلسُّمُنُ ، وَٱلسُّلُثَانِ ، كَالْعَوْلِ ، وَٱلسُّمُنُ ، وَٱلسُّلُثَانِ ، وَٱلشُّمُنُ ، وَٱلسُّلُثَانِ ، وَٱلشُّكُ ، وَٱلسُّدُسُ ، وَقَدْ يُعَبِّرُ ٱلْفَرَضِيُّوْنَ عَنْ ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ ، وَٱلشُّكُ ، وَٱلسُّدُسُ ، وَقَدْ يُعَبِّرُ ٱلْفَرَضِيُّوْنَ عَنْ ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ ، وَٱلشُّلُثُ وَضِعْفُ كُلِّ وَنِصْفُ كُلِّ .

فَٱلنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ : ٱلْبِنْتُ ، وَبِنْتُ ٱلابْنِ إِذَا ٱنْفَرَدَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ ذَكَرٍ يُعَصِّبُهَا ، وَٱلأُخْتُ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ ، وَٱلأُخْتِ مِنَ ٱلأَبِ إِذَا ٱنْفَرَدَ كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُهَا ، وَٱلزَّوْجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ ذَكَرَاً كَانَ ٱلْوَلَدُ أَوْ أُنْثَىٰ مِنْهُمَا عَنْ ذَكَرٍ يُعَصِّبُهَا ، وَٱلزَّوْجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ ذَكَرَاً كَانَ ٱلْوَلَدُ أَوْ أُنْثَىٰ

وَلَا وَلَدُ ٱبْنِ .

وَٱلرُّبُعُ فَرْضُ ٱثْنَيْنِ : ٱلزَّوْجُ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، وَهُوَ فَرْضُ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ .

وَٱلثُّمُنُ فَرْضُ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلزَّوْجَاتِ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلابْنِ .

وَٱلثَّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: ٱلْبِنتَيْنِ، وَبِنتَيْ ٱلابْنِ، وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ . ٱلْأَبِ وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ .

#### وَلَا وَلَدَ ٱبْنِ .

وَٱلرُّبُعُ فَرْضُ ٱثْنَيْنِ : ٱلزَّوْجُ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدُ ٱلاَبْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ٱلْوَلَدُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُو ، أَيْ : ٱلرُّبُعُ ، فَرْضُ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلزَّوْجَتَيْنِ وَٱلزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، وَٱلأَفْصَحُ فِيْ ٱلزَّوْجَةِ حَذْفُ ٱلتَّاءِ ، وَلَاكِنَ إِنْبَاتَهَا فِيْ ٱلْفَرَائِضِ أَحْسَنُ لِلتَّمْيِيْزِ .

وَٱلثَّمُنُ فَرْضُ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلزَّوْجَتَيْنِ وَٱلزَّوْجَاتِ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، يَشْتَرِكْنَ كُلُّهُنَّ فِيْ ٱلثُّمُنِ .

وَٱلثُلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ : ٱلْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرُ ، وَبِنْتَيْ ٱلاَبْنِ فَأَكْثَرُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : وَ« بَنَاتُ ٱلاَبْنِ » ، وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ فَأَكْثَرُ ، وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ فَأَكْثَرُ ، وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ فَأَكْثَرُ ، وَٱلأُخْتَيْنِ مِنَ ٱللَّبِ فَأَكْثَرُ ؛ وَهَاذَا عِنْدَ ٱنْفِرَادِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ إِخْوَتِهِنَّ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَقَدْ يَزِدْنَ عَلَىٰ ٱلثَّلُثَيْنِ ، كَمَا لَوْ كُنَّ عَشْرَاً وَٱلذَّكَرُ وَاحِداً ، فَلَهُنَّ عَشَرَةٌ ذَكَرٌ فَقَدْ يَزِدْنَ عَلَىٰ ٱلثَّلُثَيْنِ ، كَمَا لَوْ كُنَّ عَشْرَاً وَٱلذَّكَرُ وَاحِداً ، فَلَهُنَّ عَشَرَةٌ

وَٱلثَّلُثُ فَرْضُ ٱثْنَيْنِ : ٱلأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَهُوَ لِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدَاً مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ ٱلأُمِّ .

وَٱلسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: ٱلأُمُّ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ أَوِ ٱثْنَيْنِ فَصَاعِدَاً مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخَوَاتِ ، وَهُوَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ ٱلأُمِّ ، وَهُوَ لِلْجَدَّةِ مِنَ ٱلأَب مَعَ ٱلأُخْتِ وَلَبِنْتِ ٱلاَبْنِ مَعَ بِنْتِ ٱلصُّلْبِ ، وَهُوَ لِلأُخْتِ مِنَ ٱلأَب مَعَ ٱلأُخْتِ مِنَ ٱلأَب مَعَ ٱلأُخْتِ مِنَ ٱلأَب مَعَ ٱلأَخْتِ مِنَ ٱلأَب مَعَ ٱلأَبْنِ ، مَنَ ٱلأَب مَعَ ٱلْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ،

مِنِ ٱثْنَيْ عَشَرٍ ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلْثَيْهَا ، وَقَدْ يَنْقُصُ كَبِنْتَيْنِ مَعَ ٱبْنَيْنِ .

وَٱلثَّاثُ فَرْضُ ٱثْنَتَيْنِ : ٱلأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَهَاذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ وَلَدٌ ، وَلَا وَلَدُ ٱبْنِ ، أَوِ ٱثْنَانِ مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخَوَاتِ ، سَوَاءٌ كُنَّ أَشَقَّاءَ أَوْ لِأَبْ أَوْ لَأُمِّ ؛ وَهُوَ ، أَيْ : ٱلثَّلُثُ ، لِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخُواتِ لِإِبْ أَوْ لِأُمِّ ، ذُكُوْرًا كَانُوْ ا أَوْ إِنَاثًا أَوْ خُنَاثَىٰ ، أَوِ ٱلْبَعْضُ كَذَا وَٱلْبَعْضُ كَذَا .

وَٱلسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ : ٱلأُمُّ مَعَ ٱلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ أَوِ ٱنْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخْوَاتِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلأَشِقَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا بَيْنَ كَوْنِ مِنَ ٱلإِخْوَةِ وَٱلأَخْوَاتِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلأَشِقَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا بَيْنَ كَوْنِ ٱلْبَعْضِ كَذَا وَٱلْبَعْضِ كَذَا ؛ وَهُوَ ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ ، لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ ٱلأُمِّ وَلِلْجَدَّتَيْنِ وَٱلثَّلَاثِ ، وَلِبِنْتِ ٱلاَبْنِ مَعَ بِنْتِ ٱلصَّلْبِ لِتَكْمِلَةِ ٱلثُّلُثَيْنِ ؛ وَهُوَ ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ ، لِلأَحْتِ مِنَ ٱلأَبِ مَعَ ٱلأَخْتِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ لِتَكْمِلَةِ وَلَا أَلْ لِيَعْمِلَةِ وَلَا أَلْ لَيْنَ اللَّهِ مَعَ ٱلأَخْتِ مِنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمِّ لِتَكْمِلَةِ وَلَا أَلْ لِيَعْمِلَةِ وَلَا أَلْ اللهُ لَا إِللَّهُ مِنَ ٱلأَبِ مَعَ ٱلأَخْتِ مِنَ ٱلأَبِ وَاللَّهُ النَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مَعَ ٱللْأَحْتِ مِنَ ٱلأَبِ مَعَ ٱلللَّهِ مَعَ ٱلْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، وَهُو ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ ، فَرْضُ ٱلأَبِ مَعَ ٱلْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، وَهُو ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ ، فَرْضُ ٱلأَبِ مَعَ ٱلْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ ٱلاَبْنِ ، وَهُو ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ مَا لَوْ خَلَفَ ٱلْمَيْتُ بِنَتًا وَأَبَا ، فَلِلْبِنْتِ ٱلنَصْفُ وَلَد مُلَا فَى كَلَامِ الللللهِ مَا لَوْ خَلَفَ ٱلْمَيْتُ بِنْتًا وَأَبَا ، فَلِلْبِنْتِ ٱلنَصْفُ

وَفَرْضُ ٱلْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ ٱلأَبِ ، وَهُو َفَرْضُ ٱلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ ٱلأُمِّ . وَهُو َفَرْضُ ٱلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ ٱلأُمِّ . وَٱلأَجْدَادُ بِٱلأَبِ .

وَيَسْقُطُ وَلَدُ ٱلأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةِ: ٱلْوَلَدِ، وَوَلَدِ ٱلابْنِ، وَٱلأَبِ، وَٱلْأَبِ، وَٱلْأَبِ، وَٱلْجَدِّ.

وَيَسْقُطُ ٱلأَخُ لِلأَبِ وَٱلأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةِ : ٱلابْنِ ، وَٱبْنِ ٱلابْنِ ، وَٱبْنِ ٱلابْنِ ، وَٱلْأَبِ .

وَيَسْقُطُ وَلَدُ ٱلأَبِ بِهَاؤُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةِ ، وَبِٱلأَخِ لِلأَبِ وَٱلأُمِّ .

وَلِلاَّبِ ٱلسُّدُسُ فَرْضًا ، وَٱلْبَاقِيْ تَعْصِيْبَاً ؛ وَفَرْضُ ٱلْجَدِّ ٱلْوَارِثِ عِنْدَ عَدَمِ ٱلْأَبِ، وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ ٱلسُّدُسُ أَيْضًا مَعَ ٱلإِخْوَةِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضٍ وَكَانَ سُدُسُ ٱلْمَالِ خَيْراً لَهُ مِنَ ٱلْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ ٱلْبَاقِيْ كَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ وَكَانَ سُدُسُ ٱلْمَالِ خَيْراً لَهُ مِنَ ٱلْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ ٱلْبَاقِيْ كَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ؛ وَهُوَ ، أَيْ : ٱلسُّدُسُ ، فَرْضُ ٱلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ ٱلأُمِّ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ .

وَتَسْقُطُ ٱلْجَدَّاتُ سَوَاءٌ قَرُبْنَ أَوْ بَعُدْنَ بِٱلأُمِّ فَقَطْ، وَتَسْقُطُ ٱلأَجْدَادُ بِٱلأَبِ. وَيَسْقُطُ وَلَدُ ٱلأُمِّ ، أَيْ : لِلأَخِ لِلأُمِّ مَعَ وُجُوْدِ أَرْبَعَةٍ : ٱلْوَلَدُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْ يَ وَيَسْقُطُ وَلَدُ ٱلاَبْنِ كَذَلِكَ ، وَ مَعَ ٱلأَبِ ، وَٱلْجَدِّ وَإِنْ عَلَا .

وَيَسْقُطُ ٱلاَّخُ لِلاَّبِ وَٱلأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ : ٱلابْنِ ، وَٱبْنِ ٱلابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَمَعَ ٱلأَبْ

وَيَسْقُطُ وَلَدُ ٱلأَبِ بِأَرْبَعَةٍ بِهَا وُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةِ ، أَيْ : ٱلابْنِ ، وَٱبْنِ ٱلابْنِ ، وَٱبْنِ ٱلابْنِ ، وَاللَّبِ وَٱلأُمِّ .

وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ : ٱلابْنُ ، وَٱبْنُ ٱلابْنِ ، وَٱلأَخُ مِنَ ٱلأَبْ ِ . ٱلأَبْ ِ . ٱلأَبْ ِ . ٱلأَبِ وَٱلأَخُ مِنَ ٱلأَبِ .

وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُوْنَ أَخَواتِهِمْ ، وَهُمُ : ٱلأَعْمَامُ ، وَبَنُو الْأَعْمَامُ ، وَبَنُو الْأَعْمَامِ ، وَبَنُو ٱلأَخِ ، وَعَصَبَاتُ ٱلْمَوْلَىٰ ٱلْمُعْتِقِ .

فَصْلُ [ فِي ٱلْوَصِيَّةِ ] : وَتَجُوزُ ٱلْوَصِيَّةُ بِٱلْمَعْلُوْمِ وَٱلْمَجْهُولِ، وَبَالْمَوْجُوْدِ وَٱلْمَعْدُوْم ،

وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ ، أَيْ : ٱلإِنَاثَ ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ [٤ سورة النساء/الأبة : ١١] : ٱلابْنُ ، وَٱبْنُ ٱلابْنِ ، وَٱلأَخُ مِنَ ٱلأَبْ وَٱلأُمِّ ، وَٱلأَخُ مِنَ ٱلأَبْ مَنَ ٱلأَبْ مَنَ ٱلأَمْ فَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بَلْ لَهُمَا ٱلثَّلُثُ .

وَأَرْبَعَةُ يَرِثُونَ دُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ ، وَهُمُ : ٱلأَعْمَامُ ، وَبَنُو ٱلأَعْمَامِ ، وَبَنُو الأَعْمَامِ ، وَبَنُو الْأَعْمَامُ ، وَبَنُو الْأَعْمَامُ ، وَبَنُو الْأَخْمَامُ ، وَبَنُو الْأَخْمِ الْأَنْهُمْ عَصَبَةٌ وَالْحَوْاتِهِمْ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَالرِثُونَ وَأَخَوَاتُهُمْ مِنْ ذَوِيْ ٱلأَرْحَام لَا يَرِثُونَ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْوَصِيَّةِ

وَسَبَقَ مَعْنَاهَا لُغَةً وَشَرْعًا أَوَائِلَ كِتَابِ ٱلْفَرَائِضِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْمُوْصَىٰ بِهِ أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمًا وَمَوْجُوْدَاً ، وَحِيْنَئِذِ تَجُوْزُ ٱلْوَصِيَّةُ بِٱلْمَعْلُوْمِ وَٱلْمَعْدُوْمِ ، كَٱلْوَصِيَّةِ بِتَمْرِ وَٱلْمَعْدُوْمِ ، كَٱلْوَصِيَّةِ بِتَمْرِ وَٱلْمَعْدُوْمِ ، كَٱلْوَصِيَّةِ بِتَمْرِ

وَهِيَ مِنَ ٱلثُّلُثِ ؛ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَىٰ إِجَازَةِ ٱلْوَرَثَةِ .

وَلَا تَجُونُ ٱلْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا بَاقِيْ ٱلْوَرَثَةِ. وَلَا تَجُونُ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالِغِ عَاقِلٍ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ

هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ قَبْلَ وُجُوْدِ ٱلثَّمَرَةِ ؛ وَهِيَ ، أَيْ : ٱلْوَصِيَّةُ ، مِنَ ٱلثُّلُثِ ، أَيْ : ٱلْوَصِيَّةُ ، مِنَ ٱلثُّلُثِ ، أَيْ : ثُلُثِ مَالِ ٱلْمُوْصِيْ ؛ فَإِنْ زَادَ عَلَىٰ ٱلثَّلُثِ وُقِفَ ٱلزَّائِدُ عَلَىٰ إِجَازَةِ ٱلْمُطْلَقِيْنَ ٱلتَّصَرُّفِ ، فَإِنْ أَجَازُوْا فَإِجَازَتُهُمْ تَنْفِيْذُ لِلْوَصِيَّةِ بِٱلزَّائِدِ ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَتْ فِيْ ٱلزَّائِدِ . وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَتْ فِيْ ٱلزَّائِدِ .

وَلَا تَجُوْزُ ٱلُوصِيَّةُ لِوَارِثٍ وَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِ ٱلثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا بَاقِيْ ٱلْوَرَثَةِ ٱلْمُطْلَقِيْنَ ٱلتَّصَرُّفِ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ شَرْطَ ٱلْمُوْصِيْ فِيْ قَوْلِهِ: وَتَصِحُ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ: 
﴿ وَتَجُورُ وَ ﴾ ؟ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالغِ عَاقِلٍ ، أَيْ : مُخْتَارٍ حُرِّ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا 
أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ؟ فَلَا تَصِحُ وَصِيَّةُ مَجْنُونٍ وَمُغْمَىٰ عَلَيْهِ وَصَبِيً 
وَمُكْرَهٍ ؟ وَذَكَرَ شَرْطَ ٱلْمُوصَىٰ لَهُ إِذَا كَانَ مُعَيَّناً فِيْ قَوْلِهِ: لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ ، 
وَمُكْرَهٍ ؟ وَذَكَرَ شَرْطَ ٱلْمُوصَىٰ لَهُ إِذَا كَانَ مُعَيَّناً فِيْ قَوْلِهِ : لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ ، 
أَيْ : لِكُلِّ مَنْ يُتَصَوَّرُ لَهُ ٱلْمُلْكُ مِنْ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ وَكَامِلٍ وَمَجْنُونٍ وَحَمْلٍ 
مَوْجُودٍ عِنْدَ ٱلْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَنْفَصِلَ لَأَقَلِّ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَقْتَ ٱلْوَصِيَّةِ ؟ وَخَرَجَ 
مَوْجُودٍ عِنْدَ ٱلْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَنْفَصِلَ لَأَقَلِّ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَقْتَ ٱلْوَصِيَّةِ ؟ وَخَرَجَ 
بِ « مُعَيَّنٍ » مَا إِذَا كَانَ ٱلْمُوصَىٰ لَهُ جِهَةً عَامَّةً ، فَإِنَّ ٱلشَّرْطَ فِيْ هَلَذَا أَنْ 
لاَ تَكُونَ الْوصِيَّةُ جِهَةً مَعْصِيةٍ ، كَعِمَارَةٍ كَنِيْسَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ لِلتَّعَبُّكِ 
لاَ تَكُونَ الْوصِيَّةُ جِهَةً مَعْصِيةٍ ، كَعِمَارَةٍ كَنِيْسَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ لِلتَعَبُّلِ 
لاَ تَكُونَ الْوصِيَّةُ جِهَةً مَعْصِيةٍ ، كَعِمَارَةٍ كَنِيْسَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ لِلتَعَبُّلِ

وَفِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَتَصِحُّ ٱلْوَصِيَّةُ إِلَىٰ مَنِ ٱجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلْأَمَانَةُ .

\* \* \*

فِيْهَا . وَتَصِحُّ ٱلْوَصِيَّةُ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَتُصْرَفُ لِلْغُزَاةِ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ بَدَلُ « سَبِيْلِ ٱللهِ » : « وَفِيْ سَبِيْلِ ٱلْبِرِّ » أَيْ : كَٱلْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ .

وَتَصِحُ ٱلْوَصِيَّةُ ، أَيْ : ٱلإِيْصَاءُ بِقَضَاءِ ٱلدُّيُونِ وَتَنْفِيْذِ ٱلْوَصَايَا وَٱلنَّظِرِ فِيْ أَمْرِ ٱلأَطْفَالِ ؛ إِلَىٰ مَنْ ، أَيْ : شَخْصٍ ، ٱجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْخُرِّيَّةُ ، وَٱلأَمَانَةُ ؛ وَٱكْتَفَىٰ بِهَا ٱلْمُصَنَّفُ ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْخُرِّيَةُ ، وَٱلأَمَانَةُ ؛ وَٱكْتَفَىٰ بِهَا ٱلْمُصَنَّفُ عَنِ ٱلْعَدَالَةِ ، فَلَا يَصِحُ ٱلإِيْصَاءُ لأَضْدَادِ مِنْ ذَكَرٍ ، لَلكِنَّ ٱلأَصَحَّ جَوَالُ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ إِلَىٰ ذِمِّيٍّ عَدْلٍ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ أَوْلادِ ٱلْكُفَّارِ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ إِلَىٰ ذِمِّيٍّ عَدْلٍ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ أَوْلادِ ٱلْكُفَّارِ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ إِلَىٰ ذِمِي عَدْلٍ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ أَوْلادِ ٱلْكُفَّارِ ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيْ الْوَصِيِّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَاجِزاً عَنِ ٱلتَّصَرُّفِ ، فَٱلْعَاجِزُ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ هَرَمٍ مَثَلًا لاَيصِحِّ ٱلْإِيْصَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا ٱجْتَمَعَتْ فِيْ أُمِّ ٱلطَّفْلِ ٱلشَّرَائِطُ ٱلْمَذْكُورَةُ فَهِيَ لَا يَصِحِّ ٱلإِيْصَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا ٱجْتَمَعَتْ فِيْ أُمِّ ٱلطَّفْلِ ٱلشَّرَائِطُ ٱلْمَذْكُورَةُ فَهِيَ أُولَىٰ مِنْ غَيْرِهَا .

# كِتَابُ ٱلنِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ ٱلأَّحْكَام وَٱلْقَضَايَا

وَٱلنِّكَاحُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَيَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ ، وَلَا يَنْكِحُ ٱلْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطُيْنِ : عَدَمُ صِدَاقِ ٱلْحُرَّةِ ،

# كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلنِّكَاحِ

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ » مِنَ ٱلأَحْكَامِ وَٱلْقَضَايَا ، وَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ نُسَخ ٱلْمَتْنِ .

وَٱلنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَىٰ ٱلضَّمِّ وَٱلْوَطْءِ وَٱلْعَقْدِ ؛ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَىٰ ٱلأَرْكَانِ وَٱلشُّرُوْطِ .

وَٱلنَّكَاحُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَوَقَانِ نَفْسِهِ لِلْوَطْءِ ، وَيَجِدُ أَهْبَتَهُ ، كَمَهْرِ وَنَفَقَةٍ ، فَإِنْ فَقَدَ ٱلأُهْبَةَ لَمْ يُسْتَحَبَّ ٱلنِّكَاحُ ؛ وَيَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَاثِرَ فَقَطْ ، إِلَّا أَنْ تَتَعَيَّنَ ٱلْوَاحِدَةُ فِيْ حَقِّهِ كَنِكَاحِ سَفِيْهِ وَنَحْوِهِ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَاثِرَ فَقَطْ ، إِلَّا أَنْ تَتَعَيَّنَ ٱلْوَاحِدَةُ فِيْ حَقِّهِ كَنِكَاحِ سَفِيْهِ وَنَحْوِهِ بَيْنَ أَنْ يَجْمَعَ عَلَىٰ ٱلْحَاجَةِ ؛ وَ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبَا أَوْ مُعَلَّقًا عِثْقُهُ بِصِفَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ٱلْنَتَيْنِ ، أَيْ : زَوْجَتَيْنِ فَقَطْ ؛ وَلَا يَنْكِحُ اللّهُ لِعَبْدِهِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ : عَدَمُ صَدَاقِ ٱلْحُرَّةِ ، أَوْ فَقُدُ ٱلْحُرَّةِ ، أَوْ فَقُدُ ٱلْحُرَّةِ ، أَوْ فَقَدُ ٱلْحُرَّةِ ، أَوْ فَقَدُ ٱلْحُرَّةِ ، أَوْ عَدَمُ

#### وَخُونُ ٱلْعَنَتِ .

وَنَظَرُ ٱلرَّجُلِ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: نَظَرُهُ إِلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ .

وَٱلثَّانِيْ : نَظَرُهُ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا عَدَا ٱلْفَرْجِ مِنْهُمَا .

وَٱلثَّالِثُ : نَظَرُهُ إِلَىٰ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَأَمَتِهِ

رِضَاهَا بِهِ ؛ وَخَوْفُ ٱلْعَنَتِ ، أَيْ : ٱلزِّنَا مُدَّةَ فَقْدِ ٱلْحُرَّةِ ؛ وَتَرَكَ ٱلْمُصَنَفُ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ تَصْلُحُ لِلاسْتِمْتَاعِ ؛ وَٱلثَّانِيْ : إِسْلَامُ ٱلأَمَةِ ٱلَّتِيْ يَنْكِحُهَا ٱلْحُرُّ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ للاسْتِمْتَاعِ ؛ وَٱلثَّانِيْ : إِسْلَامُ ٱلأَمَةِ ٱلَّتِيْ يَنْكِحُهَا ٱلْحُرُّ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَللَّاسْتِمْتَاعِ ؛ وَإِذَا نَكَحَ ٱلْحُرُّ أَمَةً بِٱلشُّرُوطِ ٱلْمَذْكُورَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَنَكَحَ حُرَّةً لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ ٱلأَمَةِ .

### وَنَظَرُ ٱلرَّجُلِ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: نَظَرُهُ ، وَلَوْ كَانَ شَيْخًا هَرِمًا عَاجِزَاً عَنِ ٱلْوَطْءِ إِلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ نَظَرِهَا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ ، فَإِنْ كَانَ لِنَظَرِ ٱلْحَاجَةِ كَشَهَادَةٍ عَلَيْهَا جَازَ .

وَٱلثَّانِيْ: نَظَرُهُ، أَيْ: ٱلرَّجُلِ، إِلَىٰ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا ، أَمَّا ٱلْفَرْجُ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ، وَهَلذَا وَجُهُ ضَعِيْفٌ، وَٱلأَصَحُّ جَوَازُ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهِ لَكِنْ مَعَ ٱلْكَرَاهَةِ.

وَٱلثَّالِثُ : نَظَرُهُ إِلَىٰ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بِنَسَبِ أَوْ رَضَاعِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ، وَأَمَتِهِ

ٱلْمُزَوَّجَةِ ، فَيَجُورُ فِيْمَا عَدَا مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلنَّظَرُ لأَجْلِ ٱلنِّكَاحِ، فَيَجُورُرُ إِلَىٰ ٱلْوَجْهِ وَٱلْكَفَّيْنِ.

وَٱلْخَامِسُ: ٱلنَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ، فَيَجُوْزُ إِلَىٰ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا.

وَٱلسَّادِسُ: ٱلنَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ، فَيَجُوْزُ ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلْوَجْهِ خَاصَّةً.

ٱلْمُزَوَّجَةِ ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرَ فِيْمَا عَدَا مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ ، أَمَّا ٱلَّذِيْ بَيْنَهُمَا فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلنَّظُرُ إِلَىٰ ٱلأَجْنَبِيَّةِ لِأَجْلِ حَاجَةِ ٱلنَّكَاحِ ، فَيَجُوْزُ لِلشَّخْصِ عِنْدَ عَزْمِهِ عَلَىٰ نِكَاحِ ٱمْرَأَةٍ ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلْوَجْهِ وَٱلْكَفَّيْنِ مِنْهَا ظَاهِرَا وَبَاطِنَا ، وَيَنْظُرُ مِنَ ٱلأَمَةِ عَلَىٰ تَرْجِيْحِ ٱلنَّوَوِيِّ عِنْدَ وَلِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ ٱلزَّوْجَةُ فِيْ ذَلِكَ ؛ وَيَنْظُرُ مِنَ ٱلأَمَةِ عَلَىٰ تَرْجِيْحِ ٱلنَّوَوِيِّ عِنْدَ قَصْدِ خِطْبَتِهَا مَا يَنْظُرُهُ مِنَ ٱلْحُرَّةِ .

وَٱلْخَامِسُ: ٱلنَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ، فَيَجُوْزُ نَظَرُ ٱلطَّبِيْبِ مِنَ ٱلأَجْنَبِيَّةِ إِلَىٰ ٱلْمُوَاضِعِ ٱلَّتِيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِيْ ٱلْمُدَاوَاةِ ، حَتَّىٰ مُدَاوَاةِ ٱلْفَرْجِ ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بِحُضُوْرِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ ، وَأَنْ لَا تَكُوْنَ هُنَاكَ ٱمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا .

وَٱلسَّادِسُ : ٱلنَّظُرُ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، فَيَنْظُرُ ٱلشَّاهِدُ فَرْجَهَا عِنْدَ شَهَادَتِهِ بِزِنَاهَا أَوْ وِلَادَتِهَا ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ٱلنَّظَرَ لِغَيْرِ ٱلشَّهَادَةِ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ؛ أَوِ النَّظَرُ لِلْمُعَامَلَةِ لِلْمَرْأَةِ فِيْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ ، فَيَجُورُ ٱلنَّظَرُ ، أَيْ : نَظَرُهُ لَهَا ؛ وَقَوْلُهُ : إِلَىٰ ٱلْوَجْهِ مِنْهَا خَاصَّةً ، يَرْجِعُ لِلشَّهَادَةِ وَٱلْمُعَامَلَةِ .

وَٱلسَّابِعُ: ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلأَمَةِ عِنْدَ ٱبْتِيَاعِهَا ، فَيَجُوْزُ إِلَىٰ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِيْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَقْلِيْبِهَا .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي أَرْكَانِ ٱلنِّكَاحِ ] : وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ ٱلنِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيًّ وَشَاهِدَانِ إِلَىٰ سِتَّةِ شَرَائِطَ : وَشَاهِدَانِ إِلَىٰ سِتَّةِ شَرَائِطَ : ٱلْإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ،

وَٱلسَّابِعُ : ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلأَمَةِ عِنْدَ ٱبْتِيَاعِهَا ، أَيْ : شِرَائِهَا ؛ فَيَجُوْزُ ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِيْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَقْلِيْبِهَا ، فَيَنْظُرُ أَطْرَافَهَا وَشَعْرَهَا لَا عَوْرَتَهَا .

### فَصْلٌ فِيْمَا لَا يَصِحُ ٱلنِّكَاحُ إِلَّا بِهِ

وَلَا يَصِحُ عَقْدُ ٱلنِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ عَدْلٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « بِوَلِيٍّ عَدْلٍ » وَهُو ٱحْتِرَازٌ عَنِ ٱلأَنْثَىٰ ، فَإِنَّهَا لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا ؛ وَ لَا يَصِحُ عَقْدُ ٱلنِّكَاحِ أَيْضًا إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ شَرْطَ كُلِّ مِنَ ٱلْوَلِيِّ وَٱلشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَةِ كُلِّ مِنَ ٱلْوَلِيُّ وَٱلشَّاهِدَانِ إِلَىٰ سِتَةِ مُلَا مِنَ ٱلْوَلِيُّ وَٱلشَّاهِدَانِ إِلَىٰ سِتَةِ شَرَائِطَ :

ٱلأَوَّلُ: ٱلإِسْلَامُ ، فَلَا يَكُوْنُ وَلِيُّ ٱلْمَرْأَةِ كَافِرَاً إِلَّا فِيْمَا يَسْتَثْنِيْهِ ٱلْمُصَنِّفُ بَعْدُ .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْبُلُوعُ ، فَلَا يَكُونُ وَلِيُّ ٱلْمَرْأَةِ صَغِيْراً .

وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلذُّكُوْرَةُ ، وَٱلْعَدَالَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ ٱللَّمِّةِ إِلَىٰ عَدَالَةِ ٱلسَّيِّدِ . ٱلذِّمِّيَّةِ إِلَىٰ عَدَالَةِ ٱلسَّيِّدِ .

وَأَوْلَىٰ ٱلْوُلَاةِ: ٱلأَبُ، ثُمَّ ٱلْجَدُّ أَبُو ٱلأَبِ، ثُمَّ ٱلْأَبُ لِلأَبِ وَأُولَىٰ ٱلْوُلَاةِ: ٱلأَبُ بِثُمَّ ٱلْبُنُ وَٱلْأُمِّ، ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلأَبِ، ثُمَّ ٱبْنُ

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْعَقْلُ ، فَلَا يَكُونُ وَلِيُّ ٱلْمَرْأَةِ مَجْنُوناً ، سَوَاءٌ أَطْبَقَ جُنُونْهُ أَوْ تَقَطَّعَ .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلْحُرِّيَّةُ ، فَلَا يَكُوْنُ ٱلْوَلِيُّ عَبْدَاً فِيْ إِيْجَابِ ٱلنِّكَاحِ ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ قَابِلًا فِيْ ٱلنِّكَاحِ .

وَٱلْخَامِسُ : ٱلذُّكُوْرَةُ ، فَلَا تَكُونُ ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْخُنْثَىٰ وَلِيَّيْنِ .

وَٱلسَّادِسُ : ٱلْعَدَالَةُ ، فَلَا يَكُونُ ٱلْوَلِيُّ فَاسِقاً ؛ وَٱسْتَثْنَىٰ ٱلْمُصَنَّفُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : إِلَّا أَنهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ ٱلذِّمِّيَةِ إِلَىٰ إِسْلاَمِ ٱلْوَلِيِّ ، وَلَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ ٱلذِّمِّيَةِ إِلَىٰ إِسْلاَمِ ٱلْوَلِيِّ ، وَلَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ ٱلأَمَةِ إِلَىٰ عَدَالَةِ ٱلسَّيِّدِ ، فَيَجُونُ كَوْنُهُ فَاسِقاً ؛ وَجَمِيْعُ وَلَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ ٱلأَمَةِ إِلَىٰ عَدَالَةِ ٱلسَّيِّدِ ، فَيَجُونُ كَوْنُهُ فَاسِقاً ؛ وَجَمِيْعُ مَا سَبَقَ فِيْ ٱلْوَلِيِّ يُعْتَبَرُ فِيْ شَاهِدَيْ ٱلنِّكَاحِ ؛ وَأَمَّا ٱلْعَمَىٰ فَلَا يَقْدَحُ فِيْ ٱلْوَلِيِّ يُعْتَبَرُ فِيْ شَاهِدَيْ ٱلنِّكَاحِ ؛ وَأَمَّا ٱلْعَمَىٰ فَلَا يَقْدَحُ فِيْ ٱلْولَايَةِ فِيْ ٱلْأَصَحِ .

وَأَوْلَىٰ ٱلْوُلَاةِ ، أَيْ : أَحَقُّ ٱلأَوْلِيَاءِ بِٱلتَّزْوِيْجِ : ٱلأَبُ ، ثُمَّ ٱلْجَدُّ ٱلْأَبُو ٱلْأَبِ ، ثُمَّ ٱلْبُعَدِ ؛ ثُمَّ ٱلْأَبُو ٱلأَبِ ، ثُمَّ ٱللَّهِ وَهَاكَذَا ، وَيُقَدَّمُ ٱلأَقْرَبُ مِنَ ٱلأَجْدَادِ عَلَىٰ ٱلأَبْعَدِ ؛ ثُمَّ ٱللَّبِ ، ثُمَّ ٱللَّحُ لِلأَبِ ، ثُمَّ ٱبْنُ ٱلأَبْ وَٱلأَمْ ، وَلَوْ عَبَرَ بِٱلشَّقِيْقِ لَكَانَ أَخْصَرُ ؛ ثُمَّ ٱلأَحُ لِلأَبِ ، ثُمَّ ٱبْنُ

ٱلأَخِ لِلأَبِ وَٱلأُمِّ ، ثُمَّ ٱبْنُ ٱلأَخِ لِلأَبِ ، ثُمَّ ٱلْعَمُّ ، ثُمَّ ٱبْنُهُ عَلَىٰ هَاذًا ٱلتَّرْتِيْبِ . فَإِذَا عُدِمَتِ ٱلْعَصَبَاتُ فَٱلْمَوْلَى ٱلْمُعْتِقُ ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ، ثُمَّ ٱلْحَاكِمُ .

وَلَا يَجُونُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ، وَيَجُونُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَيَخُونُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَيَنْكِحَهَا بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

ٱللَّحِ لِللَّبِ وَٱلْأُمِّ، وَإِنْ سَفَلَ ؛ ثُمَّ ٱبْنُ ٱلْآخِ لِللَّبِ وَإِنْ سَفَلَ ، ثُمَّ ٱلْعَمُّ الشَّفِيْقُ ، ثُمَّ ٱلنَّهُ إِللَّبِ ، ثُمَّ ٱبْنُهُ ، أَيْ : ٱبْنُ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ سَفَلَ ؛ عَلَىٰ الشَّقِيْقِ عَلَىٰ ابْنِ الْعَمِّ لِلاَّبِ ؛ فَإِذَا عُدِمَتِ هَلْذَا التَّرْتِيْبِ ، فَيُقَدَّمُ ٱبْنُ ٱلْعَمِّ الشَّقِيْقِ عَلَىٰ ٱبْنِ الْعَمِّ لِلاَّبِ ؛ فَإِذَا عُدِمَتِ الْعُصَبَاتُ مِنَ ٱلنَّسَبِ فَٱلْمَوْلَىٰ ٱلْمُعْتِقُ ٱلذَّكُو ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ عَلَىٰ تَرْتِيْبِ الْعُصَبَاتُ مِنَ ٱلنَّسَبِ فَٱلْمَوْلَىٰ الْمُعْتِقُ ٱلذَّكُو ، ثُمَّ عَتِيْقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُ ٱلْمُعْتِقَةَ إِذَا كَانَتْ حَيَّةً فَيُزَوِّجُ عَتِيْقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُ ٱلْمُعْتِقَةَ الْمَوْلَىٰ اللَّرْتِيْبِ السَّابِقِ فِيْ أَوْلِيَاءِ ٱلنَّسَبِ ، فَإِذَا مَاتَتِ ٱلْمُعْتِقَةُ زَوَّجَ عَتِيْقَتَهَا مَنْ لَهُ اللَّرْتِيْبِ ٱلسَّابِقِ فِيْ أَوْلِيَاءِ ٱلنَّسَبِ ، فَإِذَا مَاتَتِ ٱلْمُعْتِقَةُ زَوَّجَ عَتِيْقَتَهَا مَنْ لَهُ اللَّوْلَاءُ عَلَىٰ ٱلْمُعْتِقَةُ ، ثُمَّ ٱبْنُ ٱبْنِهِ ، ثُمَّ ٱلْمُعْتِقَةُ زَوَّجَ عَتِيْقَتَهَا مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ مِنَ ٱلنَّسِ وَٱلْوَلَاءِ .

ثُمَّ شَرَعَ ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ بَيَانِ ٱلْخِطْبَةِ ، بِكَسْرِ ٱلْخَاءِ ، وَهِيَ : ٱلْتِمَاسُ ٱلْخَاطِبِ مِنَ ٱلْمَخْطُو بَةِ ٱلنّكَاحَ ؛ فَقَالَ : وَلَا يَجُورُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَفَاةً أَوْ طَلاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ ، وَٱلتَّصْرِيْحُ مَا يَقْطَعُ بِٱلرَّغْبَةِ فِيْ ٱلنَّكَاحِ ، كَقَو لِهِ لِلْمُعْتَدَّةِ : أُرِيْدُ نِكَاحَكِ ؛ وَيَجُورُ إِنْ لَمْ تَكُنِ ٱلْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعَيًّ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِٱلْخِطْبَةِ ، وَيَنْكِحَهَا بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَٱلتَّعْرِيْضُ مَا لَا يَقْطَعُ بِٱلرَّغْبَةِ فِيْ ٱلنَّكَاحِ ، بَلْ يَحْتَمِلُهَا ، كَقَو لِ ٱلْخَاطِبِ لِلْمَرْأَةِ : مَا لَا يَقْطَعُ بِٱلرَّغْبَةِ فِيْ ٱلنَّكَاحِ ، بَلْ يَحْتَمِلُهَا ، كَقَو لِ ٱلْخَاطِبِ لِلْمَرْأَةِ :

وَٱلنِّسَاءُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: ثَيِّبَاتٌ، وَأَبْكَارٌ. فَٱلْبِكْرُ يَجُونُ لِلأَبِ وَٱلْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَىٰ ٱلنِّكَاحِ، وَٱلثَّيِّبُ لَا يَجُونُ أُلَا تَزُو يُجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُو ْغِهَا وَإِذْنِهَا.

\* \*

فَصْلٌ [ فِي مُحَرَّمَاتِ ٱلنَّكَاحِ وَمُثْبِتَاتِ ٱلْخِيَارِ فِيهِ ] : وَٱلْمُحَرَّمَاتُ بِٱلنَّصِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ : سَبْعٌ بِٱلنَّسَبِ ، وَهُنَّ : ٱلأُمُّ وَإِنْ

رُبَّ رَاغِبِ فِيْكِ ؛ أَمَّا ٱلْمَرْأَةُ ٱلْخَلِيَّةُ مِنْ مَوَانِعِ ٱلنِّكَاحِ وَعَنْ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ فَيَجُونُزُ خِطْبَتُهَا تَعْرِيْضًا وَتَصْرِيْحَاً .

وَٱلنِّسَاءُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: ثَيِّبَاتٌ، وَأَبْكَارٌ؛ وَٱلثَّيِّبُ: مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ؛ وَٱلْبِكْرُ عَكْسُهَا؛ فَٱلْبِكْرُ يَجُونُ لِلأَبِ وَٱلْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ ٱلأَبِ أَصْلًا، أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ، إِجْبَارُهَا، أَيْ: ٱلْبِكْرِ عَلَىٰ ٱلنِّكَاحِ إِنْ عَدَمِ ٱلأَب أَصْلًا، أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ، إِجْبَارُهَا، أَيْ: ٱلْبِكْرِ عَلَىٰ ٱلنِّكَاحِ إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ ٱلإِجْبَارِ، بِكَوْنِ ٱلزَّوْجَةِ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ بِقُبُلٍ، وَأَنْ تُزَوَّجَ وَجُدَتْ شُرُوطُ ٱلإِجْبَارِ، بِكَوْنِ ٱلزَّوْجَةِ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ بِقُبُلٍ، وَأَنْ تُزَوَّجَ بِكُفْءٍ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ؛ وَٱلثَيِّبُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيَّهَا تَزُويِبُهَا إِلَّا بَعْدَ بِكُفْءٍ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ؛ وَٱلثَيِّبُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَزُويِبُهَا إِلَّا بَعْدَ بَلْوَيْهَا وَإِذْنِهَا نُطْقَا لَا سُكُونَا .

فَصْلٌ [ فِي مُحَرَّمَاتِ ٱلنِّكَاحِ وَمُثْبِتَاتِ ٱلْخِيَارِ فِيهِ ]

وَٱلْمُحَرَّمَاتُ ، أَيْ : ٱلْمُحَرَّمُ نِكَاحُهُنَ ، بِٱلنَّصِّ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « أَرْبَعَةَ عَشَرَ » ؛ سَبْعٌ بِٱلنَّسَبِ ، وَهُنَ : ٱلأُمُّ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : أَيْ : وَلَا يَصِحُّ . ٱنْنَهَىٰ .

عَلَتْ ، وَٱلْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ ، وَٱلْأَخْتُ ، وَٱلْخَالَةُ ، وَٱلْعَمَّةُ ، وَالْبَعْ اللَّحِ ، وَالْبَعْ اللَّحْتِ . وَٱثْنَتَانِ بِٱلرِّضَاعِ ، وَهُمَا : ٱلأُمُّ الْمُرْضِعَةُ ، وَٱلْأَخْتُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ . وَأَرْبَعٌ بِٱلْمُصَاهَرَةِ ، وَهُنَ : أُمُّ ٱلْمُرْضِعَةُ ، وَٱلرَّبِيْبَةُ إِذَا دَخَلَ بِٱلأُمِّ ، وَزَوْجَةُ ٱلأَبِ . وَلَا اللَّهُ .

وَٱلْمُحَرَّمَاتُ بِٱلنَّصِّ أَرْبَعٌ بِٱلْمُصَاهَرَةِ ، وَهُنَّ : أُمُّ ٱلزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ أُمُّهَا ، سَوَاءٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ، سَوَاءٌ وَقَعَ دُخُونُ ٱلزَّوْجِ بِٱلزَّوْجَةِ أَمْ لَا ؟ وَٱلرَّبِيْبَةُ ، أَيْ : بِنْتُ ٱلزَّوْجَةِ ، إِذَا دَخَلَ بِٱلأُمِّ ، وَزَوْجَةُ ٱلأَبِ وَإِنْ عَلَا ؟ وَٱلرَّبِيْبَةُ ، أَيْ : بِنْتُ ٱلزَّوْجَةِ ، إِذَا دَخَلَ بِٱلأُمِّ ، وَزَوْجَةُ ٱلأَبِ وَإِنْ عَلَا ؟ وَٱلْمُحَرَّمَاتُ ٱلسَّابِقَةُ حُرْمَتُهَا عَلَىٰ ٱلتَّأْبِيْدِ .

وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ ٱلْجَمْعِ ، وَهِيَ : أُخْتُ ٱلزَّوْجَةِ . وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ ٱلنَّسَبِ .

وَتُرَدُّ ٱلْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ : بِٱلْجُنُونِ ،

وَوَاحِدَةٌ حُرْمَتُهَا لَا عَلَىٰ ٱلتَّأْبِيْدِ بَلْ مِنْ جِهَةِ ٱلْجَمْعِ فَقَطْ ، وَهِي : أُخْتُ ٱلرَّوْجَةِ ، فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا مِنْ أَب أَوْ أُمِّ أَوْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ وَصَعَتِهَا ، وَلَا يَجْمَعُ أَيْضًا بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا يَجْمَعُ أَيْضًا بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْمَعُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَحَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْمَ مَنْ مَنْ حَرُمَ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا وَلَا بَعْفِدٍ وَاحِدٍ نَكَحَهُمَا فِيْهِ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا ، أَوْ لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا مِنْ خَرُمَ ٱلشَّابِقَةُ ، فَإِنْ جَهِلَتْ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا ، وَمَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا عَلْ فَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا ، وَمَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحٍ حَرُمَ مَعْهُمَا أَيْفًا فِي ٱلْوَطْءِ بِمُلْكِ ٱلْيَمِيْنِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا زُوجُهَ وَالْمُحْرَى مَرْمَ جَمْعُهُمَا أَيْفًا فِي ٱلْوَطْءِ بِمُلْكِ ٱلْيَمِيْنِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا زُوجُهُم وَلَا أَوْلَا عَلَى اللّهُ وَلَا بَوْ وَاحِدَةً مِنَ ٱلْمَمْلُوكَتَىٰنِ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بَوْكَاحٍ حَرُمَ وَالْمُ فَيْعَمَا أَيْفًا فِي ٱلْوَطْءِ بِمُلْكِ ٱلْيَمِيْنِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا زُوجُهَ وَالْمَارَ وَالْمَارِقُ وَالْمَالُولُ وَكَنَيْنِ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بَلْكَوْمَ عَلَى اللّهُ وَكَنَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رُوجُكَمْ وَلَا مُمْلُوكَ وَلَا مَا اللّهُ وَكَنْ وَيْحِوْمُ مِنَ ٱللّهُ وَلَى بَعْرُمُ مِنَ ٱللّهُ وَلَى بَعْرُمُ مِنَ ٱللّهُ وَلَى اللّهُ عُلُولُهُ إِلَوْطَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ ٱلنَّسَةِ مَا وَسَبَقَ أَنَّ ٱللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُعْرُمُ مِنَ ٱللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ عُيُوْبِ ٱلنِّكَاحِ ٱلْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ فِيْهِ ، فَقَالَ : وَتُرَدُّ ٱلْمَرْأَةُ ، أَيْ النَّرُوْجَةُ ، بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ : أَلْزَوْجَةُ ، بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ :

أَحَدُهَا : بِٱلْجُنُوْنِ ، سَوَاءٌ أَطْبَقَ أَوِ ٱنْقَطَعَ قَبْلَ ٱلْعِلَاجِ ، أَوْ لَا ؛ فَخَرَجَ

وَٱلْجُذَام ، وَٱلْبَرَصِ ، وَٱلرَّتَقِ ، وَٱلْقَرَنِ .

وَيُرَدُّ ٱلرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ: بِٱلْجُنُوْنِ ، وَٱلْجُذَامِ ، وَٱلْجُذَامِ ، وَٱلْجُذَامِ ، وَٱلْجُبِّ ، وَٱلْعُنَّةِ .

\* \* \*

ٱلإغْمَاءُ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ ٱلْخِيَارُ فِيْ فَسْخِ ٱلنِّكَاحِ، وَلَوْ دَامَ، خِلَافَاً لِلْمُتَولِّيْ.

وَثَانِيْهَا : بِوُجُوْدِ ٱلْجُذَامِ ، بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، وَهُوَ : عِلَّةٌ يَحْمَرُ مِنْهَا ٱلْعُضْوُ ، ثُمَّ يَسُودُ ، ثُمَّ يَتَقَطَّعُ ، ثُمَّ يَتَنَاثَرُ .

وَٱلثَّالِثُ : بِوُجُوْدِ ٱلْبَرَصِ ، وَهُوَ : بَيَاضٌ فِيْ ٱلْجِلْدِ يُذْهِبُ دَمَ ٱلْجِلْدِ وَمُا تَحْتَهُ مِنَ ٱللَّحْمِ ، فَخَرَجَ ٱلْبَهَقُ ، وَهُوَ مَا يُغَيِّرُ ٱلْجِلْدَ مِنْ غَيْرِ إِذْهَابِ دَمِهِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ ٱلْخِيَارُ .

وَٱلرَّابِعُ : بِوُجُوْدِ ٱلرَّتَقِ ، وَهُوَ : ٱنْسِدَادُ مَحَلِّ ٱلْجِمَاعِ بِلَحْمٍ .

وَٱلْخَامِسُ : بِوُجُودِ ٱلْقَرَنِ ، وَهُو َ : ٱنْسِدَادُ مَحَلِّ ٱلْجِمَاعِ بِعَظْمٍ .

وَمَا عَدَا هَاذِهِ ٱلْعُيُوْبِ ، كَٱلْبَخَرِ ، وَٱلصُّنَانِ ؛ لَا يَثْبُتُ بِهِ ٱلْخِيَارُ .

وَيُرَدُّ ٱلرَّجُلُ أَيْضًا ، أَيْ : ٱلزَّوْجُ ، بِخَمْسَةِ عُيُوْبِ : بِٱلْجُنُوْنِ ، وَٱلْجُذَامِ ، وَٱلْبُرَصِ ، وَسَبَقَ مَعْنَاهَا ؛ وَبِو جُوْدِ ٱلْجَبِّ ، وَهُو َ : قَطْعُ ٱلذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَٱلْبَاقِيْ مِنْهُ دُوْنَ ٱلْحَشَفَةِ ، فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا فَأَكْثَرُ فَلَا خِيَارَ ؛ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَٱلْبَاقِيْ مِنْهُ دُوْنَ ٱلْحَشَفَةِ ، فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا فَأَكْثَرُ فَلَا خِيَارَ ؛ وَهُو َ : عَجْزُ ٱلزَّوْجِ عَنِ ٱلْوَطْءِ فِيْ ٱلْقُبُلِ لِسُقُو ْطِ ٱلْقُوَةِ ٱلنَّاشِرَةِ لِضَعْفٍ فِيْ قَلْبِهِ أَوْ آلَتِهِ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلصَّدَاقِ ] : وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ ٱلْمَهْرِ فِيْ ٱلنِّكَاحِ ، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَّ ٱلْعَقْدُ

وَيُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْعُيُوْبِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ ٱلرَّفْعُ فِيْهَا إِلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ، وَلَا يَنْفَرِدُ ٱلزَّوْجَانِ بِٱلتَّرَاضِيْ بِٱلْفَسْخِ فِيْهَا كَمَا يَقْتَضِيْهِ كَلَامُ ٱلْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ ظَاهِرَ ٱلنَّصِّ خِلَافُهُ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلصَّدَاقِ

وَهُوَ بِفَتْحِ ٱلصَّادِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ، مُشْتَقٌ مِنَ ٱلصَّدَقِ بِفَتْحِ ٱلصَّادِ ، وَهُوَ : ٱسْمٌ لِمَالٍ وَاجِبٍ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ وَهُوَ : ٱسْمٌ لِمَالٍ وَاجِبٍ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ مَوْتٍ .

وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ ٱلْمَهْرِ فِيْ عَقْدِ ٱلنَّكَاحِ ، وَلَوْ فِيْ نِكَاحِ عَبْدِ ٱلسَّيِّدِ أَمْتَهُ ، وَيَكْفِيْ تَسْمِيَةُ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَلَكِنْ يُسَنُّ عَدَمُ ٱلنَّقْصِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (۱) ، وَعَدَمُ ٱلزِّيَادَةِ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ (۲) خَالِصَةً ؛ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ : دَرَاهِمَ (۱) ، وَعَدَمُ ٱلزِّيَادَةِ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ (۲) خَالِصَةً ؛ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ : « يُسْتَحَبُّ » بِجَوَازِ إِخْلَاءِ ٱلنِّكَاحِ عَنِ ٱلْمَهْرِ ، وَهُو كَذَلِكَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيْ عَقْدِ ٱلنِّكَاحِ مَنْ ٱلتَّفُويْضِ ، وَيَصْدُرُ تَارَةً مِنَ عَقْدِ ٱلنَّكَاحِ مَهُرٌ صَعَ ٱلْعَقْدُ ، وَهَاذَا مَعْنَىٰ ٱلتَّفُويْضِ ، وَيَصْدُرُ تَارَةً مِنَ ٱلنَّوْجَةِ ٱلْبَالِغَةِ ٱلرَّشِيْدَةِ ، كَقَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا : زَوِّجْنِيْ بِلَا مَهْرٍ ، أَوْ عَلَىٰ أَنْ

 <sup>(</sup>١) يُعَادِلُ وَزْنُ ٱلدِّرْهَمِ ٨و٢ غَرَامَيْنِ وَئِمَانِيَةَ مِنَ ٱلْعَشْرةِ مِنَ ٱلْفِضَّةِ ، وَبِٱلتَّالِي تَكُونُ
 عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مَا يُعَادِلُ ٢٨ ثِمَانِيَةَ وَعِشْرِينَ غَرَامًا مِنَ ٱلْفِضَّةِ

<sup>(</sup>٢) يُعَادِلُ ١٤٠٠ أَلْفَ وَأَرْبَعِ مِئَةِ غَرِامًا مِنَ ٱلْفِضَّةِ .

وَوَجَبَ ٱلْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَنْ يَفْرِضَهُ ٱلزَّوْجُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ يَفْرِضَهُ ٱلزَّوْجُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ يَفْرِضَهُ ٱلْمِثْلِ. يَفْرِضَهُ ٱلْمِثْلِ. وَلَيْسَ لِأَقَلِّ ٱلصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدُّ،

لَا مَهْرَ لِيْ ؛ فَيُزَوِّجُهَا ٱلْوَلِيُّ وَيَنْفِيْ ٱلْمَهْرَ أَوْ يَسْكُتُ عَنْهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ ٱلْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ ، وَإِذَا صَحَّ ٱلْأَمَةِ لِشَخْصٍ : زَوَّجْتُكَ أَمَتِيْ ؛ وَنَفَىٰ ٱلْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ ، وَإِذَا صَحَّ ٱلْأَمَةِ لِشَكْتَ ، وَإِذَا صَحَّ ٱلْتَفُويْضُ وَجَبَ ٱلْمَهْرُ فِيْهِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ، وَهِيَ :

أَنْ يَفْرِضَهُ ٱلزَّوْجُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَتَرْضَىٰ ٱلزَّوْجَةُ بِمَا فَرَضَهُ .

أَوْ يَفْرِضَهُ ٱلْحَاكِمُ عَلَىٰ ٱلزَّوْجِ ، وَيَكُونُ ٱلْمَفْرُوْضُ عَلَيْهِ مَهْرَ ٱلْمِثْلِ ؟ وَيُكُونُ ٱلْمَفْرُوْضُ عَلَيْهِ مَهْرَ ٱلْمِثْلِ ؟ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ ٱلْقَاضِيْ بِقَدْرِهِ ، أَمَّا رِضَا ٱلزَّوْجَيْنِ بِمَا يَفْرِضُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ .

أَوْ يَدْخُلُ ، أَيْ : ٱلزَّوْجُ ، بِهَا ، أَيْ : ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ فَرْضٍ مِنَ ٱلزَّوْجِ أَوِ ٱلْحَاكِمِ ، فَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ ٱلْمِثْلِ بِنَفْسِ ٱللَّدُخُولِ ، وَيُعْتَبَرُ هَلْذَا ٱلْمَهْرُ بِحَالِ ٱلْعَقْدِ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ ٱلزَّوْجَيْنِ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلِ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِمَهْرِ ٱلْمِثْلِ : قَدْرُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِيْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِمَهْرِ ٱلْمِثْلِ : قَدْرُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِيْ مَثْلَهَا عَادَةً .

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ ٱلصَّدَاقِ حَدُّ مُعَيَّنُ فِي ٱلْقِلَّةِ ، وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدُّ مُعَيَّنُ فِيْ ٱلْقِلَةِ ، وَلَا لِأَكْثَرَهِ حَدُّ مُعَيَّنُ فِيْ ٱلْكَثْرَةِ ، بَلِ ٱلضَّابِطُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَناً مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَناً مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقاً ، وَسَبَقَ أَنَّ ٱلْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ ٱلنَّقْصِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَعَدَمُ ٱلنَّقْصِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَعَدَمُ ٱلنِّيَادَةِ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةِ دِرُّهَمٍ .

وَيَجُورْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ ، وَيَسْقُطُ بِٱلطَّلَاقِ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ نِصْفُ ٱلْمَهْر .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي وَلِيمَةِ ٱلْعُرْسِ ] : وَٱلْوَلِيْمَةُ عَلَىٰ ٱلْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَٱلْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ

وَيَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ ، كَتَعْلِيْمِهَا ٱلْقُرْآنَ .

وَيَسْقُطُ بِٱلطَّلَاقِ قَبْلَ ٱلدُّنُولِ نِصْفُ ٱلْمَهْرِ ، أَمَّا بَعْدَ ٱلدُّنُولِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَجِبُ كُلُّ ٱلْمَهْرِ ، وَلَوْ كَانَ ٱلدُّنُولُ حَرَامًا ، كَوَطْءِ ٱلزَّوْجِ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً فَيَجِبُ كُلُّ ٱلْمَهْرِ كَمَا سَبَقَ بِمَوْتِ أَحَدِ ٱلزَّوْجَيْنِ حَالَ إِحْرَامِهَا أَوْ حَيْضِهَا ، وَيَجِبُ كُلُّ ٱلْمَهْرِ كَمَا سَبَقَ بِمَوْتِ أَحَدِ ٱلزَّوْجِيْنِ حَالَ إِحْرَامِهَا أَوْ حَيْضِهَا ، وَيَجِبُ كُلُّ ٱلْمَهْرِ كَمَا سَبَقَ بِمَوْتِ أَحَدِ ٱلزَّوْجِ بِهَا فِي ٱلْجَدِيْدِ ، وَإِذَا قَتَلَتِ ٱلْحُرَّةُ نَفْسَهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ بِهَا لَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَتِ ٱلأَمَةُ نَفْسَهَا ، أَوْ قَتَلَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ بِهَا اللهُحُولِ ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا .

## فَصْلٌ [ فِي وَلِيمَةِ ٱلْعُرْسِ ]

وَٱلْوَلِيْمَةُ عَلَىٰ ٱلْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَٱلْمُرَادُ بِهَا طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْعُرْس ؟ وَقَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : تَصْدُقُ ٱلْوَلِيْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُرُوْرٍ ، وَأَقَلُّهَا لِللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُرُوْرٍ ، وَأَقَلُهَا لِللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ دَعْوَةً لِحَادِثِ سُرُوْرٍ ، وَأَنْوَاعُهَا كَثِيْرَةٌ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ .

وَٱلْإِجَابَةُ إِلَيْهَا ، أَيْ : وَلِيْمَةِ ٱلْعُرْسِ ، وَاجِبَةٌ ، أَيْ : فَرْضُ عَيْنٍ فِيْ

إِلَّا مِنْ عُذْرٍ .

# فَصْلٌ [ فِي ٱلْقَسْم وَٱلنُّشُوْزِ ] :

ٱلأَصَحِّ ، وَلَا يَجِبُ ٱلأَكْلُ مِنْهَا فِيْ ٱلأَصَحِّ ؛ أَمَّا ٱلإِجَابَةُ لِغَيْرِ وَلِيْمَةِ ٱلْعُرْسِ مِنْ بَقِيَّةِ ٱلْوَلَائِمِ فَلَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ ، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ ٱلدَّعُوةُ لِوَلِيْمَةِ ٱلْعُرْسِ ، أَوْ تُسَنُّ لِغَيْرِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ ٱلدَّاعِيْ ٱلأَغْنِيَاءَ لِوَلِيْمَةِ ٱلْعُرْسِ ، أَوْ تُسَنُّ لِغَيْرِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ ٱلدَّاعِيْ ٱلأَغْنِيَاءَ بِاللَّاعُوةِ ، بَلْ يَدْعُوهُمْ وَٱلْفُقَرَاءَ ، وَأَنْ يَدْعُوهُمْ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلأَوَّلِ ، فَإِنْ أَوْلَمَ لَلَا يَعْمِ اللَّانِيْ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ ، وَتُكْرَهُ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِيْ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ ، وَتُكْرَهُ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِيْ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ ، وَتُكْرَهُ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِيْ ، وَلَقَالِثِ ، وَبَقِيَّةُ ٱلشُّرُوطِ مَذْكُورَةٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ .

وَقَوْلُهُ : إِلَّا مِنْ عُدْرٍ أَيْ : مَانِعٍ مِنَ ٱلإِجَابَةِ لِلْوَلِيْمَةِ ، كَأَنْ يَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ ٱلدَّعْوَةِ مَنْ يَتَأَذَّىٰ بِهِ ٱلْمَدْعُو ، أَوْ لَا تَلِيْقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْقَسْم وَٱلنُّشُورْ

ٱلأُوَّلُ مِنْ جِهَةِ ٱلزَّوْجِ ، وَٱلثَّانِيْ مِنْ جِهَةِ ٱلزَّوْجَةِ ، وَمَعْنَىٰ نُشُوْزِهَا : ٱرْتِفَاعُهَا عَنْ أَدَاءِ ٱلْحَقِّ ٱلْوَاجِبِ عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَ فِيْ عِصْمَةِ شَخْصٍ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقَسْمُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُنَّ ، حَتَّىٰ لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ عَنْ ٱلْوَاحِدَةِ فَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَ أَوْ عِنْدَهَا لَمْ يَأْثَمْ ، وَلَلْكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ مِنَ ٱلْمَبِيْتِ ، وَلَا ٱلْوَاحِدَةَ أَيْضًا ، بِأَنْ يَبِيْتَ عِنْدَهُنَ أَوْ عِنْدَهَا ، لَا يُعْطِلَهُنَّ مِنَ ٱلْمَبِيْتِ ، وَلَا ٱلْوَاحِدَةَ أَيْضًا ، بِأَنْ يَبِيْتَ عِنْدَهُنَّ أَوْ عِنْدَهَا ، وَأَدْنَىٰ دَرَجَاتِ ٱلْوَاحِدَةِ أَنْ لَا يُخْلِيْهَا كُلَّ أَرْبَع لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ .

وَٱلتَّسْوِيَةُ فِيْ ٱلْقَسْمِ بَيْنَ ٱلزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ ، ؛ وَلَا يَدْخُلُ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْمَقْسُوْمِ لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَإِذَا أَرَادَ ٱلسَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بِٱلَّتِيْ تَخْرُجُ لَهَا ٱلْقُرْعَةُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيْدَةً خَصَّهَا

وَٱلتَّسْوِيَةُ فِي ٱلْقَسْمِ بَيْنَ ٱلزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ ، وَتُعْتَبَرُ ٱلتَّسْوِيَةُ بِٱلْمَكَانِ تَارَةً ، وَبِٱلزَّمَانِ أُخْرَىٰ ؛ َأَمَّا ٱلْمَكَانُ فَيَحْرُمُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرُ فِيْ مَسْكَن وَاحِدٍ إِلَّا بِٱلرِّضَا ، وَأَمَّا ٱلزَّمَانُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَارِسَاً مَثَلًا ، فَعِمَادُ ٱلْقَسْمِ فِيْ حَقِّهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ تَبَعٌ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ حَارِسَاً فَعِمَادُ ٱلْقَسْم فِيْ حَقِّهِ ٱلنَّهَارُ وَٱللَّيْلُ تَبَعٌ لَهُ ؛ وَلَا يَدْخُلُ ٱلزَّوْجُ لَيْلًا عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْمَقْسُوْم لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَعِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا ، لَمْ يُمْنَعْ مِنَ ٱلدُّخُولِ ، وَحِيْنَئِذٍ إِنْ طَالَ مُكْثُهُ قَضَىٰ مِنْ نَوْبَةِ ٱلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا مِثْلَ مُكْثِهِ ، فَإِنْ جَامَعَ قَضَىٰ زَمَنَ ٱلْجِمَاعِ لَا نَفْسَ ٱلْجِمَاعِ ، إِلَّا أَنْ يَقْصُرَ زَمَنُهُ فَلَا يَقْضِيْهِ ؛ وَإِذَا أَرَادَ مَنْ فِيْ عِصْمَتِهِ ۚ زَوْجَاتُ ٱلسَّفَرَ ۖ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ، وَخَرَجَ ، أَيْ : سَافَرَ ، بِٱلَّتِيْ تَخْرُجُ لَهَا ٱلْقُرْعَةُ ، وَلَا يَقْضِيْ ٱلزَّوْجُ ٱلْمُسَافِرُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ مُدَّةَ سَفَرهِ ذَهَابَا ، فَإِنْ وَصَلَ مَقْصِدَهُ وَصَارَ مُقِيْمًا ، بِأَنْ نَوَىٰ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَوَّلَ سَفَرِهِ ، أَوْ عِنْدَ وُصُولِ مَقْصِدِهِ ، أَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ ؛ قَضَىٰ مُدَّةَ ٱلإِقَامَةِ إِنْ سَاكَنَ ٱلْمَصْحُوْبَةَ مَعَهُ فِيْ ٱلسَّفَرِ كَمَا قَالَهُ ٱلْمَاوَرْدِيُّ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْضِ ؛ أَمَّا مُدَّةُ ٱلرُّجُوْع فَلَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلزَّوْج قَضَاؤُهَا بَعْدَ إِقَامَتِهِ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ ٱلزَّوْجُ جَدِيْدَةً خَصَّهَا حَتْمًا ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَكَانَ عِنْدَ ٱلزَّوْجِ غَيْرُ ٱلْجَدِيْدَةِ ، وَهُوَ يَبِيْتُ بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْرَاً وَبِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبَاً.

وَإِذَا خَافَ نُشُوْزَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَظَهَا ، فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا ٱلنَّشُوْزَ هَجَرَهَا ، فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا ٱلنَّشُوْزِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا . وَيَسْقُطُ بِٱلنَّشُوْزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا .

\* \* \*

عِنْدَهَا ؛ بِسَبْعِ لَيَالٍ مُتَوَالِيَاتٍ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ ٱلْجَدِيْدَةُ ثَيِّبًا ، فَلَوْ فَرَّقَ ٱللَّيَالِيَ بِنَوْمِهِ لَيْلَةً عِنْدَ ٱلْجَدِيْدَةِ وَلَيْلَةً فِيْ مَسْجِدٍ مَثَلًا لَمْ يُحْسَبْ لَهَا ذَلِكَ ، بَلْ يُوفِيْ ٱلْجَدِيْدَةَ حَقَّهَا مُتَوَالِيَا ، وَيَقْضِيْ مَا فَرَّقَهُ لِلْبَاقِيَاتِ .

وَإِذَا خَافَ ٱلزَّوْجُ نُشُوْزُ ٱلْمَرْأَةِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَإِذَا بَانَ نُشُورْ أَلْمَرْأَةِ » أَيْ : ظَهَرَ ؛ وَعَظَهَا زَوْجُهَا بِلَا ضَرْبِ وَلَا هَجْرٍ لَهَا ، كَقَوْلِهِ لَهَا : اتَّقِيْ ٱللهَ فِيْ ٱلْحَقِّ ٱلْوَاجِبِ لِيْ عَلَيْكِ ، وَٱعْلَمِيْ أَنَّ ٱلنَّشُورْ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَٱلْقَسْمِ ؛ وَلَيْسَ ٱلشَّتْمُ لِلزَّوْجِ مِنَ ٱلنَّشُورْ ، بَلْ تَسْتَحِقُ بِهِ ٱلتَّأْدِيْبَ مِنَ ٱلزَّوْجِ مِنَ ٱلنَّشُورْ ، بَلْ تَسْتَحِقُ بِهِ ٱلتَّأْدِيْبَ مِنَ ٱلزَّوْجِ فِي ٱلْأَصَحِّ ، وَلَا يَرْفَعُهَا إِلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ؛ فَإِنْ أَبَتْ بَعْدَ ٱلْوَعْظِ إِلَّا ٱلنَّشُورُ فِي ٱلْأَصَحِّ ، وَلَا يَرْفَعُهَا إِلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ؛ فَإِنْ أَبَتْ بَعْدَ ٱلْوَعْظِ إِلَّا ٱلنَّشُورُ فِي اللَّوَعْظِ إِلَّا ٱلنَّشُورُ وَمِنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ ٱللْمُورَ وَمِنْهَا مَرَامٌ فِيْ هَا وَيَهُ فَيْ ٱللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَقَالَ فِيْ «ٱلرَّوْضَةِ» : إِنَّهُ فِيْ ٱلْهُجْرِ مُونُ وَمُنْ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعْمَا وَلَهُ وَيَعْمَا وَيَهُ وَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَالَ فِيْ اللَّهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ وَقَالَ الْمَالِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ أَلْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فَصْلٌ [ فِي ٱلْخُلْعِ]: وَٱلْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَىٰ عِوَضٍ مَعْلُوْمٍ ، وَتَمْلِكُ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحِ جَدِيْدٍ ، وَتَمْلِكُ بِهِ ٱلْمُوْأَةُ نَفْسَهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحِ جَدِيْدٍ ، وَيَحُوزُ ٱلْخُلْعُ فِيْ ٱلطَّهْرِ وَفِيْ ٱلْحَيْضِ ، وَلَا يَلْحَقُ ٱلْمُخْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ .

#### \* \* \*

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلْخُلْعِ

وَهُوَ بِضَمِّ ٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ ٱلْخَلْعِ بِفَتْحِهَا ، وَهُوَ ٱلنَّزْعُ ؛ وَشُرْعًا : فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُوْدٍ ، فَخَرَجَ ٱلْخُلْعُ عَلَىٰ دَم وَنَحْوِهِ .

وَٱلْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَىٰ عِوضٍ مَعْلُوْمٍ مَقْدُوْرٍ عَلَىٰ تَسْلِيْمِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ عَوْضٍ مَجْهُوْلٍ ، كَأَنْ خَالَعَهَا عَلَىٰ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنِ بَانَتْ بِمَهْرِ ٱلْمِثْلِ ؛ وَٱلْخُلْعُ ٱلصَّحِيْحُ تَمْلِكُ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، أَيْ : ٱلزَّوْجِ ، عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْعِوضُ صَحِيْحًا أَوْ لَا ؛ وَقَوْلُهُ : إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ ، مَا قِطٌ فِيْ أَكْثُرِ ٱلنَّسَخِ .

وَيَجُوْزُ ٱلْخُلْعُ فِيْ ٱلطُّهْرِ وَفِيْ ٱلْحَيْضِ ، وَلَا يَكُوْنُ حَرَامًا ؛ وَلَا يَلْحَقُ ٱلْمُخْتَلِعَةَ ٱلطَّلَاقُ ، بِخِلَافِ ٱلرَّجْعِيَّةِ فَيَلْحَقُهَا .

فَصْلُ [ فِي ٱلطَّلاقِ ] : وَٱلطَّلَاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيْحٌ وَكِنَايَةٌ . فَالصَّرِيْحُ وَكِنَايَةٌ . فَالصَّرِيْحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ : ٱلطَّلَاقُ ، وَٱلْفِرَاقُ ، وَٱلسَّرَاحُ . وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيْحُ ٱلطَّلَاقِ إِلَىٰ ٱلنَّيَةِ . وَٱلْكِنَايَةُ : كُلُّ لَفْظٍ ٱحْتَمَلَ ٱلطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ . وَيَفْتَقِرُ إِلَىٰ ٱلنَّيَةِ . وَٱلنِّسَاءُ فِيْهِ ضَرْبَانِ : الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ . وَيَفْتَقِرُ إِلَىٰ ٱلنَّيَةِ . وَٱلنِّسَاءُ فِيْهِ ضَرْبَانِ :

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلطَّلَاقِ

وَهُوَ لُغَةً : حَلُّ ٱلْقَيْدِ ؛ وَشَرْعًا : أَسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ ٱلنِّكَاحِ ؛ وَيُشْتَرَطُ لِنُفُودِهِ ٱلتَّكْلِيْفُ وَٱلاخْتِيَارُ ، أَمَّا ٱلسَّكْرَانُ ، فَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ عُقُوْبَةً لَهُ .

وَٱلطَّلَاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيْحٌ وَكِنَايَةٌ ، فَٱلصَّرِيْحُ : مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ٱلطَّلَاقِ ، وَٱلْكِنَايَةُ : مَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ؛ وَلَوْ تَلَفَّظَ ٱلزَّوْجُ بِٱلصَّرِيْحِ ، وَلَوْ تَلَفَّظَ ٱلزَّوْجُ بِٱلصَّرِيْحِ ، وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ بِهِ ٱلطَّلَاقَ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ .

فَالصَّرِيْخُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ : الطَّلَاقُ وَمَا اَشْتُقَ مِنْهُ ، كَطَلَّقْتُكِ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَمُطَلَّقَةٌ ؛ وَالْفِرَاقُ ؛ وَالسَّرَاحُ ، كَفَارَقْتُكِ ، وَأَنْتِ مُفَارَقَةٌ ، وَسَرَّحْتُكِ ، وَأَنْتِ مُفَارَقَةٌ ، وَسَرَّحْتُكِ ، وَأَنْتِ مُسَرَّحَةٌ ؛ وَمِنَ الصَّرِيْحِ أَيْضًا الْخُلْعُ إِنْ ذَكَرَ الْمَالَ ، وَكَذَا اللَّهُفَادَاةُ .

وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيْحُ ٱلطَّلَاقِ إِلَىٰ ٱلنَّيَّةِ ، وَيُسْتَثْنَىٰ ٱلْمُكْرَهُ عَلَىٰ ٱلطَّلَاقِ ، فَصَرِيْحُهُ كِنَايَةٌ فِيْ حَقِّهِ ، إِنْ نَوَىٰ وَقَعَ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَٱلْكِنَايَةُ : كُلُّ لَفْظٍ ٱحْتَمَلَ ٱلطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ ، وَيَفْتَقِرُ إِلَىٰ ٱلنَّيَّةِ ، فَإِنْ نَوَىٰ بِٱلْكِنَايَةِ ٱلطَّلَاقِ كَأَنْتِ بَرِيَّةٌ خَلِيَّةٌ لَوَىٰ بِٱلْكِنَايَةِ ٱلطَّلَاقِ كَأَنْتِ بَرِيَّةٌ خَلِيَّةٌ ٱلْمُطَوَّلَاتِ . ٱلْمُطَوَّلَاتِ .

وَٱلنِّسَاءُ فِيْهِ ، أَيْ : ٱلطَّلَاقِ ؛ ضَرْبَانِ :

ضَرْبٌ فِيْ طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ ، وَهُنَّ ذَوَاتُ ٱلْحَيْضِ . فَٱلسُّنَةُ : أَنْ يُوْقَعَ أَلْطَلَاقَ فِيْ طُهْرٍ غَيْرِ مُجَامِع فِيْهِ . وَٱلْبِدْعَةُ : أَنْ يُوْقَعَ ٱلطَّلَاقَ فِيْ ٱلْحَيْضِ أَوْ فِيْ طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيْهِ . وَصَرْبٌ لَيْسَ فِيْ طَلَاقَ فِيْ الْحَيْضِ أَوْ فِيْ طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيْهِ . وَضَرْبٌ لَيْسَ فِيْ طَلَاقِهِنَ سُنَةٌ وَلَا بِدْعَةٌ ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ : ٱلصَّغِيْرَةُ ، وَٱلآيِسَةُ ، وَالْاَيِسَةُ ، وَالْآيِسَةُ ، وَالْحَامِلُ ، وَٱلْمُخْتَلِعَةُ ٱلَّتِيْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

\* \* \*

ضَرْبٌ فِيْ طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ ، وَهُنَّ ذَوَاتُ ٱلْحَيْضِ ، وَأَرَادَ ٱلْمُصَنَّفُ بِٱلسُّنَّةِ ٱلطَّلَاقَ ٱلْحَرَامَ ؛ فَٱلسُّنَّةُ أَنْ يُوْقِعَ ٱلزَّوْجُ الطَّلَاقَ الْحَرَامَ ؛ فَٱلسُّنَّةُ أَنْ يُوْقِعَ ٱلزَّوْجُ ٱلطَّلَاقَ فِيْ الطَّلَاقَ فِيْ الطَّلَاقَ فِيْ عُمْرٍ مُجَامِعٍ فِيْهِ ؛ وَٱلْبِدْعَةُ أَنْ يُوْقِعَ ٱلزَّوْجُ ٱلطَّلَاقَ فِيْ الْطَلَاقَ فِيْ الْطَلَاقَ فِيْ الْمُعْمَلِ جَامَعَهَا فِيْهِ .

وَضَرْبٌ لَيْسَ فِيْ طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ : ٱلصَّغِيْرَةُ وَٱلآيِسَةُ ، وَهُنَّ أَرْبَعُ : ٱلتَّيْ لَمْ يَدْخُلْ وَٱلْمُخْتَلِعَةُ ٱلَّتِيْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ٱلزَّوْجُ .

وَيَنْقَسِمُ ٱلطَّلَاقُ بِٱعْتِبَارٍ آخَرَ إِلَىٰ :

وَاجِبٍ كَطَلَاقِ ٱلْمَوْلَىٰ .

وَمَنْدُوْبٍ كَطَلَاقِ ٱمْرَأَةٍ غَيْرِ مُسْتَقِيْمَةِ ٱلْحَالِ ، كَسَيِّئَةِ ٱلْخُلُقِ .

وَمَكْرُوْهٍ كَطَلَاقٍ مُسْتَقِيْمَةِ ٱلْحَالِ.

وَحَرَامٍ كَطَلَاقِ ٱلْبِدْعَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ وَأَشَارَ ٱلإِمَامُ لِلطَّلَاقِ ٱلْمُبَاحِ بِطَلَاقِ

فَصْلٌ [ فِي طَلاقِ ٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَمَا يَمْلِكَانِهِ مِنَ ٱلطَّلَقَاتِ ] : وَيَمْلِكُ ٱلْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ ، وَٱلْعَبْدُ تَطْلِيْقَتَيْن .

وَيَصِحُّ ٱلاسْتِثْنَاءُ فِيْ ٱلطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصِّفَةِ وَٱلشَّرْطِ، وَلَا يَقَعُ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ ٱلنِّكَاحِ.

مَنْ لَا يَهْوَاهَا ٱلزَّوْجُ ، وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمُؤْنَتِهَا بِلَا ٱسْتِمْتَاعِ بِهَا .

#### فَصْلٌ فِيْ طَلَاقِ ٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَيَمْلِكُ ٱلزَّوْجُ ٱلْحُرُّ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ ؟ وَ يَمْلِكُ ٱلْعَبْدُ عَلَيْهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ فَقَطْ ، حُرَّةً كَانَتِ ٱلزَّوْجَةُ أَوْ أَمَةً ، وَٱلْمُبَعَّضُ وَٱلْمُكَاتَبُ وَٱلْمُدَبَّرُ كَٱلْعَبْدِ ٱلْقِنِّ .

وَيَصِحُ ٱلاسْتِثْنَاءُ فِي ٱلطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ ، أَيْ : وَصَلَ ٱلزَّوْجُ لَفْظَ ٱلْمُسْتَثْنَىٰ بِٱلْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ ٱتَصَالًا عُرْفِيًا ، بِأَنْ يُعَدَّ فِيْ ٱلْعُرْفِ كَلَامًا وَاحِداً ؛ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَنْوِيَ ٱلاسْتِثْنَاءَ قَبْلَ فَرَاغِ ٱلْيَمِيْنِ ، وَلَا يَكْفِيْ ٱلتَّلَقُظُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ ٱلاسْتِثْنَاء ؛ وَيُصِعُ تَعْلِيْقُهُ ، غَيْرِ نِيَّةِ ٱلاسْتِثْنَاء ؛ وَيُصِعُ تَعْلِيْقُهُ ، فَإِنِ ٱسْتَغْرَقَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، بَطَلَ ٱلاسْتِثْنَاء ؛ ويَصِعُ تَعْلِيْقُهُ ، فَإِنِ ٱسْتَغْرَقَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، بَطَلَ ٱلاسْتِثْنَاء ؛ ويَصِعُ تَعْلِيْقُهُ ، فَإِنِ ٱسْتَغْرَقَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتَطْلُقُ إِذَا وَخَلْتِ ٱلدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتَطْلُقُ إِذَا وَخَلْتِ ٱلدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتَطْلُقُ قَبْلَ وَحَلْتُ اللَّلَاقِ ، وَحِيْنَذِ لَا يَقَعُ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ وَحَلَت ؛ وَ ٱلطَّلَاقُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَىٰ زَوْجَةٍ ، وَحِيْنَذِ لَا يَقَعُ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ وَخَلَت ؛ وَ ٱلطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجَةٍ ، وَحِيْنَذِ لَا يَقَعُ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ وَخَلَت ؛ وَ ٱلطَّلَاقُ لَا يَقِعُ إِلَا عَلَىٰ زَوْجَةٍ ، وَحِيْنَذِ لَا يَقَعُ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ اللَّاكُونَ مَنْ لَا يَصِحُ طَلَاقُ ٱلْأَجْنِيَةِ تَنْجِيْزَاً ، كَقَوْلِهِ لَهَا : طَلَقَتُكِ ؛

وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ: ٱلصَّبِيُّ ، وَٱلْمَجْنُوْنُ ، وَٱلنَّائِمُ ، وَٱلْمُحْرَهُ .

\* \* \*

وَلَا تَعْلِيْقَاً ، كَقَوْلِهِ لَهَا : إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ .

وَأَرْبَعٌ لاَ يَقَعُ طَلَاقُهُمْ: ٱلصَّبِيُّ ، وَٱلْمَجْنُوْنُ ، وَفِيْ مَعْنَاهُ ٱلْمُعْمَىٰ عَلَيْهِ ، وَٱلنَّائِمُ وَٱلْمُكُرَهُ ؛ أَيْ : بِغَيْرِ حَقِّ ، فَإِنْ كَانَ بِحَقِّ وَقَعَ ، وَصُورْدَتُهُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ : إِكْرَاهُ ٱلْقَاضِيْ لِلْمَوْلَىٰ بَعْدَ مُدَّةِ ٱلْإِيْلَاءِ عَلَىٰ ٱلطَّلَاقِ ، كَمَا قَالَ جَمْعٌ : إِكْرَاهُ ٱلْقَاضِيْ لِلْمَوْلَىٰ بَعْدَ مُدَّةِ ٱلْإِيْلَاءِ عَلَىٰ ٱلطَّلَاقِ ، وَصَرْطُ ٱلإِكْرَاهِ قُدْرَةُ ٱلْمُكْرِهِ ، بِكَسْرِ ٱلرَّاءِ ، عَلَىٰ تَحْقِيْقِ مَا هَدَّدَ بِهِ وَشَرْطُ ٱلإِكْرَاهِ قُدْرَةُ ٱلْمُكْرِهِ ، بِغَشْحِ ٱلرَّاءِ ، عَنْ المُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، عَنْ الْمُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، عَنْ الْمُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، عَنْ دَفْعِ ٱلْمُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، وَنَحْوُ دَلِكَ ؛ وَظَنَّهُ أَنَّهُ إِنِ ٱمْتَنَعَ مِمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَعَلَ مَا خَوَّفَهُ بِهِ ؛ وَيَحْصُلُ ٱلإِكْرَاهُ وَلَكَ ؛ وَظَنَّهُ أَنَّهُ إِنِ ٱمْتَنَعَ مِمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَعَلَ مَا خَوَّفَهُ بِهِ ؛ وَيَحْصُلُ ٱلإِكْرَاهُ وَلَكَ ؛ وَظَنَّهُ أَنَّهُ إِنِ ٱمْتَنَعَ مِمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَعَلَ مَا خَوَّفَهُ بِهِ ؛ وَيَحْصُلُ ٱلإِكْرَاهُ وَلَكَ ؛ وَظَنَّهُ إِنْ ٱلْمُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، قَوِيْنَةُ ٱخْتِيَارٍ ، بِأَنْ أُكْرِهِ شَخْصٌ عَلَىٰ طَلَاقِ ثَلَاثٍ وَلَاكَ ؛ وَإِذَا طَهَرَ مِنَ الْمُكْرَةِ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، قَوِيْنَةُ ٱخْتِيَارٍ ، بِأَنْ أُكْرِهَ شَخْصٌ عَلَىٰ طَلَاقِ ثَلَاثٍ وَوَجَدَتْ تِلْكُ ٱلصَّفَةُ فِيْ غَيْرِ تَكْلِيْفٍ ، فَإِنَّ ٱلطَّلَقَ ٱلطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِهَا يَقَعُ بِهَا ، وَأُلِكَ ٱلصَّفَةُ فِيْ غَيْرِ تَكْلِيْفٍ ، فَإِنَّ ٱلطَّلَاقَ ٱلْمُعَلَّقَ بِهَا يَقَعُ بِهَا ، وَاللَّذَى الطَلَاقَ ٱلْمُعَلَّقَ بِهَا يَقَعُ بِهَا ، وَالسَّمَةُ وَلَى مُمَا سَبَقَ .

فَصْلُ [ فِي ٱلرَّجْعَةِ ] : وَإِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ ٱثْنتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، فَإِنِ ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا مِرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، فَإِنِ ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ ، وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلطَّلَاقِ .

#### فَصْلٌ فِي أَحْكَام ٱلرَّجْعَةِ

ٱلرَّجْعَةُ ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا ؛ وَهِيَ لُغَةً : ٱلْمَرَّةُ مِنَ ٱلرُّجُوعِ ؛ وَشَرْعًا : رَدُّ ٱلزَّوْجَةِ إِلَىٰ ٱلنِّكَاحِ فِيْ عِدَّةِ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ ؛ وَخَرَجَ بِـ ﴿ طَلَاقٍ ﴾ وَطْءُ ٱلشُّبْهَةِ ، وَٱلظِّهَارُ ، فَإِنَّ ٱسْتِبَاحَةَ ٱلْوَطْءِ فِيْهِمَا بَعْدَ زَوَالِ ٱلْمَانِع لَا تُسَمَّىٰ رَجْعَةً .

وَإِذَا طَلَقَ شَخْصٌ اَمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اَثْنَتَيْنِ ، فَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ مِنَ النَّاطِقِ بِأَلْفَاظٍ ، مِنْهَا : رَاجَعْتُكِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا ، وَالأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَ الْمُوْتَجِعِ : رَدَدْتُكِ لِنَكَاحِيْ ، وَأَمْسَكْتُكِ عَلَيْهِ ، صَرِيْحَانِ فِيْ الرَّجْعَةِ ؛ وَأَنَّ قَوْلَهُ : لَنِكَاحِيْ ، وَأَمْسَكْتُكِ عَلَيْهِ ، صَرِيْحَانِ فِيْ الرَّجْعَةِ ؛ وَأَنَّ قَوْلَهُ : تَزَوَّجْتُكِ ، أَوْ نَكَحْتُكِ ، كِنَايَتَانِ ؛ وَشَرْطُ الْمُرْتَجِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا النَّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَحِيْنَئِذٍ فَتَصِحُّ رَجْعَةُ السَّكْرَانِ لَا رَجْعَةُ الْمُرْتَدِ ، أَوْ لَمُ مُولِمًا اللَّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَحِيْنَئِذٍ فَتَصِحُ رَجْعَةُ السَّكْرَانِ لَا رَجْعَةُ الْمُرْتَدِ ، وَلَا يَعْفِيهِ ، وَالْمَجْنُونِ ، لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَيْرُ أَهْلِ لِلنَّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَكُونَ ، لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لِلنَّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَلا رَجْعَةُ السَّغِيْهِ وَالْمَجْنُونِ ، لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لِلنِّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَلا يَقْفِيهِ وَالْمَجْنُونِ ، لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَيْرُ أَهْلِ لِلنِكَاحِ بِنَفْسِهِ ، وَالسَّيِّدِ ، فَإِن الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ ، وَإِنْ تَوَقَفَ ابْتِفِيْهِ وَالْمَجْمَةُ مُنَا إِذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ ؛ فَإِنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ ، وَتَكُونُ وَإِنْ تَوَقَفَ ابْتِقِيْ مَلَ لَكُ مُ الْمُقْ مِنَ الطَّلَاقِ ، سَوَاءٌ اتَصَلَتْ بِزَوْجِ غَيْرِهِ أَمْ لَا ، وَتَكُونُ مَعَهُ بَعْدَ الْمَقْدِ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، سَوَاءٌ اتَصَلَتْ بِزَوْجِ غَيْرِهِ أَمْ لَا ،

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُوْدِ خَمْسِ شَرَائِطَ: ٱنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ، وَتَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِهِ، وَدُخُولُهُ بِهَا وَإِصَابَتِهَا، وَبَيْنُوْنَتُهَا مِنْهُ، وَٱنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ.

#### 245

#### فَصْلٌ [ فِي ٱلْإِيلَاءِ ] :

فَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَاً إِنْ كَانَ حُرَّاً ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ إِنْ كَانَ عَبْداً ، قَبْلَ ٱلدُّخُونِ إَنْ كَانَ عَبْداً ، قَبْلَ ٱلدُّخُونِ إَوْ بَعْدَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُوْدٍ خَمْس شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا: ٱنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ، أَيْ: ٱلْمُطَلِّقِ.

وَٱلثَّانِيْ: تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِهِ تَزْوِيْجَاً صَحِيْحَاً.

وَٱلثَّالِثُ : دُخُولُهُ ، أَيْ : ٱلْغَيْرِ بِهَا ، وَإِصَابَتُهَا بِأَنْ يُولِجَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا بِقُبُلِ ٱلْمَرْأَةِ ، لَا بِدُبُرِهَا ، بِشَرْطِ ٱلانْتِشَارِ فِيْ ٱلذَّكَرِ ، وَكَوْنِ ٱلْمُولِجِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لَا طِفْلًا .

وَٱلرَّابِعُ بَيْنُوْنَتُهَا مِنْهُ ، أَيْ : ٱلْغَيْرِ .

وَٱلْخَامِسُ : ٱنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ .

#### م م م

### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَام ٱلإِيْلَاءِ

وَهُوَ لُغَةً : مَصْدَرُ آلَىٰ يُوْلِيْ إِيْلَاءً ، إِذَا حَلَفَ ؛ وَشَرْعًا : حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لِيَمْتَنِعَ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِيْ قُبُلِهَا مُطْلَقَاً أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقاً ؛ أَوْ مُدَّةً تَزِيْدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُو مُوْلٍ ، وَيُؤَجَّلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَٱلتَّكْفِيْرِ ، أَوِ ٱلطَّلَاقِ ؛ فَإِنِ ٱمْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ ٱلْحَاكِمُ .

\* \* \*

وَهَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ وَطْأً مُطْلَقاً ، أَوْ مُدَّةً ، أَيْ : وَطْأً مُقَيَّداً بِمُدَّةٍ تَزِيْدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَهُوَ ، أَيْ : ٱلْحَالِفُ ٱلْمَذْكُورُ ، مُولٍ مِنْ زَوْجَتِهِ ، سَوَاءٌ حَلَفَ بٱللهِ تَعَالَىٰ أَوْ بَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ، أَوْ عَلَّقَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ بِطَلَاقٍ أَوْ عِنْقِ ، كَقَوْلِهِ : إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ فَعَبْدِيْ حُرٌّ ، فَإِذَا وَطِيءَ طَلُقَتْ وَعُتِقَ ٱلْعَبْدُ ؛ وَكَذَا لَوْ قَالَ : إِنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَىَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِنْقٌ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُوْلِيَا أَيْضًا . وَيُورَجُّلُ لَهُ ، أَيْ : يُمْهَلُ ٱلْمُولِيْ حَتْمًا ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْداً ، فِيْ زَوْجَةٍ مُطِيْقَةٍ لِلْوَطْءِ ، إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ ، وَٱبْتِدَاؤُهَا فِيْ ٱلزَّوْجَةِ مِنَ ٱلإِيْلَاءِ ، وَفِيْ ٱلرَّجْعِيَّةِ مِنَ ٱلرَّجْعَةِ ؛ ثُمَّ بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْمُدَّةِ يُخَيَّرُ ٱلْمُولِيْ بَيْنَ ٱلْفَيْئَةِ ، بأَنْ يُولِجَ ٱلْمُولِيْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا بِقُبُلِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَٱلتَّكْفِيْرِ لِلْيَمِيْنِ ، إِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ تَرْكِ وَطْئِهَا ؛ أَو ٱلطَّلَاقِ لِلْمَحْلُوْفِ عَلَيْهَا ؛ فَإِنِ ٱمْتَنَعَ ٱلزَّوْجُ مِنَ ٱلْفَيْئَةِ وَٱلطَّلَاقِ طَلَّقَ عَلَيْهِ ٱلْحَاكِمُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ، فَإِنْ طَلَّقَ أَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَقَعْ ، فَإِنِ ٱمْتَنَعَ مِنَ ٱلْفَيئةِ فَقَطْ أَمَرَهُ ٱلْحَاكِمُ بِٱلطَّلَاقِ . فَصْلُ [ فِي ٱلظِّهَارِ ] : وَٱلظِّهَارُ : أَنْ يَقُونُ ٱلرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ ، فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِٱلطَّلَاقِ صَارَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ ، فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِٱلطَّلَاقِ صَارَ عَائِداً وَلَزِمَتْهُ ٱلْكَفَّارَةُ ، وَٱلْكَفَّارَةُ : عِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ عَائِداً وَلَزِمَتْهُ ٱلْكَفَّارَةُ ، وَٱلْكَفْبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ أَلْعُيُونِ اللهُ ضَرَّةِ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْكَسْبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

#### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَام ٱلظِّهَارِ

وَهُوَ لُغَةً : مَأْخُونَدٌ مِنَ ٱلظَّهْرِ ؛ وَشَرْعًا : تَشْبِيْهُ ٱلزَّوْجِ زَوْجَتَهُ غَيْرَ ٱلْبَائِنِ بِأُنْثَىٰ لَمْ تَكُنْ حِلَّا لَهُ .

وَٱلظِّهَارُ: أَنْ يَقُوْلَ ٱلرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ، وَخَصَّ الظَّهْرَ دُوْنَ ٱلْبَطْنِ مَثَلًا لأَنَّ ٱلظَّهْرَ مَوْضِعُ ٱلرُّكُوْبِ، وَٱلزَّوْجَةُ مَرْكُوْبُ ٱلظَّهْرَ مُوْضِعُ ٱلرُّكُوْبِ، وَٱلزَّوْجَةُ مَرْكُوبُ ٱلزَّوْجِ ؛ فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ ، أَيْ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ، وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ ، صَارَ عَائِداً مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَلَزِمَتْهُ حِيْنَئِذِ ٱلْكَفَّارَةُ ، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ ؛ بِالطَّلَاقِ ، صَارَ عَائِداً مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَلَزِمَتْهُ حِيْنَئِذِ ٱلْكَفَّارَةُ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَلَوْمَتُهُ وَلَهِ : وَٱلْكَفَّارَةُ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَلَوْ بَاللَّهُ مُنَالَامٍ أَحَدِ أَبُورُهُهَا ، سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلْمُضَرَّةِ بِٱلْعُمَلِ وَٱلْكَسْبِ وَلَوْ بِإِسْلَامٍ أَحَدِ أَبُورُهُهَا ، سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلْمُضَرَّةِ بِٱلْعُمَلِ وَٱلْكَسْبِ وَلَوْ بِإِسْلَامٍ أَحَدِ أَبُورُهُهَا ، سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلْمُضَرَّةِ بِٱلْعُمَلِ وَٱلْكَسْبِ وَلَوْ بَالسَّهُ مُنْ مِنْ لَمْ يَجِدُ ٱلْمُظَاهِرُ ٱلرَّقَبَةُ ٱلْمَذْكُورُةَ ، بِأَنْ عَجَزَ عَنْهَا حِسًا أَوْ شَرْعًا ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيُعْتَبَرُ ٱلشَّهْرَانِ بِٱلْهِلَالِ ، وَلَوْ نَقَصَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ، وَيَكُونُ صَوْمُهُمَا بِنِيَّةٍ ٱلْكَفَارَةِ مِنَ ٱللَّهُرَانِ بُالْهُلُولُ مَوْمُ ٱلشَّهْرَيْنِ ، وَلَوْ نَقَصَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ ثَلَامُ عِنْ ثَلَامُظَاهِرُ صَوْمُ ٱلشَّهْرَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ٱلْمُظَاهِرُ صَوْمُ ٱلشَّهْرَيْنِ ،

فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنَا ، كُلُّ مِسْكِيْنٍ مُدُّ . وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطُؤُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلْقَذْفِ وَٱللِّعَانِ ] : وَإِذَا رَمَىٰ ٱلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِٱلزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ ٱلْقَذْفِ

أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَتَابُعَهُمَا ، فَإِطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِيْنَا أَوْ فَقِيْراً ، كُلُّ مِسْكِيْنِ أَوْ فَقِيْرِ مُدُّ مِنْ جَنْسِ ٱلْحَبِّ ٱلْمُخْرَجِ فِيْ زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ ، وَحِيْنَئِذِ فَيَكُونُ مِنْ غَالِبِ مُدُّ مِنْ جَنْسِ ٱلْحَبِّ ٱلْمُخْرَجِ فِيْ زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ ، وَحِيْنَئِذِ فَيَكُونُ مِنْ غَالِبِ قُونْتِ بَلَدِ ٱلْمُكَفِّرِ ، كَبُرِّ وَشَعِيْرٍ ، لَا دَقِيْقِ وَسَوِيْقِ ، وَإِذَا عَجَزَ ٱلْمُكَفِّرُ عَنِ قُونْتِ بَلَدِ ٱلْمُكَفِّرِ ، كَبُر وَشَعِيْرٍ ، لَا دَقِيْقِ وَسَوِيْقِ ، وَإِذَا عَجَزَ ٱلْمُكَفِّرُ عَلَىٰ خَصْلَةِ ٱلْخِصَالِ ٱلثَّلَاثِ ٱسْتَقَرَّتِ ٱلْكَفَّارَةُ فِيْ ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا قَدِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ خَصْلَةٍ الْخِصَالِ ٱلثَّلَاثِ ٱسْتَقَرَّتِ ٱلْكَفَّارَةُ فِيْ ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا قَدِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ خَصْلَةً فَعَلَمَ مُلِّ الْمُخْلَةِ ، وَلَوْ قَدِرَ عَلَىٰ بَعْضِهَا كَمُدِّ طَعَامِ أَوْ بَعْضِ مُدِّ أَخْرَجَهُ ؛ وَلَا يَجِلُّ فَعَلَمَ مِنْهَا ، وَلَوْ قَدِرَ عَلَىٰ بَعْضِهَا كَمُدِّ طَعَامٍ أَوْ بَعْضِ مُدًّ أَخْرَجَهُ ؛ وَلَا يَجِلُّ لَلْمُظَاهِرِ وَطُولُهَا ، أَيْ : زَوْجَتِهِ ٱلتَّتِيْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، حَتَّىٰ يُكَفِّرَ بِٱلْكَفَّارَةِ الْمُذْكُورُةِ . اللَّهُ فَا مَا مَلَا مُنْ الْمَذْكُورُةِ .

# فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلْقَذْفِ وَٱللِّعَانِ

وَهُوَ لُغَةً : مَصْدَرٌ مَأْخُوْذٌ مِنَ ٱللَّعْنِ ، أَيْ : ٱلْبُعْدِ ؛ وَشَرْعًا : كَلِمَاتٌ مَخْصُوْصَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَىٰ قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ ٱلْعَارَ بِهِ .

وَإِذَا رَمَىٰ ، أَيْ : قَذَفَ ، ٱلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِٱلزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ ٱلْقَذْفِ ،

إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ ٱلْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُولَ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ فِيْ ٱلْجَامِعِ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ: أَشْهَدُ بِٱللهِ إِنَّنِيْ لَمِنَ ٱلصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِيْ فُلَانَةَ مِنَ ٱلزِّنَا ، وَأَنَّ هَلْذَا ٱلْوَلَدَ مِنَ ٱلزِّنَا وَلَيْسَ مَنَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَيَقُولُ فِيْ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ ٱلْحَاكِمُ: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ ٱللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ ٱلْكَاذِبِيْنَ .

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ:

وَسَيَأْتِيْ أَنَّهُ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً ، إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ ٱلرَّجُلُ ٱلْقَاذِفُ ٱلْبَيِّنَةَ بِزِنَا ٱلْمَقْدُوْفَةَ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « أَوْ يَلْتَعِنُ » بِأَمْرِ ٱلْحَاكِمِ أَوْ مُنْ فِيْ حُكْمِهِ كَٱلْمُحَكَّمِ ؛ فَيَقُوْلُ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ فِيْ ٱلْجَامِعِ بِأَمْرِ ٱلْحَاكِمِ أَوْ مَنْ فِيْ حُكْمِهِ كَٱلْمُحَكَّمِ ؛ فَيَقُوْلُ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ فِيْ ٱلْجَامِعِ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَقَلَّهُمْ أَرْبَعَةٌ : أَشْهَدُ بِأَلَّهِ إِنَّنِيْ لَمِنَ ٱلطَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِيْ ٱلْغَائِبَةَ فُلَانَةً مِنَ ٱلزِّنَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ : زَوْجَتِيْ هَاذِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ يَنْفِيْهِ ذَكَرَهُ فِيْ ٱلْمَلَامِنَ النَّيْلَ وَلَكُ مِنَ ٱلزِّنَا وَلَيْسَ مِنِيْ ؛ وَيَقُوْلُ ٱلْمُلَاعِنُ الْمَلَامِنَ الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ ٱلْمُلَاعِنُ الْمُكَامِنَ الْمَرَّةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ ٱلْمُلَاعِنُ الْمُكَامِنَ الْمَرَّةِ الْمَكَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ ٱلْمُلَاعِنُ الْمُكَامِنَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَيَقُولُ فِيْ ٱلْمَرَّةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ ٱلْمُلَاعِنُ الْمُكَامِنَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَيَقُولُ فِيْ ٱلْمَرَّةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ ٱلْمُكَامِمُ الْمَوْدُ وَإِنْهُ أَلْمُكَامِمُ الْمَرَامِةِ وَاللَهُ مُنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ ٱلْأَخِرَةِ وَإِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ ٱلْأَخِرَةِ وَإِنَّهُ أَشَدُ مِنَ ٱلذِّنَا وَلَانَتُ بِهِ هَاذِهِ مِنَ ٱلزِّنَا وَلَالَهُ بِهِ هَاذِهِ مِنَ ٱلزِّنَا وَلَيْنَ بِهِ هَاذِهِ مِنَ ٱلزَّنَا وَلَالَعَامِلَةِ مِنَانَةً وَعَلَى الْمَالَةُ مِنْ عَذَابِ الْمُولَةِ مِنْ عَذَابِ وَعَلَيَّ لَعْنَهُ ٱللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ ٱلْكَاذِبِيْنَ فِيْمًا رَمَيْتُ بِهِ هَاذِهِ مِنَ ٱلزِّنَا وَلَالَامِ مِنَ الْرَامِنَ وَاللَهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْمَلْمُ مُنَا الْمَلَامِيْ مِنْ الْمَلْمُ الْمَعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِلُوهُ مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمَعْلَى الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُلْمُ الْمُعْمَا لَا الْمُعْمَالِهُ اللْمِلْمِ الْمَنْ الْمُعْمِلُوهُ الْمُعْمُ الْمُعْ

وَقَوْلُ ٱلْمُصَنِّفِ: «عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ، فِيْ جَمَاعَةٍ » لَيْسَ بِوَاجِبِ فِيْ اللَّعَانِ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ.

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ ، أَيْ : ٱلزَّوْجِ ، وَإِنْ لَمْ تُلَاعِنِ ٱلزَّوْجَةُ ؛ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ :

سُقُو ْطُ ٱلْحَدِّ عَنْهُ ، وَوُجُو ْبُ ٱلْحَدِّ عَلَيْهَا ، وَزَوَالُ ٱلْفِرَاشِ ، وَنَفْيُ ٱلْوَلَدِ ، وَٱلتَّحْرِيْمُ عَلَىٰ ٱلأَبَدِ .

وَيَسْقُطُ ٱلْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُولُ : أَشْهَدُ بِٱللهِ أَنَّ فُلَاناً هَلْذَا لَمِنَ ٱلْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ ٱلزِّنَا ؛ أَرْبَعَ

أَحَدُهَا: سُقُوْطُ ٱلْحَدِّ، أَيْ: حَدِّ ٱلْقَذْفِ، لِلْمُلَاعَنَةِ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً. وَسُقُوْطُ ٱلتَّعْزِيْرِ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ.

وَٱلثَّانِيْ : وُجُوْبُ ٱلْحَدِّ عَلَيْهَا ، أَيْ : حَدِّ زِنَاهَا ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ .

وَٱلثَّالِثُ : زَوَالُ ٱلْفِرَاشِ ، وَعَبَّرَ عَنْهُ غَيْرُ ٱلْمُصَنِّفِ بِٱلْفِرْقَةِ ٱلْمُوَبَّدَةِ ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ ظَاهِرَاً وَبَاطِنَاً ، وَإِنْ كَذَّبَ ٱلْمُلَاعِنُ نَفْسَهُ .

وَٱلرَّابِعُ: نَفْيُ ٱلْوَلَدِ عَنِ ٱلْمُلَاعِنِ ، أَمَّا ٱلْمُلَاعِنَةُ فَلَا يَنْتَفِيْ عَنْهَا نَسَبُ ٱلْوَلَدِ .

وَٱلْخَامِسُ: ٱلتَّحْرِيْمُ لِلزَّوْجَةِ ٱلْمُلَاعِنَةِ عَلَىٰ ٱلأَبَدِ، فَلَا يَحِلُ لِلْمُلَاعِنِ نِكَاحُهَا وَلَا وَطُؤُهَا بِمُلْكِ ٱلْيَمِيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَٱشْتَرَاهَا، وَفِيْ أَلْمُطَوَّلَاتِ زِيَادَةٌ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْخَمْسَةِ، مِنْهَا: سُقُوْطُ حَضَانَتِهَا فِيْ حَقِّ ٱلْمُطَوَّلَاتِ زِيَادَةٌ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْخَمْسَةِ، مِنْهَا: سُقُوْطُ حَضَانَتِهَا فِيْ حَقِّ ٱلْمُطَوَّلَاتِ زِيَادَةٌ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْخَمْسَةِ، مِنْهَا: سُقُوْطُ حَضَانَتِهَا فِيْ حَقِّ ٱللَّهُ وَجِ إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ، حَتَّىٰ لَوْ قَذَفَهَا بِزِنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُحَدُّد.

وَيَسْقُطُ ٱلْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ ، أَيْ : تُلَاعِنَ ٱلزَّوْجَ بَعْدَ تَمَامِ لِعَانِهِ ، فَتَقُوْلُ فِيْ لِعَانِهَا إِنْ كَانَ ٱلْمُلَاعِنُ حَاضِراً : أَشْهَدُ بِٱللهِ إِنَّ فُلَاناً هَاذَا لَمِنَ ٱلنَّكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ ٱلزِّنَا ؛ وَتُكَرِّرُ ٱلْمُلَاعِنَةُ هَاذَا ٱلْكَلَامَ أَرْبَعَ

مَرَّاتٍ ، وَتَقُوْلُ فِيْ ٱلْمَرَّةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا ٱلْحَاكِمُ : وَعَلَيَّ غَضَبُ ٱللهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِيْنَ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلْعِدَّةِ ] : وَٱلْمُعْتَدَّةُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : مُتَوَفَّىٰ عَنْهَا ، وَعَيْرُ مُتَوَفَّىٰ عَنْهَا .

مَرَّاتٍ ، وَتَقُوْلُ فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلْخَامِسَةِ مِنْ لِعَانِهَا بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا ٱلْحَاكِمُ أَوِ ٱلْمُحَكَّمُ بِتَخْوِيْفِهِ لَهَا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ فِي ٱلآخِرةِ وَإِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ ٱلدُّنيَا : وَمَا ذُكِرَ وَعَلَيَّ غَضَبُ ٱللهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِيْنَ ، فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ ٱلزِّنَا ؛ وَمَا ذُكِرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ٱلْمَذْكُورِ مَحَلُّهُ فِيْ ٱلنَّاطِقِ ، أَمَّا ٱلأَخْرَسُ فَيُلاعِنُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ ؛ وَلَوْ أَبْدَلَ فِيْ كَلِمَاتِ ٱللِّعَانِ لَفْظَ ٱلشَّهَادَةِ بِٱلْحَلِفِ ، كَقَوْلِ ٱلْمُلاعِنِ : وَلَوْ أَبْدَلَ فِيْ كَلِمَاتِ ٱللِّعَانِ لَفْظَ ٱلشَّهَادَةِ بِٱلْحَلِفِ ، كَقَوْلِ ٱلْمُلاعِنِ : وَلَوْ أَبْدَلَ فِيْ كَلِمَاتِ ٱللّهَعَانِ لَفْظَ ٱلشَّهَادَةِ بِٱلْحَلِفِ ، كَقَوْلِ ٱلْمُلاعِنِ : وَلَوْ أَبْدَلَ فِيْ كَلِمَاتِ ٱللهِ عَلَيَّ ؛ أَوْ عَكْسِهِ ، كَقَوْلِهَا : لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَيَّ ، وَقُولُ اللَّعْنِ أَوْ عَكْسِهِ ، كَقَوْلِهَا : لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَيَّ ، وَقُولُهُ أَنْ خَصْبِ وَٱللَّعْنِ ، مِثْلُ تَمَامِ وَقُولُكُهُ : غَضَبُ ٱللهِ عَلَيَّ ؛ أَوْ ذِكْرُ كُلِّ مِنَ ٱلْغَضَبِ وَٱللَّعْنِ ، مِثْلُ تَمَامِ وَقُولُكُهُ : غَضَبُ ٱللهِ عَلَيَّ ؛ أَوْ ذِكْرُ كُلِّ مِنَ ٱلْغَضَبِ وَٱللَّعْنِ ، مِثْلُ تَمَامِ وَقُولُكُ : غَضَبُ ٱللهِ عَلَيَّ ؛ أَوْ ذِيْرُ كُلِّ مِنَ ٱلْغَضَبِ وَٱللَّعْنِ ، مِثْلُ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ ٱلأَرْبَعِ ، لَمْ يَصِحَ فِيْ ٱلْجَمِيْعِ .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلْعِدَّةِ وَأَنْوَاعِ ٱلْمُعْتَدَّةِ

وَهِيَ لُغَةً : ٱلاسْمُ مِنِ ٱعْتَدَّ ؛ وَشَرْعًا : تَرَبُّصُ ٱلْمَرْأَةِ مُدَّةً يُعْرَفُ فِيْهَا بَرَاءَةُ رَحِمِهَا بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ .

وَٱلْمُعْتَدَّةُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : مُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَغَيْرُ مُتَوَفَّىٰ عَنْهَا .

فَٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا : إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ .

وَغَيْرُ ٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا: إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوْءٍ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوْءٍ، وَهِيَ ٱلأَطْهَارُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً

فَٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً حَامِلًا فَعِدَّتُهَا عَنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ كُلِّهِ حَتَّىٰ ثَانِيَ تَوْأَمَيْنِ ، مَعَ إِمْكَانِ نِسْبَةِ ٱلْحَمْلِ لِلْمَيْتِ ، وَلَوِ أَحْتِمَالًا ، كَمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ ، فَلَوْ مَاتَ صَبِيٍّ لَا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ عَنْ حَامِلٍ فَعِدَّتُهَا ٱحْتِمَالًا ، كَمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ ، فَلَوْ مَاتَ صَبِيٍّ لَا يُوالدُ لِمِثْلِهِ عَنْ حَامِلٍ فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُم وَعَشْرٌ مِنَ بِٱلأَشْهُرِ لَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُم وَعَشْرٌ مِنَ الْأَشْهُرِ لَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُم وَعَشْرٌ مِنَ الْأَشْهُرِ لِلْ بِلَيَالِيْهَا ، وَتُعْتَبَرُ ٱلأَشْهُرُ بِٱلأَهِلَةِ مَا أَمْكَنَ وَيُكْمَلُ ٱلْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا .

وَغَيْرُ ٱلْمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ ٱلْمَنْسُو ْبِ لِصَاحِبِ ٱلْعِدَّةِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ ، أَيْ : صَوَاحِبِ ٱلْمَنْسُو ْبِ لِصَاحِبِ ٱلْعِدَّةِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ ، أَيْ : صَوَاحِبِ ٱلْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُو ْءِ وَهِيَ ٱلْأَطْهَارُ ؛ وَإِنْ طُلِقَتْ طَاهِرَا ، بِأَنْ بَقِيَ مِنْ أَلْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا بِٱلطَّعْنِ فِيْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ ؛ أَوْ زَمَنِ طُهْرِهَا بَقِيَةٌ بَعْدَ طَلَاقِهَا ، ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِٱلطَّعْنِ فِيْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ ؛ أَوْ طُلِقَتْ حَائِضًا أَوْ نَفْسَاءَ ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِطَعْنِهَا (١) فِيْ حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ حَيْضَةً لَا لُهُعْتَدَةً صَغِيْرَةً أَوْ وَمَا بَقِيَ مِنْ حَيْضِهَا لَا يُحْسَبُ قُرْءَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ ٱلْمُعْتَدَةُ صَغِيْرَةً أَوْ

<sup>(</sup>١) فِي نُسْخَةٍ : « بِٱلطَّعْنِ » .

أَوْ آيِسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . وَٱلْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

وَعِدَّةُ ٱلأَمَةِ بِٱلْحَمْلِ كَعِدَّةِ ٱلْحُرَّةِ، وَبِٱلأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِقُرْءَيْنِ، وَبِٱلأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ، وَعَنِ ٱلطَّلَاقِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ، وَعَنِ ٱلطَّلَاقِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ،

كَبِيْرَةً لَمْ تَحِضْ أَصْلًا وَلَمْ تَبْلُغْ سِنَّ ٱلْيَأْسِ ، أَوْ كَانَتْ مُتَحَيِّرَةً أَوْ آيِسَةً ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ هِلَالِيَّةٍ إِنِ ٱنْطَبَقَ طَلَاقُهَا عَلَىٰ أَوَّلِ ٱلشَّهْرِ ، فَإِنْ طُلِّقَتْ فِيْ أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَبَعْدَهُ هِلَالَانِ وَيُكْمَلُ ٱلْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلرَّابِعِ ، أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَبَعْدَهُ فِيْ ٱلأَشْهُرِ وَجَبَ عَلَيْهَا ٱلْعِدَّةُ بِٱلأَقْرَاءِ ، أَوْ بَعْدَ أَنْقِضَاءِ ٱلأَشْهُرِ لَمْ تَجِبِ ٱلأَقْرَاءُ .

وَٱلْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ بَاشَرَهَا ٱلزَّوْجُ فِيْمَا دُوْنَ ٱلْفَرْجِ أَمْ لَا .

وَعِدَّةُ ٱلأَمَةِ ٱلْحَامِلِ إِذَا طُلِّقَتْ طَلَاقاً رَجْعِيًّا أَوْ بَائِناً بِٱلْحَمْلِ ، أَيْ : بِوَضْعِه بِشَرْطِ نِسْبَتِه إِلَىٰ صَاحِبِ ٱلْعِدَّةِ ، وَقَوْلُهُ : كَعِدَّةِ ٱلْحُرَّةِ ٱلْحَامِلِ ، أَيْ : فِيْ جَمِيْعِ مَا سَبَقَ ، وَبِٱلأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِقُرْءَيْنِ ، وَٱلْمُبَعَّضَةُ وَٱلْمُكَاتَبَةُ وَأُمُّ ٱلْوَلَدِ كَٱلأَمَةِ ؛ وَبِٱلشَّهُوْرِ عَنِ ٱلْوَفَاةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ ، وَ وَأُمُّ ٱلْوَلَدِ كَٱلأَمَةِ ؛ وَبِٱلشَّهُوْرِ عَنِ ٱلْوَفَاةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ ، وَ وَأُمُّ ٱلْوَلَدِ كَٱلأَمَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ عَلَىٰ ٱلنَصْفِ ، وَفِيْ قَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّ فَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلْمُصَنِّ فَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلنَصْفِ ، وَفِيْ قَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلنَصْفِ ، وَفِيْ قَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلنَصْفِ ، وَفِيْ قَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلْمُصَنِّ فَى فَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلْغَلَاقِ أَنْ تَعْتَدِ بَشِهْرٍ وَنِصْفٍ عَلَىٰ ٱلنَصْفِ ، وَفِيْ قَوْلٍ شَهْرَيْنِ ، وَكَلَامُ ٱلْخَوْلَ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ وَقَوْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَالَةِ اللّهُ الْعَلَالَةِ اللّهُ الْوَلَالِ فَيْ اللّهُ الْعُلْولِ مَا اللّهُ الْمُعَلِقُهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْولِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْوَلَالِ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْعُلْسِلَاقِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعُلْمُ اللْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ اللّهُ الْعُلْمِ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

فَإِنِ ٱعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَىٰ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي أَنْوَاعِ ٱلمُعْتَدَّةِ وَحُقُوقِهَا]: وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ ٱلرَّجْعِيَّةِ ٱلسُّكْنَىٰ دُوْنَ ٱلنَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا.

وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا ٱلإِحْدَادُ ، وَهُوَ ٱلامْتِنَاعُ مِنَ ٱلزِّيْنَةِ

أَوْلَىٰ حَيْثُ قَالَ : فَإِنِ ٱعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَىٰ ، وَفِيْ قَوْلٍ : عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشُهُرٍ ، وَهُوَ ٱلأَحْوَطُ كَمَا قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ ٱللهَ صَحَابِ .

### فَصْلٌ فِيْ أَنْوَاعِ ٱلْمُعْتَدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ ٱلرَّجْعِيَّةِ ٱلسُّكْنَىٰ فِيْ مَسْكَنِ فِرَاقِهَا إِنْ لَاقَ بِهَا ، وَكَمَا وَٱلنَّفَقَةُ وَٱلْكِسُوةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَاشِزَةً قَبْلَ طَلَاقِهَا أَوْ فِيْ أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا ، وَكَمَا يَجِبُ لَهَا ٱلنَّفَقَةُ يَجِبُ لَهَا بَقِيَّةُ ٱلْمُؤَنِ ، إِلَّا آلَةَ ٱلتَّنْظِيْفِ ؛ وَيَجِبُ لِلْبَائِنِ يَجِبُ لَهَا ٱلنَّفَقَةُ بِسَبِ ٱلْحَمْلِ ٱلسَّكْنَىٰ دُونَ ٱلنَّفَقَةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَتَجِبُ لَهَا ٱلنَّفَقَةُ بِسَبِ ٱلْحَمْلِ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ ، وَقِيْلَ : إِنَّ ٱلنَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ .

وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ٱلإِحْدَادُ ، وَهُوَ لُغَةً : مَأْخُوْذُ مِنَ ٱلْإِحْدَادُ ، وَهُوَ لُغَةً : مَأْخُوْذُ مِنَ ٱلْرَيْنَةِ بِتَرْكِ لُبْسِ مَصْبُوْغِ يُقْصَدُ الْحَدِّ ، وَهُوَ ٱلْمَنْعُ ؛ وَشَرْعًا : ٱلامْتِنَاعُ مِنَ ٱلزِّيْنَةِ بِتَرْكِ لُبْسِ مَصْبُوْغِ يُقْصَدُ

وَٱلطِّيْبِ، وَعَلَىٰ ٱلْمُتَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا وَٱلْمَبْتُوْتَةِ مُلَازَمَةُ ٱلْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

\* \* \*

بِهِ ٱلزِّيْنَةُ ، كَثَوْبِ أَصْفَرَ أَوْ أَحْمَرَ ، وَيُبَاحُ غَيْرُ ٱلْمَصْبُوعِ مِنْ قُطْنِ وَصُوْفٍ وَكِتَّانٍ وَإِبْرِيْسَم ، وَمَصْبُوعْ لَا يُقْصَدُ لِزِيْنَةٍ ؛ وَٱلامْتِنَاعُ مِنَ ٱلطِّيْبِ ، أَيْ : مِنْ ٱسْتِعْمَالِهِ فِيْ بَدَنٍ أَوْ ثَوَّبِ أَوْ طَعَام أَوْ كُحْلِ غَيْرِ مُحَرَّم ، وَأَمَّا ٱلْمُحَرَّمُ كَٱلاكْتِحَالِ بِٱلإِثْمِدِ ٱلَّذِيْ لَا طِيْبَ فِيْهِ فَحَرَامٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، كُرَمَدٍ ، فَيُرَخَّصُ فِيْهِ لِلْمُحِدَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَتَسْتَعْمِلُهُ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَاراً ، إِلَّا إِنْ دَعَتْ ضَرُوْرَةٌ لاسْتِعْمَالِهِ نَهَارًا ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ غَيْرِ زَوْجِهَا مِنْ قَرِيْبِ لَهَا أَوْ أَجْنَبِيِّ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَأَقَلَّ ، وَتَحْرُمُ ٱلزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إِنْ قَصَدَتْ ذَلِكَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا بِلَا قُصْدٍ لَا يَحْرُمُ ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا وَٱلْمَبْتُوْتَةِ مُلَازَمَةُ ٱلْبَيْتِ ، أَيْ : وَهُوَ ٱلْمَسْكَنُ ٱلَّذِيْ كَانَتْ فِيْهِ عِنْدَ ٱلْفُرْقَةِ إِنْ لَاقَ بِهَا ، وَلَيْسَ لِزَوْجِ وَلَا غَيْرِهِ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَسْكَنِ فُرَاقِهَا ، وَلَا لَهَا خُرُوْجٌ مِنْهُ وَإِنْ رَضِيَ زَوْجُهَا ، إِلَّا لِحَاجَةٍ ، فَيَجُوْزُ لَهَا ٱلْخُرُوْجُ ، كَأَنْ تَخْرُجَ فِيْ ٱلنَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَام أَوْ كَتَّانٍ وَبَيْع غَزْلٍ أَوْ قُطْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَجُونُ لَهَا ٱلْخُرُوْجُ لَيْلًا إِلَىٰ ذَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلِ وَحَدِيْثٍ وَنَحْوِهِمَا ، بشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيْتَ فِيْ بَيْتِهَا ، وَيَجُوزُ لَهَا ٱلْخُرُوْجُ أَيْضًا إِذَا خَافَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ.

فَصْلٌ [ فِي ٱلاَسْتِبْرَاءِ ] : وَمَنِ ٱسْتَحْدَثَ مُلْكَ أَمَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا : إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْحَيْضِ الْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا : إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشُّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ بَحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشُّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشُّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُونَ عِلَى إِلَى الْوَضْعِ .

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلاسْتِبْرَاءِ

وَهُوَ لُغَةً : طَلَبُ ٱلْبَرَاءَةِ ؛ وَشَرْعًا : تَرَبُّصُ ٱلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ حُدُوْثِ آلْمُلْكِ فِيْهَا أَوْ زَوَالِهِ عَنْهَا تَعَبُّداً ، أَوْ لِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنَ ٱلْحَمْلِ .

وَٱلاسْتَبْرَاءُ يَجِبُ بِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : زَوَالُ ٱلْفِرَاشِ ، وَسَيَأْتِيْ فِيْ قَوْلِ ٱلْمَتْنِ : وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ ٱلْوَلَدِ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَٱلسَّبَبُ ٱلثَّانِيْ: حُدُوثُ ٱلْمُلكِ، وَذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ قَوْلِهِ:

وَمَنِ ٱسْتَحْدَثَ مُلْكَ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ لَا خِيَارَ فِيْهِ ، أَوْ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ ٱلْمُلْكِ لَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ ، حَرُمَ عَلَيْهِ عِنْدَ إِرَادَة وَطْئِهَا ٱلاَسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ ، وَطْئِهَا ٱلاَسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مُنْتَقِلَةً مِنْ وَلَوْ مَنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُوْدِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مُنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّهُودِ فَعِدَّتُهَا بِشَهْرٍ فَقَطْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلشَّوْرَاةِ إِلَامُعَةً أَوْ ٱلْمُغْتَدَةً إِذَا ٱشْتَرَاهَا شَخْصٌ فَلَا يَجِبُ ٱللْمُنْ وَالْمَةً ٱلْمُؤَوّجَةُ أَوِ ٱلْمُغْتَدَّةُ إِذَا ٱشْتَرَاهَا شَخْصٌ فَلَا يَجِبُ

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ ٱلْوَلَدِ ٱسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَٱلْأَمَةِ.

\* \*

فَصْلٌ [ فِي الرَّضَاعِ ] : وَإِذَا أَرْضَعَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدَاً صَارَ الرَّضِيْعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ (١) :

ٱسْتِيْرَاؤُهَا حَالًا ، فَإِذَا زَالَتِ ٱلزَّوْجِيَّةُ وَٱلْعِدَّةُ ، كَأَنْ طُلِّقَتِ ٱلأَمَةُ قَبْلَ ٱلدُّخُوْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَٱنْقَضَتِ ٱلْعِدَّةُ ، وَجَبَ ٱلاسْتِيْرَاءُ حِيْنَئِذٍ .

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ ٱلْوَلَدِ وَلَيْسَتْ فِيْ زَوْجِيَّةٍ وَلَا عِدَّةِ نِكَاحٍ ٱسْتَبْرَأَتْ حَتْمًا نَفْسَهَا كَٱلأَمَّةِ ، أَيْ : فَيَكُونُ ٱسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ ٱلأَقْرَاءِ ؛ وَلَوِ ٱسْتَبْرَأَ ٱلسَّيِّدُ أَمَتَهُ ٱلْمَوْطُوءَةَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَا ٱسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا ، وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيْ ٱلْحَالِ .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلرِّضَاع

بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ وَكَسْرِهَا ، وَهُو لُغَةً : اَسْمٌ لِمَصِّ ٱلثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ ؛ وَشَرْعًا : وُصُولُ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ مَخْصُو صَةٍ لِجَوْفِ آدَمِيٍّ مَخْصُو صِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُو صٍ ؟ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ٱلرَّضَاعُ بِلَبَنِ ٱمْرَأَةٍ حَيَّةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنَيْنَ قَمَرِيَّةٍ ، مَخْصُو صٍ ؛ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ٱلرَّضَاعُ بِلَبَنِ ٱمْرَأَةٍ حَيَّةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنَيْنَ قَمَرِيَّةٍ ، بِكُرَاً كَانَتْ أَوْ مُزَوَّجَةً .

وَإِذَا أَرْضَعَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدَاً ، سَوَاءٌ شَرِبَ مِنْهَا ٱللَّبَنَ فِيْ حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَانَ مَحْلُوْبَاً فِيْ حَيَاتِهَا ، صَارَ ٱلرَّضِيْعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ :

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَتَرَكَ شَرْطَيْنِ ، وَهُمَا : وُصُولُ ٱللَّبَنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ ٱلْخَمْسِ إِلَىٰ =

أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ ٱلْحَونَلَيْنِ ، وَٱلثَّانِيْ أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . وَيَصِيْرُ زَوْجُهَا أَبَا لَهُ ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْمُرْضَعِ ٱلنَّزْوِيْجُ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ٱلتَّزْوِيْجُ إِلَىٰ ٱلْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُوْنَ مَنْ كَانَ فِيْ دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَىٰ طَبَقَةً مِنْهُ .

\* \* \*

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ، أَيْ: ٱلرَّضِيْعُ دُونَ ٱلْحَوْلَيْنِ بِٱلأَهِلَّةِ، وَٱبْتِدَاؤُهُمَا مِنْ تَمَامِ ٱنْفِصَالِ ٱلرَّضِيْع ، وَمَنْ بَلَغَ سَنتَيْنِ لَا يُؤَثِّرُ ٱرْتِضَاعُهُ تَحْرِيْمًا .

وَالشَّرْطُ الثَّانِيْ: أَنْ تُرْضِعَهُ، أَيْ: الْمُرْضِعَةُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَالشَّرْطُ الثَّانِيْ: أَنْ تُرْضِعَهُ ، أَيْ: الْمُرْضِعَةُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَاصِلَةً جَوْفَ الرَّضِيْعِ ، وَضَبْطُهُنَّ بِالْعُرْفِ ، فَمَا قُضِيَ بِكَوْنِهِ رَضْعَةً أَوْ رَضَعَاتٍ اعْتُبِرَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَلَوْ قَطَعَ الرَّضِيْعُ الارْتِضَاعَ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ النَّحَمْسِ إِعْرَاضًا عَنِ الثَّدي تَعَدَّدَ الارْتِضَاعُ .

وَيَصِيْرُ زَوْجُهَا ، أَيْ : ٱلْمُرْضِعَةِ ، أَبَا لَهُ ، أَيْ : ٱلرَّضِيْعِ ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلْمُرْضَعِ، بِفَتْحِ ٱلضَّادِ، ٱلتَّزْوِيْجُ إِلَيْهَا، أَيْ: ٱلْمُرْضِعَةِ، وَإِلَىٰ كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا، أَيْ: ٱلْمُرْضَعِ، بِفَتْحِ ٱلضَّادِ، ٱلتَّزْوِيْجُ إلَيْهَا، أَيْ: ٱلْمُرْضِعَةِ، ٱلتَّزْوِيْجُ أَيْهَا، أَيْ: ٱلْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَمَنِ ٱنتَسَبَ إِلَيْهِ وَإِنْ عَلَا ، دُونَ مَنْ كَانَ إِلَىٰ ٱلْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَمَنِ ٱنتَسَبَ إِلَيْهِ وَإِنْ عَلَا ، دُونَ مَنْ كَانَ إِلَىٰ ٱلْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَمَنِ ٱنتَسَبَ إِلَيْهِ وَإِنْ عَلَا ، دُونَ مَنْ كَانَ إِلَىٰ اللهُ وَإِنْ مَنْ كَانَ أَيْ ذَا لَرَّضِيْع ، كَإِخْوَتِهِ ٱلَّذِيْنَ لَمْ يَرْضَعُوا مَعَهُ ، أَوْ أَعْلَىٰ ، فَيْ ذَرَجَتِهِ ، أَيْ : ٱلرَّضِيْع ، كَأَعْمَامِهِ . وَتَقَدَّمَ أَيْ : ٱلرَّضِيْع ، كَأَعْمَامِهِ . وَتَقَدَّمَ أَيْ : ٱلرَّضِيْع ، كَأَعْمَامِهِ . وَتَقَدَّمَ

جوْفِ ٱلطِّفْلِ مِنَ ٱلْمَعِدَةِ أَوِ ٱلدِّمَاغِ ، فَلَوْ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ ٱلجَوْفِ فَلا تَحْرِيمَ ، وَلَوْ وَصَلَ لِحَدَّ ٱلْبَاطِنِ ٱلمُفْطِرِ لِلصَّائِمِ ؛ وَكَوْنُ ٱلطِّفْلِ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ؛ فَالشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ ، ذَكَرَ ٱلْمُصَنَّفُ شَرْطَيْنِ وَتَرَكَ شَالِئًا وَرَابِعًا . ٱنْتَهَىٰ . شَرْطَيْنِ وَتَرَكَ شَالِئًا وَرَابِعًا . ٱنْتَهَىٰ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلنَّفَقَة ] : وَنَفَقَةُ ٱلْعَمُوْدَيْنِ مِنَ ٱلأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدِيْنِ وَٱلْمَوْلُوْدِيْنَ ؛ فَأَمَّا ٱلْوَالِدُوْنَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ : ٱلْفَقْرُ وَٱلْجُنُوْنُ . وَأَمَّا ٱلْمَوْلُوْدُوْنَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : ٱلْفَقْرُ وَٱلصِّغَرُ ، أَوِ ٱلْفَقْرُ وَٱلزَّمَانَةُ ،

فِيْ فَصْلِ مُحَرَّمَاتِ ٱلنِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِٱلنَّسَبِ وَٱلرَّضَاعِ مُفَصَّلًا، فَٱرْجِعْ إِلَيْهِ.

#### فصْلٌ فِيْ أَحْكَام نَفَقَةِ ٱلأَقَارِبِ

وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ تَأْخِيْرُ هَـٰذَا ٱلْفَصْلِ عَنِ ٱلَّذِيْ بَعْدَهُ . وَٱلنَّفَقَةُ مَأْخُوْذَةٌ مِنَ ٱلإِنْفَاقِ ، وَهُوَ: ٱلإِخْرَاجُ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيْ ٱلْخَيْرِ . وَلِلنَّفَقَةِ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ : ٱلْقَرَابَةُ ، وَمُلْكُ ٱلْيَمِيْنِ ، وَٱلزَّوْجِيَّةُ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلسَّبَبَ ٱلأَوَّلَ فِيْ قَوْلِهِ: وَنَفَقَةُ ٱلْعَمُوْدَيْنِ مِنَ ٱلأَهْلِ وَالْجِبَةُ لِلْوَالِدِيْنِ وَٱلْمَوْلُوْدِيْنَ ، أَيْ : ذُكُوْرَاً كَانُواْ أَمْ إِنَاثاً ، ٱتَّفَقُواْ فِيْ ٱلدِّيْنِ وَاجْبَةٌ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ ، فَأَمَّا ٱلْوَالِدُونَ وَإِنْ عَلُوا ، فَتَجِبُ أَوْ ٱخْتَلَفُواْ فِيْهِ ، وَاجْبَةٌ عَلَىٰ أَوْلادِهِمْ ، فَأَمَّا ٱلْوَالِدُونَ وَإِنْ عَلُوا ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ : ٱلْفَقْرُ لَهُمْ ، وَهُو : عَدَمُ قُدْرَتِهِمْ عَلَىٰ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ ؛ وَٱلزَّمَانَةُ هِي مَصْدَرُ زَمِنَ ٱلرَّجُلُ زَمَانَةً : إِذَا وَٱلزَّمَانَةُ ، أَوِ ٱلْفَقْرُ وَٱلْجُنُونُ ، وَٱلزَّمَانَةُ هِي مَصْدَرُ زَمِنَ ٱلرَّجُلُ زَمَانَةً : إِذَا حَصَلَ لَهُ آفَةٌ ، فَإِنْ قَدِرُوا عَلَىٰ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُمْ . وَأَمَّا ٱلْمَوْلُودُونَ وَإِنْ سَفَلَوا ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَىٰ ٱلْوَالِدَيْنِ بِثِلَاثَةِ شَرَائِطَ : ٱلْمَوْلُودُونَ وَإِنْ سَفَلَوا ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَىٰ ٱلْوَالِدَيْنِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : ٱلْفَقْرُ وَٱلصِّغَرُ ، فَٱلْغَنِيُ ٱلْكَبِيْرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَىٰ الْوَالِدَيْنِ بِثِلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَكُولُهُمُ وَٱلصِّغُرُ ، فَٱلْغَنِيُ ٱلْكَبِيْرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَىٰ الْوَالِدَيْنِ بِثِلَاثَةِ شَرَائِطَ : الْفَقْرُ وَٱلصِّغَرُ ، فَٱلْغَنِيُ ٱلْكَبِيْرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ .

أُوِ ٱلْفَقْرُ وَٱلزَّمَانَةُ ، فَٱلْغَنِيُّ ٱلْقَوِيُّ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ .

أَوِ ٱلْفَقْرُ وَٱلْجُنُونُ . وَنَفَقَةُ ٱلرَّقِيْقِ وَٱلْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ ، وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ الْفَقْرُ وَٱلْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ ، وَلَا يُكلَّفُونَ مِنْ نَفْسِهَا مِنَ ٱلْعُمَلِ مَا لَا يُطِيْقُونَ . وَنَفَقَةُ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ ، فَإِنْ كَانَ ٱلزَّوْجُ مُوسِرَاً فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوتِهَا ،

أُوِ ٱلْفَقْرُ وَٱلْجُنُوْنُ ، فَٱلْغَنِيُّ ٱلْعَاقِلُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلسَّبَ ٱلثَّانِيَ فِيْ قَوْلِهِ: وَنَفَقَةُ ٱلرَّقِيْقِ وَٱلْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ ، فَمَنْ مَلَكَ رَقِيْقاً عَبْداً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّراً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ بَهِيْمَةً وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، فَيُطْعِمُ رَقِيْقَهُ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ ، وَمِنْ غَالِبِ أَدْمِهِمْ بِقَدْرِ نَفَقَتُهُ ، فَيُطْعِمُ رَقِيْقَهُ مِنْ غَالِبِ كَسُوتِهِمْ ، وَلَا يَكْفِيْ فِيْ كِسُوةِ رَقِيْقِهِ سَتْرُ ٱلْكِفَايَةِ ، وَيَكْسُوهُ مِنْ غَالِبِ كِسُوتِهِمْ ، وَلَا يَكْفِيْ فِيْ كِسُوةِ رَقِيْقِهِ سَتْرُ ٱلْكِفَايَةِ ، وَيَكْسُوهُ مِنْ غَالِبِ كِسُوتِهِمْ ، وَلَا يَكْفِيْ فِيْ كِسُوةِ رَقِيْقِهِ سَتْرُ ٱلْكَفَارَةِ ، فَيَكْسُونُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُونَ ، فَإِذَا ٱسْتَعْمَلَ ٱلْمَالِكُ رَقِيْقَهُ نَهُ وَيُولِيْكُونَ ، فَإِذَا ٱسْتَعْمَلَ ٱلْمَالِكُ رَقِيْقَهُ نَهَارًا أَرَاحَهُ لَيْلًا ، وَعَكْسُهُ ، وَيُرِيْحُهُ صَيْفًا وَقْتَ ٱلْقَيْلُولَةِ ، وَلَا يُكَلِّفُونَ مَنَ ٱلْعَيْلُولَةِ ، وَيُرِيْحُهُ صَيْفًا وَقْتَ ٱلْقَيْلُولَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُ مَا لَا يُطِيْقُونَ ، فَيُرِيْحُهُ صَيْفًا وَقْتَ ٱلْقَيْلُولَةِ ، وَلَا يُكَلِّفُ دَابَتَهُ أَيْضًا مَا لَا تُطِيْقُ حَمْلَهُ ، وَيُرِيْحُهُ صَيْفًا وَقْتَ ٱلْقَيْلُولَةِ ، وَلَا يُكَلِّفُ دَابَتَهُ أَيْضًا مَا لَا تُطِيْقُ حَمْلَهُ ، وَيُولِيْحُهُ صَيْفًا وَقْتَ ٱللّهُ مُولِي عَلَى اللّهُ مُهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُولُةِ ، وَلَا يُكَلِّهُ مَا لَا لَا تُطِيْقُ حَمْلَ اللّهُ الْقَالُولُ اللّهُ الْفَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلسَّبَ ٱلثَّالِثَ فِيْ قَوْلِهِ: وَنَفَقَةُ ٱلزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ عَلَىٰ ٱلزَّوْجِ ، وَلَمَّا ٱخْتَلَفَتْ نَفَقَةُ ٱلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ حَالِ ٱلزَّوْجِ ، وَلَمَّا ٱخْتَلَفَتْ نَفَقَةُ ٱلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ حَالِ ٱلزَّوْجِ ، وَلَمَّا ٱخْتَلَفَتْ نَفَقَةُ ٱلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ حَالِ ٱلزَّوْجِ ، وَلَمَّ النَّسَخِ : بَيْنَ ٱلْمُصَنِّفُ ذَلِكَ فِيْ قَوْلِهِ: وَهِي مُقَدَّرَةٌ ، فَإِنْ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : ﴿ إِنْ » . كَانَ ٱلزَّوْجُ مُوْسِراً ، وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِطُلُوعٍ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ ، فَمُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ وَاجِبَانِ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ ٱلْمُتَاخِّرَةَ عَنْهُ لِزَوْجَتِهِ ، مُسْلِمَةً مَنْ طَعَامٍ وَاجِبَانِ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ ٱلْمُتَاخِرَةِ عَنْهُ لِزَوْجَتِهِ ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ رَقِيْقَةً ، وَٱلْمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوْتِهَا ، وَٱلْمُرَادُ كَانَتْ أَوْ رَقِيْقَةً ، وَٱلْمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوْتِهَا ، وَٱلْمُرَادُ عَلْكِ فَوْتِ ٱلْبَلَدِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، حَتَّىٰ ٱلأَقِطِ فِيْ أَهْلِ بَادِيَةٍ غَالِبُ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، حَتَّىٰ ٱلأَقِطِ فِيْ أَهْلِ بَادِيَةٍ غَالِبُ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، حَتَّىٰ ٱلأَقِطِ فِيْ أَهْلِ بَادِيَةٍ غَالِبُ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، حَتَّىٰ ٱلأَقِطِ فِيْ أَهْلِ بَادِيَةٍ

وَيَجِبُ مِنَ ٱلأَدْمِ وَٱلْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ ٱلْعَادَةُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدُّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ ٱلْمُعْسِرُوْنَ وَيُكْسَوْنَهُ . وَإِنْ كَانَ مُتَوسِّطًا فَمُدُّ وَنِصْفُ وَمِنَ ٱلأَدْمِ وَٱلْكِسْوَةِ ٱلْوَسَطِ .

يَقْتَاتُونْنَهُ ؛ وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ مِنَ ٱلأُدْم وَٱلْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ ٱلْعَادَةُ فِيْ كُلِّ مِنْهُمَا ، فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ ٱلْبَلَدِ فِيْ ٱلأُذْمِ بِزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَجُبْنٍ وَنَحْوِهَا ٱتُّبِعَتِ ٱلْعَادَةُ فِيْ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلْبَلَدِ أُدْمٌ غَالِبٌ فَيَجِبُ ٱللَّائِقُ بِحَالِ ٱلزَّوْجِ ، وَيَخْتَلِفُ ٱلأُدْمُ بِٱخْتِلَافِ ٱلْفُصُوْلِ ، فَيَجِبُ فِيْ كُلِّ فَصْلِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ ٱلنَّاسِ فِيْهِ مِنَ ٱلأُدْمِ ، وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا لَحْمٌ يَلِيْقُ بِحَالِ زَوْجِهَا ، وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ ٱلْبَلَدِ فِيْ ٱلْكِسْوَةِ لِمِثْلِ ٱلزَّوْجِ بِكَتَّانٍ أَوْ حَرِيْرٍ وَجَبَ ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلزَّوْجُ مُعْسِراً ، وَيُعْتَبَرُ إِعْسَارُهُ بِطُلُوع فَجْرِ كُلِّ يَوْم ، فَمُدٌّ ، أَيْ : فَٱلْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدُّ طَعَام مِنْ غَالِبِ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ كُلَّ يَوْم ، مَعَ لَيْلَتِهِ ٱلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ ٱلْمُعْسِرُونَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنَ ٱلأُدْم ، وَيَكْسُوْنَهُ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنَ ٱلْكِسْوَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلزَّوْجُ مُتَوَسِّطًا ، وَيُعْتَبَرُ تَوَسُّطُهُ بِطُلُوع فَجْرِ كُلِّ يَوْم مَعَ لَيْلَتِهِ ٱلْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ ، فَمُدٌّ ، أَيْ : فَٱلْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ طَعَام مِنْ غَالِبٍ قُوْتِ ٱلْبَلَدِ ، وَيَجِبُ لَهَا مِنَ ٱلأَدْمِ ٱلْوَسَطُ وَمِنَ ٱلْكِسْوَةِ ٱلْوَسَطُ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُوْسِرِ وَٱلْمُعْسِرِ ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلزَّوْجِ تَمْلِيْكُ زَوْجَتِهِ ٱلطَّعَامَ حَبًّا وَعَلَيْهِ طَحْنُهُ وَخَبْزُهُ ، وَيَجِبُ لَهَا آلَةُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ ، وَيَجِبُ لَهَا

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا . وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهُ النَّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْسَرَ بِٱلصَّدَاقِ قَبْلَ ٱلدُّخُونِلِ .

#### فَصْلٌ [ فِي ٱلْحَضَانَةِ ] :

مَسْكَنُ يَلِيْقُ بِهَا عَادَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلزَّوْجَ الْخَدَامُهَا بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ أَمَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِٱلإِنْفَاقِ عَلَىٰ مَنْ صَحِبَ ٱلزَّوْجَ وَمَنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ إِنْ رَضِي ٱلزَّوْجُ بِهَا ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا ، أَيْ : مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ إِنْ رَضِي ٱلزَّوْجُ بِهَا ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا ، أَيْ : ٱلْمُسْتَقْبَلَةِ ، فَلَهَا ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ إِعْسَارِهِ ، وَتُنْفِقُ عَلَىٰ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ، أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، فَلَهَا ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ إِعْسَارِهِ ، وَتُنْفِقُ عَلَىٰ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ، أَوْ تَقْتُرضُ وَيَصِيْرُ مَا أَنْفَقَتُهُ دَيْنَا عَلَيْهِ ؛ وَلَهَا فَسْخُ ٱلنِّكَاحِ ، وَإِذَا فَسَخَتْ حَصَلَتِ ٱلْمُفَارَقَةُ ، وَهِي فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ ، وَأَمَّا ٱلنَّفَقَةُ ٱلْمَاضِيَةُ فَلَا فَسْخُ لِلاَّوْجَةِ فَسْخُ ٱلنِّكَاحِ إِنْ أَعْسَرَ زَوْجُهَا فَلَا قَبْلُ ٱلدُّخُولِ بِهَا ، سَوَاءٌ عَلِمَتْ يَسَارَهُ قَبْلَ ٱلنَّكَاحِ إِنْ أَعْسَرَ زَوْجُهَا بِالصَّدَاقِ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ بِهَا ، سَوَاءٌ عَلِمَتْ يَسَارَهُ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ أَمْ لَا .

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلْحَضَانَةِ

وَهِيَ لُغَةً : مَأْخُوْذَةٌ مِنَ ٱلْحِضْنِ ، بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ ، وَهُوَ ٱلْجَنْبُ ، لِضَمِّ ٱلْحَاضِنَةِ ٱلطِّفْلَ إِلَيْهِ ؛ وَشَرْعًا : حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيْهِ لِعَدَمِ تَمْيِيْزِهِ ، كَطِفْلِ وَكَبِيْرٍ وَمَجْنُوْنٍ .

وَإِذَا فَارَقَ ٱلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَىٰ سَبْعِ سِنِيْنَ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَأَيُّهُمَا ٱخْتَارَ سُلِّمَ إِلَيْهِ . وَشَرَائِطُ ٱلْحَضَانَةِ سَبْعُ (١) : ٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ،

وَإِذَا فَارَقَ ٱلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُ بِحَضَانَتِهِ ، أَيْ : بِتَرْبِيتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ بِتَعَهُّدِهِ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَغَسْلِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَتَمْرِيْضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَمُؤْنَةُ ٱلْحَضَانَةِ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ ٱلطَّفْلِ ، وَإِذَا ٱمْتَنَعَتِ ٱلرَّوْجَةُ مِنْ حَضَانَةٍ وَلَدِهَا ٱنْتَقلَتِ ٱلْحَضَانَةُ لِأُمَّهَاتِهَا ، وَتَسْتَمِرُ حَضَانَةُ الرَّوْجَةِ إِلَىٰ مُضِيِّ سَبْعِ سِنِيْنَ ، وَعَبَّر بِهَا ٱلْمُصَنَّفُ لِأَنَّ ٱلتَّمْيِيْزَ يَقَعُ فِيْهَا ٱلرَّوْجَةِ إِلَىٰ مُضِيِّ سَبْعِ سِنِيْنَ ، وَعَبَر بِهَا ٱلْمُصَنَّفُ لِأَنَّ ٱلتَّمْيِيْزَ وَلَكَ التَّمْيِيْزِ ، سَوَاءٌ حَصَلَ قَبْلَ سِنِيْنَ أَوْ غَلَلِ اللَّهُ مَنْ بَعْدَهَا يُخَيَّرُ ٱلْمُمَيِّزُ بَيْنَ أَبُويْهِ ، فَأَيَّهُمَا ٱخْتَارَ سُلِّمَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَىٰ حَاشِيَةِ ٱلنَّسِ ، كَأَحْ وَعَمِّ .

#### وَشَرَائِطُ ٱلْحَضَانَةِ سَبْعٌ:

أَحَدُهَا : ٱلْعَقْلُ ، فَلَا حَضَانَةَ لِمَجْنُونَةٍ أَطْبَقَ جُنُونُهَا أَوْ تَقَطَّعَ ، فَإِنْ قَلَّ جُنُونُهَا كَيَوْمٍ فِيْ سَنَةٍ ، لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ ٱلْحَضَانَةِ بِذَلِكَ .

وَٱلتَّانِيْ: الْحُرِّيَةُ، فَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيْقَةٍ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا فِيْ ٱلْحَضَانَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَتْنِ : ﴿ سَبْعَةٌ ﴾ . قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَتَرْجِعُ إِلَى سِتَّةٍ ، لأَنَّ ٱلْعِفَّةَ =

#### وَٱلدِّيْنُ ، وَٱلْعِفَّةُ ، وَٱلأَمَانَةُ ، وَٱلإِقَامَةُ ،

وَٱلثَّالِثُ : ٱلدِّيْنُ ، فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرَةٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ .

وَٱلرَّابِعُ وَٱلْخَامِسُ: ٱلْعِفَّةُ وَٱلأَمَانَةُ، فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقَةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ٱلْحَضَانَةَ تِحَقُّقُ ٱلْعَدَالَةِ ٱلْظَاهِرَةُ.

وَٱلسَّادِسُ: ٱلإِقَامَةُ فِيْ بَلَدِ ٱلْمُمَيِّزِ ، بِأَنْ يَكُونَ أَبُواهُ مُقِيْمَيْنِ فِيْ بَلَدٍ وَاحِدٍ ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ ، كَحَجِّ وَتِجَارَةٍ ، طَوِيْلًا كَانَ ٱلسَّفَرُ أَوْ قَصِيْرًا ، كَانَ ٱلْوَلَدُ ٱلْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ مَعَ ٱلْمُقِيْمِ مِنَ ٱلأَبُويْنِ حَتَّىٰ يَعُوْدَ أَلْمُسَافِرُ مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ ٱلأَبُويْنِ سَفَرَ نَقْلَةٍ فَٱلأَبُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلأُمِّ بِحَضَانَتِهِ ، فَيَنْزِعُهُ مِنْهَا .

وَٱلْأَمَانَةَ يُرْجِعَانِ إِلَى شَيْء وَاحِد ، وَهُو َٱلْعَدَالَةُ كَمَا سَيَأْتِي . وَزِيْدَ عَلَيْهَا شَرَائِطُ أُخَرُ حَتَّىٰ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ نَحْوِ ٱلْخَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطاً ، فَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ ٱلْحَاضِنُ صَغِيراً ، لأَنَّهَا وَلَايَةٌ وَلَيْسَ هُو مِنْ أَهْلِهَا ؛ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مُغَفَّلًا بِحَيْثُ لَا يَهْتَدِي إِلَى الأُمُورِ ؛ وَمِنْهَا أَنْ لا يَكُونُ أَعْمَىٰ لا يَجِدُ مَنْ يُبَاشِرُ أَحْوَالَ ٱلْمَحْضُونِ نِيابَةً عَنْهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا وُجِدَ مَنْ يُبَاشِرُهَا عَنْرُهُ ءَفْهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ يُبَاشِرُهَا عَنْرُهُ عَنْهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ يُبَاشِرُهَا عَيْرُهُ عَنْهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ يُبَاشِرُهُما عَيْرُهُ عَنْهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَعُوقُهُ عَنْ كَفَالَةِ ٱلْمُحْضُونِ وَٱلنَّظَرِ فِي أَمْرِهِ ، أَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَعُوقُهُ عَنِ الْحَرَكَةِ وَهُو يُبَاشِرُ الشَّهُ أَلُمُهُ عَنْ كَفَالَةِ ٱلْمُحْضُونِ وَٱلنَّظَرِ فِي أَمْرِهِ ، أَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَعُوقُهُ عَنِ الْحَرَكَةِ وَهُو يُبَاشِرُ الْأَعْمَالَ بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ ٱلأُمُورَ بِنَظَرِهِ وَيُبَاشِرُهَا غَيْرُهُ ؛ وَمِنْهَا أَنْ لا تَمْتَنِعَ مِنْ إِرْضَاعِ لَلْمُ الْمُسَالِقُ الْمُعْرَقِةِ وَهُو يُبَاشِرُ الْمُحْضُونِ إِذَا كَانَ رَضِيعاً هَوَكَانَ فِيهَا لَبَنْ ، فَإِذَا ٱمْتَنَعَتْ مِنْ إِرْضَاعِهِ فِي هَذِهِ ٱلْمُعْرَقِ وَهُو يُبَاللَّهُ لَكُو مَا لَطَاهِرِ عِبَارَةِ الْمُنَعَى مِنْ إِرْضَاعِهِ فِي هَذِهِ ٱلْمُعَلِقِ الْمُورَ بِنَظْرِهِ وَيُبَاشِرُهُ عَنْ وَمُ الظَاهِرِ عِبَارَةِ اللَّمُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي فَيْرُهُ ، خِلافاً لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمُؤَمِّ الْمُعَلِي عَلَى وَمُنْ لَمْ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ لِلْمُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ وَالطَّاهِرِ عِبَارَةِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعْرَاقُ لِلْمُ الْمُعَلِقُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ

وَٱلْخُلُو ۗ مِنْ زَوْجٍ ؛ فَإِنِ ٱخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا سَقَطَتْ .

\* \*

وَٱلشَّرْطُ ٱلسَّابِعُ: ٱلْخُلُوُ ، أَيْ: خُلُو اللَّمْ الْمُمَيِّزِ مِنْ زَوْجٍ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِ ٱلطَّفْلِ ، فَإِنْ نَكَحَتْ شَخْصاً مِنْ مَحَارِمِهِ ، كَعَمِّ ٱلطِّفْلِ أَوِ ٱبْنِ عَمِّهِ مَحَارِمِهِ ، كَعَمِّ ٱلطِّفْلِ أَوِ ٱبْنِ عَمِّهِ أَو ابْنِ عَمِّهِ أَو ابْنِ أَخِيْهِ ، وَرَضِيَ كُلُّ مِنْهُمْ بِٱلْمُمَيِّزِ ، فَلَا تَسْقُطُ حَضَانتُهَا بِذَلِكَ .

فَإِنِ ٱخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا ، أَيْ : ٱلسَّبْعَةِ فِيْ ٱلأُمِّ ، سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُفَصَّلًا .

\* \* \*

## كِتَابُ ٱلْجِنَايَاتِ

ٱلْقَتْلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : عَمْدٌ مَحْضٌ ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ ، وَعَمْدٌ خَطَأٌ .

فَٱلْعَمْدُ ٱلْمَحْضُ ، هُوَ : أَنْ يَعْمِدَ إِلَىٰ ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبَاً ، وَيَقْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ ، فَيَجِبُ ٱلْقَوَدُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ

# كِتَابُ أَحْكَام ٱلْجِنَايَاتِ

جَمْعُ جِنَايَةٍ ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ قَتْلًا أَوْ قَطْعًا أَوْ جَرْحًا .

ٱلْقَتْلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبِ لَا رَابِعَ لَهَا : عَمْدٌ مَحْضٌ ، وَهُوَ مَصْدَرُ عَمَدَ ، بِوَزْنِ ضَرَبَ ، وَمَعْنَاهُ ٱلْقَصْدُ ؛ وَخَطَأْ مَحْضٌ ؛ وَعَمْدٌ خَطَأْ .

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ تَفْسِيْرَ ٱلْعَمْدِ فِيْ قَوْلِهِ : فَٱلْعَمْدُ ٱلْمَحْضُ هُوَ أَنْ يَعْمَدَ ٱلْجَانِيْ إِلَىٰ ضَرْبِهِ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ، بِمَا ، أَيْ : بِشَيْءٍ ، يَقْتُلُ غَالِباً ؛ وَيَقْصِدُ ٱلْجَانِيْ قَتْلَهُ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ، بِمَا ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ، لِنَالُهُ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ٱلنَّسَخِ : «فِيْ ٱلْغَالِبِ»؛ وَيَقْصِدُ ٱلْجَانِيْ قَتْلَهُ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ، عَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلْقَصَاصُ ، عَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلشَّخْصِ ٱلْجَانِيْ ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنِ ٱعْتِبَارِ قَصْدِ ٱلْقَتْلِ ضَعِيْفُ ، ٱلشَّخْصِ ٱلْجَانِيْ ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنِ ٱعْتِبَارِ قَصْدِ ٱلْقَتْلِ ضَعِيْفُ ، وَيُشْتَرَطُ لِو بُحُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ نَفْسِ ٱلْقَتِيْلِ ، أَوْ قَطْعِ وَٱلرَّاجِحُ خِلَافُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِو بُحُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ نَفْسِ ٱلْقَتِيْلِ ، أَوْ قَطْعِ وَٱلرَّاجِحُ خِلَافُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِو بُحُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ نَفْسِ ٱلْقَتِيْلِ ، أَوْ قَطْعِ وَٱلرَّاجِحُ خِلَافُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِو بُحُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ نَفْسِ ٱلْقَتِيْلِ ، أَوْ قَطْعِ وَٱلرَّاجِحُ خِلَافُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِو بُحُوْبِ ٱلْمَحْرِبِيُّ وَٱلْمُوْتَدُ فِيْ حَقِ ٱلْمُسْلِمِ ، فَإِنْ عَفْلَامُ أَنْ أَنْ عَنْ الْمُحْرِقِ وَالْمُوْتَدُ فِيْ صُورَةِ ٱلْمُحْنِ ، فَإِنْ عَفْلَهُ ، أَيْ : عَفَا ٱلْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنِ ٱلْجَانِيْ فِيْ صُورَةِ ٱلْعَمْدِ ٱلْمُحْضِ ،

وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَةٌ فِيْ مَالِ ٱلْقَاتِلِ.

وَٱلْخَطَأُ ٱلْمَحْضُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ فَيُصِيْبُ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَىٰ ٱلْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ .

وَعَمْدُ ٱلْخَطَإِ: أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لا يَقْتُلُ غَالِباً فَيَمُوتُ، فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ، بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى ٱلْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلاثِ سِنِينَ.

وَجَبَتْ عَلَىٰ ٱلْقَاتِلِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَةٌ فِيْ مَالِ ٱلْقَاتِلِ ، وَسَيَذْكُرُ ٱلْمُصَنِّفُ بَيَانَ تَغْلِيْظِهَا .

وَٱلْخَطَأُ ٱلْمَحْضُ : أَنْ يَرْمِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ ، كَصَيْدٍ ، فَيُصِيْبُ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، أَيْ : ٱلرَّامِيْ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ ، وَسَيَذْكُرُ ٱلْمُصَنِّفُ بَيَانَ تَخْفِيْفِهَا ، عَلَىٰ ٱلْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً عَلَيْهِمْ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ ، يُؤْخَذُ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ مِنْهَا قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ ، أَوْ عَلَىٰ ٱلْغَنِيِّ مِنَ ٱلْعَاقِلَةِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلذَّهَبِ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِيْنَارٍ ، وَمِنْ أَصْحَابِ ٱلْفَظَّةِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلذَّهَبِ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِيْنَارٍ ، وَمِنْ أَصْحَابِ ٱلْفَظَّةِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلذَّهَبِ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِيْنَارٍ ، وَمِنْ أَصْحَابِ ٱلْفَظَّةِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمُتَولِيْ وَغَيْرُهُ ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْعَاقِلَةِ عَصَبَةً ٱلْمُجَانِيْ لَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ .

وَعَمْدُ ٱلْخَطَأِ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، كَأَنْ ضَرَبَهُ بِعَصَا خَفِيْفَةٍ ، فَلَمْ قُودَ عَلَيْهِ ، بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَىٰ خَفِيْفَةٍ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَىٰ ٱلْعُاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ ، وَسَيَذْكُرُ ٱلْمُصَنَّفُ بَيَانَ تَغْلِيْظِهَا .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْقِصَاصِ أَرْبَعَةٌ : أَنْ يَكُوْنَ ٱلْقَاتِلُ بَالِغَا ، عَاقِلًا ، وَأَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْمَقْتُوْلُ ، وَأَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْمَقْتُوْلُ أَلْمَقْتُولُ ، وَأَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ ٱلْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ .

ثُمَّ شَرَعَ ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ ذِكْرِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقِصَاصُ ٱلْمَأْخُوْدُ مِنِ ٱقْتِصَاصُ ٱلْمَأْخُوْدُ مِنِ ٱقْتِصَاصِ ٱلْأَثَرِ ، أَيْ : تَتَبُّعِهِ ، لأَنَّ ٱلْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَتْبَعُ ٱلْجِنَايَةَ ، فَيَأْخُذُ مِثْلَهَا ؛ فَقَالَ :

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ ٱلْقَتْلِ أَرْبَعَةٌ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « فَصْلٌ ، وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْقِصَاصِ أَرْبَعٌ » :

ٱلأَوَّلُ: أَنْ يَكُوْنَ ٱلْقَاتِلُ بَالِغَا ، فَلَا قِصَاصَ عَلَىٰ صَبِيٍّ ، وَلَوْ قَالَ: أَنَا ٱلآَنَ صَبِيًّ ، صُدِّقَ بِلَا يَمِيْنِ .

ٱلثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ ٱلْقَاتِلُ عَاقِلًا ، فَيَمْتَنِعُ ٱلْقِصَاصُ مِنْ مَجْنُونٍ ، إِلَّا إِنْ تَقَطَّعَ جُنُونَهُ ، فَيُفْتَصُّ مِنْهُ زَمَنَ إِقَامَتِهِ . وَيَجِبُ ٱلْقِصَاصُ عَلَىٰ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ مُتَعَدِّ فِيْ شُرْبِهِ ، فَخَرَجَ مَنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنْ شَرِبَ شَيْئًا ظَنَّهُ عَيْرَ مُسْكِرٍ ، فَزَالَ عَقْلُهُ ، فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْقَاتِلُ وَالِدَاً لِلْمَقْتُوْلِ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَىٰ وَالِدٍ بِقَتْلِ وَلَادٍ مِلَا فِكَ مَاكِمٌ بِقَتْلِ وَالِدٍ بِقَتْلِ وَالِدٍ وَلَدِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ . لِوَلَدِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ .

وَٱلرَّابِعُ : أَنْ لَا يَكُوْنَ ٱلْمَقْتُوْلُ أَنْقَصَ مِنَ ٱلْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقِّ ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، حَرْبِيًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا أَوْ مُعَاهِدَاً ، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِرَقِيْقٍ ،

وَتُقْتَلُ ٱلْجَمَاعَةُ بِٱلْوَاحِدِ . وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَىٰ ٱلْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِيْ ٱلأَطْرَافِ .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ ٱلأَطْرَافِ بَعْدَ ٱلشَّرَائِطِ ٱلْمَدْكُوْرَةِ ٱثْنَانِ : ٱلاشْتِرَاكُ فِيْ ٱلاسْمُ ٱلْخَاصُّ ٱلْيُمْنَىٰ بِٱلْيُمْنَىٰ وَٱلْيُمْنَىٰ وَٱلْيُمْنَىٰ وَٱلْيُمْزَىٰ بِٱلْيُمْرَىٰ ،

وَلَوْ كَانَ ٱلْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ ٱلْقَاتِلِ بِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ طُوْلٍ أَوْ قِصَرٍ مَثَلًا ، فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ .

وَتُقْتَلُ ٱلْجَمَاعَةُ بِٱلْوَاحِدِ إِنْ كَافَأَهُمْ ، وَكَانَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوِ آنْفَرَدَ كَانَ قَاتِلًا .

ثُمَّ أَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ لِقَاعِدَةٍ بِقَوْلِهِ: وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَىٰ ٱلْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِيْ ٱلأَطْرَافِ ٱلَّتِيْ لِتِلْكَ ٱلنَّفْسِ، فَكَمَا يُسْتَرَطُ فِيْ ٱلْقَاطِعِ لِطَرَفٍ كَوْنُهُ مُكَلَّفاً، يُشْتَرَطُ فِيْ ٱلْقَاطِعِ لِطَرَفٍ كَوْنُهُ مُكَلَّفاً، وَحَيْنَئِذٍ فَمَنْ لَا يُقْتَلُ بِشَخْصٍ لَا يُقْطَعُ بِطَرَفِهِ.

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْقِصَاصِ فِيْ ٱلأَطْرَافِ بَعْدَ ٱلشَّرَائِطِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ فِيْ قِصَاصِ ٱلنَّفْس ٱثْنَانِ :

أَحَدُهُمَا: ٱلاَشْتِرَاكُ فِي ٱلاَسْمِ ٱلْخَاصِّ لِلطَّرَفِ ٱلْمَقْطُوعِ ، وَبَيَّنَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: ٱلْيُمْنَىٰ بِٱلْيُمْنَىٰ ، أَيْ : تُقْطَعُ ٱلْيُمْنَىٰ مَثَلًا مِنْ أُذُنِ أَوْ يَدٍ أَوْ رَجْلٍ بِٱلْيُمْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، وَٱلْيُسْرَىٰ مِمَّا ذُكِرَ بِٱلْيُسْرَىٰ مِمَّا ذُكِرَ ، وَحِيْنَئِذٍ فَلَا رُجْلٍ بِٱلْيُسْرَىٰ مِمَّا ذُكِرَ ، وَحِيْنَئِذٍ فَلَا تُقْطَعُ يُمْنَىٰ بِيُسْرَىٰ وَلَا عَكْسُهُ .

وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ ٱلطَّرَفَيْنِ شَلَلٌ .

وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مَفْصِلٍ فَفِيْهِ ٱلْقِصَاصُ ،

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ ٱلطَّرَفَيْنِ شَلَلٌ ، فَلَا تُقْطَعُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ صَحِيْحَةٌ بِشَلَّاءَ ، وَهِيَ ٱلَّتِيْ لَا عَمَلَ لَهَا ؛ أَمَّا ٱلشَّلَّاءُ فَتُقْطَعُ بِٱلصَّحِيْحَةِ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِبْرَةِ : إِنَّ ٱلشَّلَاءَ إِذَا قُطِعَتْ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ ، إِلَّا أَنْ يَقُولُ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِبْرَةِ : إِنَّ ٱلشَّلَاءَ إِذَا قُطِعَتْ لَا يَنْقَطِعُ ٱلدَّمُ بَلْ تَنْفَتِحُ أَفْوَاهُ ٱلْعُرُوقِ ، وَلَا تَنْسَدُ بِٱلْحَسْمِ . وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَلَذَا أَنْ يَقْنَعَ بِهَا مُسْتَوْفِيْهَا ، وَلَا يَطْلُبُ أَرْشَا لِلشَّلَلِ .

ثُمَّ أَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ لِقَاعِدَةٍ بِقَوْلِهِ : وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ ، أَيْ : قُطِعَ ، مِنْ مِفْصَلٍ ، كَمِرْفَقٍ وَكُوْعٍ ، فَفِيْهِ ٱلْقِصَاصُ ، وَمَا لَا مِفْصَلَ لَهُ لَا قِصَاصَ فِيْهِ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ شِجَاجَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْوَجْهِ عَشَرَةٌ:

حَارِصَةٌ ، بِمُهْمَلَاتٍ ، وَهِيَ مَا تَشُقُّ ٱلْجِلْدَ قَلِيْلًا .

وَدَامِيَةٌ تَدْمِيْهِ .

وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ ٱللَّحْمَ .

وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوْصُ فِيْهِ .

وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ ٱلْجِلْدَةَ ٱلَّتِيْ بَيْنَ ٱللَّحْمِ وَٱلْعَظْمِ .

وَمُوْضِحَةٌ تُوْضِحُ ٱلْعَظْمَ مِنَ ٱللَّحْم .

وَهَاشِمَةٌ تَكْسِرُ ٱلْعَظْمَ سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ أَمْ لَا.

# وَلَا قِصَاصَ فِيْ ٱلْجُرُوْحِ إِلَّا فِيْ ٱلْمُوْضِحَةِ .

\* \* \*

فَصْلُ [ فِي ٱلدِّيَةِ ]: وَٱلدِّيَةُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : مُغَلَّظَةٌ ، وَمُخَفَّفَةٌ. فَالْمُغَلَّظَةُ : مِئَةٌ مِنَ ٱلإِبل : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ،

وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُ ٱلْعَظْمَ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ آخَرَ .

وَمَأْمُو ْمَةٌ تَبْلُغُ خَرِيْطَةَ ٱلدِّمَاغِ ٱلْمُسَمَّاةَ أُمَّ ٱلرَّأْسِ.

وَدَامِغَةٌ ، بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ ، تَخْرِقُ تِلْكَ ٱلْخَرِيْطَةَ وَتَصِلُ إِلَىٰ أُمِّ ٱلرَّأْسِ .

وَٱسْتَثْنَىٰ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْعَشَرَةِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : وَلَا قِصَاصَ فِيْ ٱلْجُرُوحِ ، أَيْ : ٱلْمَذْكُورَةِ إِلَّا فِيْ ٱلْمُوْضِحَةِ فَقَطْ ، لَا فِيْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ ٱلْجُرُوحِ ، أَيْ : ٱلْمَذْكُورَةِ إِلَّا فِيْ ٱلْمُوْضِحَةِ فَقَطْ ، لَا فِيْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ ٱلْعُشَرَةِ .

#### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ ٱلدِّيَةِ

وَهِيَ ٱلْمَالُ ٱلْوَاجِبُ بِٱلْجِنَايَةِ عَلَىٰ حُرٍّ فِيْ نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ .

وَٱلدِّيَةُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا .

فَٱلْمُغَلَّظَةُ بِسَبَبِ قَتْلِ ٱلذَّكَرِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ عَمْداً : مِئَةٌ مِنَ ٱلإبلِ ، وَٱلْمِئَةُ مُثَلَّثَةٌ : ثَلَاثُوْنَ حِقَةً ، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَسَبَقَ مَعْنَاهُمَا فِيْ كِتَابِ

وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِيْ بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

وَٱلْمُخَفَّفَةُ : مِئَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ: عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ . وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ .

فَإِنْ عُدِمَتِ ٱلإِبِلُ ٱنْتَقَلَ إِلَىٰ قِيْمَتِهَا ، وَقِيْلَ : يَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَلْفِ دِيْنَارٍ ، أَوِ ٱثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ،

ٱلزَّكَاةِ ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً بِفَتْحِ ٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ ٱللَّامِ وَبِٱلْفَاءِ ، وَفَسَّرَهَا ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : فِيْ بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَٱلْمَعْنَىٰ : أَنَّ ٱلأَرْبَعِيْنَ حَوَامِلُ ، وَٱلْمَعْنَىٰ : أَنَّ ٱلأَرْبَعِيْنَ حَوَامِلُ ، وَيَثْبُتُ حَمْلُهَا بِقَوْلِ أَهْلِ ٱلْخِبْرَةِ بِٱلإبل .

وَٱلْمُخَفَّفَةُ بِسَبِ قَتْلِ ٱلذَّكِرِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ : مِئَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ وَٱلْمِئَةُ مُخَمَّسَةٌ : عِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ ، وَعِشْرُوْنَ جَنَتَ الْبُوْنِ ، وَعِشْرُوْنَ بَنْتَ مَخَاضٍ ؛ وَمَتَىٰ وَجَبَتِ ٱلإِبِلُ عَلَىٰ قَاتِلِ وَعِشْرُوْنَ آبْنَ لَبُوْنٍ ، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ ؛ وَمَتَىٰ وَجَبَتِ ٱلإِبِلُ عَلَىٰ قَاتِلٍ أَوْ عَاقِلَةٍ أُخِذَتْ مِنْ إِبِلِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ فَتُوْخَذُ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلْبَلْدَةِ أَوِ ٱلْقَبِيلَةِ بَدَوِيًّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلْبَلْدَةِ أَو ٱلْقَبِيلَةِ بَدَوِيًّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلْبَلْدَةِ أَو ٱلْقَبِيلِةِ إِبْلِ أَقْرِبِ ٱلْبِلَادِ أَو ٱلْقَبَائِلِ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلْمُؤَدِّي ، وَلِي لَلْهُ مَنْ عَالِبِ إِبِلِ أَقْرَبِ ٱلْبِلَادِ أَو ٱلْقَبَائِلِ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلْمُؤَدِّي ، وَلَىٰ أَعْوِزَتِ إِبِلٌ ، فَتُؤْخَذُ مِنْ عَالِبِ إِبِلِ أَقْرَبِ ٱلْبِلَادِ أَو ٱلْقَبَائِلِ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلْمُؤَدِّي ، وَهُو ٱلصَّحِيْحُ ؛ وَقِيْلَ الْإِبُلُ ٱنْتَقَلَ إِلَىٰ قَيْمَتِهَا » هَلذَا مَا فِيْ ٱلْفَوْلِ ٱلْجَدِيْدِ ، وَهُو ٱلصَّحِيْحُ ؛ وَقِيْلَ الْبِيلُ ٱلْتَقَلَ إِلَىٰ قَيْمَتِهَا » هَلذَا مَا فِيْ ٱلْقَوْلِ ٱلْجَدِيْدِ ، وَهُو ٱلصَّحِيْحُ ؛ وَقِيْلَ فَيْ الْقَدِيْمِ : يَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَلْفِ دِيْنَارٍ فِيْ حَقِّ أَهْلِ ٱلذَّهَبِ ، أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الْفَوْدِ وَيْنَارٍ فِيْ حَقِّ أَهْلِ ٱلذَّهِبِ ، أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الْمُغَلَّقَةُ وَنَ اللّهِ قَوْمَ الْفَوْدِ وَلَا اللّهَ عَلْمَا أَنْهُ فَيْمَا ذُكِرَ ٱلدِّيَةُ ٱلْمُغَلَّقَةُ مِنْ مَقَ وَلَاللّهُ فِي مَا ذُكِرَ ٱلدِّيَةُ ٱلْمُغَلِّقَةُ وَلَا السَّهِ فِيْمَا ذُكِرَ ٱلدِيَةُ ٱلمُغَلِّقَةُ الْمُغَلِّقَةُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلَقِهُ اللْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَقِلُ اللْهِ فَيْمَا ذُكِرَ ٱلدِيَةُ ٱللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَقِلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقُلِهُ الْمَلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُقَالِمُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْ

وَإِنْ غَلُظَتْ زِيْدَ عَلَيْهَا ٱلثُّلُثُ .

وَتُغَلَّظُ دِيَّةُ ٱلْخَطَأِ فِيْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : إِذَا قَتَلَ فِيْ ٱلْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ فِيْ ٱلْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .

وَدِيَةُ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ ٱلنَّصْفِ مِنْ دِيَةِ ٱلرَّجُلِ،

وَٱلْمُخَفَّفَةُ ، وَإِنْ غَلُظَتْ عَلَىٰ ٱلْقَدِيْمِ زِيْدَ عَلَيْهَا ٱلثَّلُثُ ، أَيْ : قَدْرُهُ ، فَفِيْ ٱلْمُخَفَّفَةُ ، وَإِنْ غَلُظَتْ عَلَىٰ ٱلْقَدِيْمِ زِيْدَ عَلَيْهَا ٱلثَّلُثُ ، أَيْ : قَدْرُهُ ، فَفِيْ ٱلْفِضَّةِ ٱلدَّنَانِيْرِ أَلْفٌ دِيْنَارٍ ، وَفِيْ ٱلْفِضَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ .

#### وَتُغَلَّظُ دِيَةُ ٱلْخَطَأِ فِيْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :

أَحَدُهَا : إِذَا قَتَلَ فِي ٱلْحَرَمِ ، أَيْ : حَرَمِ مَكَّةَ ، أَمَّا ٱلْقَتْلُ فِيْ حَرَمِ ٱلْمَدِيْنَةِ أَوِ ٱلْقَتْلُ فِيْ حَرَامٍ فَلَا تَعْلِيْظَ فِيْهِ عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ .

وَٱلثَّانِيْ : مَذْكُورٌ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : أَوْ قَتَلَ فِيْ ٱلأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ ، أَيْ : ذِيْ ٱلْقَعْدَةِ وَذِيْ ٱلْحِجَّةِ وَٱلْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ .

وَٱلثَّالِثُ : مَذْكُورٌ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ قَتَلَ قَرِيْبَاً لَهُ ذَا رَحِم مَحْرَم بِسُكُونِ الْمُهْمَلَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْرَّحِمُ مَحْرَمًا لَهُ، كَبِنْتِ ٱلْعَمِّ، فَلَا تَغْلِيْظَ فِيْ قَتْلِهَا . وَدِيَةُ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْخُنْثَىٰ ٱلْمُشْكِلِ عَلَىٰ ٱلنِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ٱلرَّجُلِ نَفْساً وَجَرْحاً ؟ وَدِيَةُ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْخُنْثَىٰ ٱلْمُشْكِلِ عَلَىٰ ٱلنِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ٱلرَّجُلِ نَفْساً وَجَرْحاً ؟ فَفِيْ دِيَةِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ فِيْ قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ خَمْسُونَ مِنَ ٱلإبلِ : خَمْسَةَ فَشَرَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ خَلِفَةً إِبلًا حَوَامِلَ ؟ وَفِيْ قَتْلِ عَمْدُ خَطَلًا : عَشْرُ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعَشْرُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ بَنَاتٍ مَخَاضٍ ، وَعَشْرُ بَنَاتٍ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُونٍ ، وَعَشْرُ

وَدِيَةُ ٱلْيَهُوْدِيِّ وَٱلنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ ٱلْمُسْلِمِ ، وَأَمَّا ٱلْمَجُوْسِيُّ فَفِيْهِ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ ٱلْمُسْلِمِ .

وَتَكُمُلُ دِيَةُ ٱلنَّفْسِ فِيْ قَطْعِ ٱلْيَدَيْنِ ، وَٱلرِّجْلَيْنِ ، وَٱلأَنْفِ ، وَٱلأَذْنَيْنِ ، وَٱلْخَفْونِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَٱللِّسَانِ ، وَٱلأَذُنَيْنِ ، وَٱلْخَفْونِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَٱللِّسَانِ ، وَٱلشَّفَتَيْنِ ، وَذَهَابُ ٱلْكَلَامِ

حِقَاقٍ ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ ؛ وَدِيَةُ ٱلْيَهُوْدِيِّ وَٱلنَّصْرَانِيِّ وَٱلْمُسْتَأْمِنِ وَٱلْمُعَاهِدِ : ثُلُثُ دِيَةِ ٱلْمُسْلِمِ نَفْسًا وَجَرْحاً ؛ وَأَمَّا ٱلْمَجُوْسِيُّ فَفِيْهِ ثُلُثاً عُشْرِ دِيَةِ ٱلْمُسْلِم ، وَأَخْصَرُ مِنْهُ ثُلُثُ خُمْسِ دِيَةِ ٱلْمُسْلِم .

وَتَكُمُلُ دِيَةُ ٱلنَّفْسِ ، وَسَبَقَ أَنَّهَا مِئَةٌ مِنَ ٱلْإِبلِ ، فِيْ قَطْعِ كُلِّ مِنَ ٱلْإِبلِ ، وَفِيْ الْبُدَيْنِ ؛ وَٱلرِّجْلَيْنِ ، فَيَجِبُ فِيْ كُلِّ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ خَمْسُوْنَ مِنَ ٱلْإِبلِ ، وَفِيْ قَطْعِهِمَا مِئَةٌ مِنَ ٱلْإِبلِ ؛ وَتَكْمُلُ ٱلدِّيَةُ فِيْ قَطْعِ ٱلأَنْفِ ، أَيْ : فِيْ قَطْعِ مَا لَانَ مِنْهُ ، وَهُوَ ٱلْمَارِنُ ، وَفِيْ قَطْعِ كُلِّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَٱلْحَاجِزِ ثُلُثُ دِيَةٍ ؛ مَا لَانَ مِنْهُ الدِّيَةُ فِيْ قَطْعِ الْأَذْنَيْنِ ، أَوْ قَلْعِهِمَا بِغَيْرِ إِيْضَاحٍ ، فَإِنْ حَصَلَ مَعَ قَلْعِهِمَا إِيْضَاحٌ وَجَبَ أَرْشُهُ ، وَفِيْ كُلِّ أَذُنِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَلَا فَرْقَ فِيْمَا ذُكِرَ وَالْعَيْنَيْنِ وَفِيْ كُلِّ أَذُنِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَلَا فَوْقَ فِيْمَا ذُكِرَ وَالْعَيْنَيْنِ وَفِيْ كُلِّ أَذُنِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَلَا فَوْقَ فِيْمَا دِيَةٌ ؛ وَٱللَّمَانِ لِنَاطِقٍ وَٱلْعَيْنَيْنِ وَفِيْ كُلِّ جَفْنِ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةٍ ؛ وَٱللِّسَانِ لِنَاطِقٍ وَالْعَمْشُ ؛ وَفِيْ ٱلْجُفُونِ ٱلأَرْبَعَةِ فِيْ كُلِّ جَفْنٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةٍ ؛ وَٱللِّسَانِ لِنَاطِقٍ مَنْهُا رُبُعُ دِيَةٍ ؛ وَٱللِّسَانِ لِنَاطِقٍ مَلْمُ اللَّهُ وَقُيْ وَأُرتَ ؛ وَٱلسَّفَتَيْنِ ، وَفِيْ كُلِّ جَفْنٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةٍ ؛ وَٱللِّسَانِ لِنَاطِقٍ مَلْمِ اللَّهُ وَقُ مَ ، وَلَوْ كَانَ ٱللَّسَانُ لِأَلْفَعَ وَأَرتَ ؛ وَٱلسَّفَتَيْنِ ، وَفِيْ قَطْعِ إِفْدَ اللَّهُ مَا نِصْفُ دِيَةٍ ؛ وَدَهَابُ ٱلْكَلَامِ كُلَّهِ ، وَفِيْ ذَهَابِ بَعْضِه بِقِسْطِه مِنَ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةٍ ؛ وَذَهَابُ ٱلْكَلَامِ كُلَّهِ ، وَفِيْ ذَهَابِ بَعْضِه بِقِسْطِه مِنَ

وَذَهَابِ ٱلْبَصَرِ ، وَذَهَابِ ٱلسَّمْعِ ، وَذَهَابِ ٱلشَّمِّ ، وَذَهَابِ ٱلشَّمِّ ، وَذَهَابِ ٱلْنَعْلِ ، وَٱلأَنْتَيْنَ .

وَفِيْ ٱلْمُوْضِحَةِ وَٱلسِّنِّ : خَمْسٌ مِنَ ٱلإِبِلِ ، وَفِيْ كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ : حُكُوْمَةٌ .

الدِّيةِ ، وَالْحُرُوْفُ الَّتِيْ تُوزَّعُ الدِّيةُ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ حَرْفاً فِيْ لُغَةِ الْعَرْبِ ؛ وَذَهَابِ الْبَصَرِ ، أَيْ : إِذْهَابِهِ مِنَ الْعَيْنَيْنِ ، أَمَّا إِذْهَابُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَفِيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَلَا فَرْقَ فِيْ الْعَيْنِ بَيْنَ صَغِيْرَةٍ وَكَبِيْرَةٍ وَعَيْنِ شَيْخٍ وَطِفْلٍ ؛ وَذَهَابِ السَّمْعِ مِنَ اللَّذُنيْنِ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ أُذُنِ وَاحِدَةٍ سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنتَهَىٰ وَذَهَابِ السَّمْعِ مِنَ اللَّذُنيْنِ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ أُذُنِ وَاحِدَةٍ سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنتَهَىٰ سَمَاعِ اللَّمْخُرَىٰ ، وَوَجَبَ قِسْطُهُ التَّفَاوُتِ ، وَأَخَذَ بِنِسْبَتِهِ مِنْ تِلْكَ الدِّيَةِ ؛ وَذَهَابِ الشَّمِّ مِنَ الْمِنْخُرِيْنِ ، وَإِنْ نَقَصَ الشَّمُ وَضُبِطَ قَدْرُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنَ اللَّيَةِ ، وَإِلَّا فَحُكُوْمَةٌ ؛ وَذَهَابِ الْعَقْلِ ، فَإِنْ زَالَ بِجُرْحٍ عَلَىٰ الرَّأْسِ لَهُ الدِّيةِ ، وَإِلَّا فَحُكُوْمَةٌ ؛ وَذَهَابِ اللَّيَّةُ مَعَ الأَرْشِ ؛ وَالذَّكَرِ ؛ السَّلِيْمِ ، وَلَوْ أَرْشُ مُقَدَّرٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَجَبَتِ الدِّيَةُ مَعَ الأَرْشِ ؛ وَالذَّكَرِ ؛ السَّلِيْمِ ، وَلَوْ فَرَبُ مَعَيْرٍ وَشَيْخٍ وَعِنِيْنِ ، وَقَطْعُ الْحَشَفَةِ كَالذَّكَرِ ، فَفِيْ قَطْعِهَا وَحُدَهَا وَحُدَهُ مِنْ عِنَيْنٍ وَمَحْبُونِ ، وَقِيْ قَطْعِ وَا وَعُرْمُ وَيَةٍ . وَالأَنْفَيْنِ ، أَيْ : الْبَيْضَتَيْنِ ، وَلَوْ مِنْ عِنَيْنٍ وَمَحْبُونِ ، وَفِيْ قَطْعِ وَيَةٍ .

وَفِيْ ٱلْمُوْضِحَةِ مِنَ ٱلذَّكَرِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ ، وَ فِيْ ٱلسِّنِّ مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ ٱلْإِيلِ ، وَفِيْ إِذْهَابِ كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ حُكُوْمَةٌ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ ٱلدِّيَةِ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ دِيَةِ ٱلنَّفْسِ نِسْبَةُ نَقْصِهَا ، أَيْ : ٱلْجِنَايَةِ ، مِنْ قِيْمَةِ ٱلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِسْبَتُهُ إِلَىٰ دِيَةِ ٱلنَّفْسِ نِسْبَةُ نَقْصِهَا ، أَيْ : ٱلْجِنَايَةِ ، مِنْ قِيْمَةِ ٱلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ قِيْمَةُ ٱلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِلَا جِنَايَةٍ لَوْ كَانَتْ قِيْمَةُ ٱلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِلَا جِنَايَةٍ

وَدِيَةُ ٱلْعَبْدِ : قِيْمَتُهُ ، وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْحُرِّ : غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْحُرِّ : غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلرَّقِيْقِ : عُشْرُ قِيْمَةِ أُمِّهِ .

### فَصْلٌ [ فِي ٱلْقَسَامَةِ ] : وَإِذَا ٱقْتَرَنَ بِدَعْوَىٰ ٱلدَّمِ لَوْثٌ

عَلَىٰ يَدِهِ مَثَلًا عَشَرَةٌ وَبِدُوْنِهَا تِسْعَةٌ، فَٱلنَّقْصُ عُشْرٌ، فَيَجِبُ عُشْرُ دِيَةِ ٱلنَّفْسِ.

وَدِيَةُ ٱلْعَبْدِ ٱلْمَعْصُومِ قِيْمَتُهُ ، وَٱلْأَمَةِ كَذَلِكَ ، وَلَوْ زَادَتْ قِيْمَةُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ دِيَةِ ٱلْحُرِّ ، وَلَوْ قَطَعَ ذَكَرَ عَبْدٍ وَأُنْثَيَاهُ وَجَبَتْ قِيْمَتَانِ فِيْ الْأَظْهَرِ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبُويْهِ إِنْ كَانَتْ أُمَّهُ مَعْصُومَةً الْأَظْهَرِ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ تَبَعًا لاَحِدِ أَبُويْهِ إِنْ كَانَتْ أُمَّهُ مَعْصُومَةً كَالَ الْجَنَايَةِ ، غُرَّةٌ ، أَيْ : نَسَمَةٌ مِنَ ٱلرَّقِيْقِ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، سَلِيْمٌ مِنْ عَيْبِ مَالُهُمْ مِنْ عَيْبٍ مَالِيْمٌ مِنْ عَيْبٍ مَالِيَةٍ ، فَإِنْ فُقِدَتِ ٱلْغُرَّةِ وَجَبَ مَبْدِهُمْ أَلْعُونَ وَبَعِبُ ٱلْغُرَّةُ عَلَىٰ عَاقِلَةِ ٱلْجَانِيْ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ بَدَلُهُما ، وَهُو خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ، وَتَجِبُ ٱلْغُرَّةُ عَلَىٰ عَاقِلَةِ ٱلْجَانِيْ ؛ وَدِيَةُ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْيُهُودِيِّ أَوْ ٱلنَّصْرَانِيِّ عُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةٍ مُسْلِمٍ ، وَهُو بَعِيْرٌ وَيُحِبُ لِسَيِّدِهَا ، وَيَحُونُ مُ الْجَنِيْنِ ٱلْيُهُودِيِّ أَوِ ٱلنَّصْرَانِيِّ عُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةٍ مُسْلِمٍ ، وَهُو بَعِيْرٌ وَيُكُونُ مَا وَجَبَ لِسَيِّدِهَا ، وَيُحِبُ فِيْ ٱلْجَنِيْنِ ٱلْيَهُودِيِّ أَوِ ٱلنَّصْرَانِيِّ عُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةٍ مُسْلِمٍ ، وَهُو بَعِيْرٌ وَيُكُونُ الْيَهُودِيِّ أَوِ ٱلنَّصْرَانِيِّ عُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةٍ مُسْلِمٍ ، وَهُو بَعِيْرٌ وَثُلُثَا بَعِيْرٍ .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْقَسَامَةِ

وَهِيَ أَيْمَانُ ٱلدِّمَاءِ .

وَإِذَا ٱقْتَرَنَ بِدَعْوَىٰ ٱلدَّمِ لَوْثُ بِمُثَلَّثَةٍ ، وَهُوَ لُغَةً : ٱلضَّعْفُ ؛ وَشَرْعًا :

يَقَعُ بِهِ فِيْ ٱلنَّفْسِ صِدْقُ ٱلْمُدَّعِيْ حَلَفَ ٱلْمُدَّعِيْ خَمْسِيْنَ يَمِيْناً وَٱسْتَحَقَّ ٱلدِّيَةَ (١) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثُ فَٱلْيَمِيْنُ عَلَىٰ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ.

قَرِيْنَةٌ تَدُكُ عَلَىٰ صَدْقِ ٱلْمُدَّعِيْ بِأَنْ تُوقِعَ تِلْكَ ٱلْقَرِيْنَةُ فِيْ ٱلْقَلْبِ صِدْقَهُ ، وَإِلَىٰ هَاذَا أَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : يَقَعُ بِهِ فِيْ ٱلنَّفْسِ صِدْقُ ٱلْمُدَّعِيْ بِأَنْ وُجِدَ قَتِيْلٌ أَوْ بَعْضُهُ ، كَرَأْسِهِ ، فِيْ مَحَلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ بَلَدٍ كَبِيْرٍ ، كَمَا فِيْ قَرْيَةٍ كَبِيْرَةٍ لِأَعْدَائِهِ ، وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيْ اللَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا ، أَوْ وُجِدَ فِيْ قَرْيَةٍ كَبِيْرَةٍ لِأَعْدَائِهِ ، وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيْ النَّوْرَيَةِ غَيْرُهُمْ ، حَلَفَ ٱلْمُدَّعِيْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُوالاَتُهَا عَلَىٰ الْفَرْيَةِ غَيْرُهُمْ ، حَلَفَ ٱلْمُدَّعِيْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُوالاَتُهَا عَلَىٰ الْفَرْيَةِ عَيْرُهُمْ ، حَلَفَ ٱلْمُدَّعِيْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُوالاَتُهَا عَلَىٰ الْمَدْهَبِ ، وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ ٱلأَيْمَانِ جُنُونُ مِنَ ٱلْحَالِفِ أَوْ إِغْمَاءٌ مِنْهُ بَنَىٰ بَعْدَ ٱلْمَذْهَبِ ، وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ ٱلأَيْمَانِ جُنُونُ مِنَ ٱلْحَالِفِ أَوْ إِغْمَاءٌ مِنْهُ بَنَىٰ بَعْدَ الْمُنْ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْهَا إِنْ لَمْ يُعْزَلِ ٱلْقَاضِيُ ٱلْذِيْ وَقَعَتِ ٱلْقَسَامَةُ عِنْهُ وَجَبَ ٱسْتَعْنَافُهَا ؛ وَإِذَا حَلَفَ ٱلْمُدَّعِيْ ٱسْتَحَقَّ ٱللَّيَة ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوَتُ فَٱلْيَمِيْنُ عَلَىٰ وَلِيَ غَيْرُهُ وَجَبَ ٱسْتَعْنَافُهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوَتُ فَٱلْيَمِيْنُ عَلَىٰ وَلَكَ فَالْيَمِيْنُ عَلَىٰ عَل

<sup>(</sup>۱) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: ٱلْمُرَادُ أَنَّهُ ٱسْتَحَقَّ ٱلدِّيَةَ عَلَى ٱلْعَاقِلَةِ مُخَمَّسَةً وَمُؤَجَّلَةً عَلَيْهِمْ فِي ثَلاثِ سِنِينَ فِي شِبْهِ ٱلْعَمْدِ ، وَعَلَى ٱلْقَاتِلِ نَلْاثِ سِنِينَ فِي شِبْهِ ٱلْعَمْدِ ، وَعَلَى ٱلْقَاتِلِ نَفْسِهِ مُثَلَّلَةً وَحَالَةً فِي ٱلْعَمْدِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقُودُ لأَنَّ ٱلأَيْمَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ ، فَلا تُوجِبُ الْقِصَاصَ مَا لَمْ تُرَدَّ ٱلأَيْمَانُ مِنَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ ٱلْمُدَّعِي ، وَإِلَّا وَجَبَ ٱلْقُودُ ، لأَنَّ ٱلأَيْمَانَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ ٱلْمُدَّعِي ، وَإِلَّا وَجَبَ ٱلْقُودُ ، لأَنَّ ٱلأَيْمَانَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ ٱلمُدَّعِي ، وَإِلَّا وَجَبَ ٱلْقُودُ ، لأَنَّ ٱلأَيْمَانَ الْمُدَّعِي ، وَإِلَّا وَجَبَ ٱلْقُودُ ، لأَنَّ ٱلأَيْمَانَ المُدَّعِي ، وَكَلِّ مِنْهُمَا يُوجِبُ ٱلْقِصَاصَ فِي ٱلْعَمْدِ ، فَكَذَلِكَ مَا بمَنْزلَتِهِمَا ، ٱنتَهَىٰ .

وَعَلَىٰ قَاتِلِ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُحَرَّمَةِ كَفَّارَةٌ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْمُضِرَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .

\* \* \*

وَعَلَىٰ قَاتِلِ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُحَرَّمَةِ عَمْداً أَوْ خَطاً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، كَفَّارَةُ، وَلَوْ كَانَ ٱلْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُوْنَا ، فَيَعْتِقُ ٱلْوَلِيُّ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا ؛ وَٱلْكَفَّارَةُ : كَانَ ٱلْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونَا ، فَيَعْتِقُ ٱلْوَلِيُ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا ؛ وَٱلْكَفَّارَةُ ، عِنْ لَا مُضِرَّةِ ، أَيْ : ٱلْمُخِلَّةِ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْكَسْبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ بِٱلْهِلَالِ مُتَتَابِعَيْنِ بِنِيَّةِ ٱلْكَفَّارَةِ ، وَٱلْكُسْبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ بِٱلْهِلَالِ مُتَتَابِعَيْنِ بِنِيَّةِ ٱلْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ ٱلتَّتَابُعِ فِيْ ٱلْأَصَحِّ ، فَإِنْ عَجَزَ ٱلْمُكَفِّرُ عَنْ صَوْمٍ شَهْرَيْنِ لِهُمْ مُشَلِّةً اللَّيَةُ الْمَرَضِ كَفَّرَ بِإِطْعَامِ لِهَرَمٍ ، أَوْ لَحِقَهُ بِٱلصَّوْمِ مَشَقَّةٌ شَدِيْدَةٌ ، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ ٱلْمَرَضِ كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتَيْنَ مِسْكِيْنَا أَوْ فَقِيْرًا ، يَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ يُجْزِىءُ فِيْ الْفُطْرَةِ ، وَلَا يُطْعِمُ كَافِرًا وَلَا هَاشِمِيًّا وَلَا مُظَلِبِيًّا (١) .

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : جَرَى ٱلشَّارِحُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ خِلافِ ٱلأَظْهَرِ ، فَهُوَ مَرْجُوحٌ ، وَٱلرَّاجِحُ أَنَّ كَفَّارَةَ ٱلْفَتْلِ لا إِطْعَامَ فِيهَا عِنْدَ ٱلْعَجْزِ عَنِ ٱلصَّوْمِ ٱفْتِصارًا عَلَىٰ ٱلْوَارِدِ فِيهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ ٱفْتِصَارُ ٱلْمُصَنِّفِ عَلَى ٱلْعِتْقِ وَٱلصَّوْمِ ، إِذِ ٱلْمُتَّبَعُ فِي ٱلْكَفَّارَاتِ ٱلنَّصُّ لَا ٱلْقِيَاسُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ٱللهُ فِي كَفَّارَةِ ٱلْفَتْلِ غَيْرَ ٱلْعِتْقِ وَٱلصَّيَامِ ، وَلَا تُقَاسُ عَلَىٰ كَفَّارَةِ ٱلظَّهَارِ وَٱلْجِمَاعِ فِي نَهَارِ يَذْكُرِ ٱللهُ فِي كَفَّارَةِ ٱلْفَتْلِ وَٱلْجَمَاعِ فِي الْكَفَّارَاتِ ٱلنَّصُّ لا ٱلْقِيَاسُ ، وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ عِبَارَةَ رَمَضَانَ ، لِمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ ٱلْمُتَبَعَ فِي ٱلْكَفَّارَاتِ ٱلنَّصُّ لا ٱلْقِيَاسُ ، وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ عِبَارَةَ ٱلشَّارِحِ سَبْقَ قَلَم أَوْ سَهْوًا لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ كَفَّارَةَ ٱلْقَتْلِ لا إِطْعَامَ فِيهَا . إِلَىٰ آخِرِ مَا قَالَ .

# كِتَابُ ٱلْحُدُوْدِ

وَٱلزَّانِيْ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: مُحْصَنُ، وَغَيْرُ مُحْصَنٍ . فَٱلْمُحْصَنُ : حَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ إِلَىٰ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ . مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ .

# كِتَابُ أَحْكَام ٱلْحُدُودِ

جَمْعُ حَدِّ، وَهُو لُغَةً: ٱلْمَنْعُ، وَسُمِّيَتِ ٱلْحُدُودُ بِذَلِكَ لِمَنْعِهَا مِنِ ٱرْتِكَابِ ٱلْفُواحِشِ.

وَبَدَأَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنَ ٱلْحُدُوْدِ بِحَدِّ ٱلزِّنَا ٱلْمَذْكُوْرِ فِيْ أَثْنَاءِ قَوْلِهِ : وَٱلرَّانِيْ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : مُحْصَنٌ ، وَغَيْرُ مُحْصَن .

فَٱلْمُحْصَنُ ، وَسَيَأْتِيْ قَرِيْبَا أَنَّهُ ٱلْبَالِغُ ٱلْعَاقِلُ ٱلْحُرُّ ٱلَّذِيْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا بِقُبُلٍ فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ ، حَدُّهُ ٱلرَّجْمُ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، لَا بِحَصَىٰ صَغِيْرَةٍ وَلَا بِصَخْرِ .

وَغَيْرُ ٱلْمُحْصَنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ حَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاِتَّصَالِهَا بِٱلْجِلْدِ ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ إِلَىٰ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ فَأَكْثَرَ بِرَأْيِ ٱلإِمَامِ ، وَتُخْسَبُ مُدَّةُ ٱلْعَامِ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِ ٱلزَّانِيْ لَا مِنْ وُصُولِهِ مَكَانَ ٱلتَّغْرِيْبِ ، وَٱلأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ٱلْجَلْدِ .

وَشَرَائِطُ ٱلإِحْصَانِ أَرْبَعٌ: ٱلْبُلُوغُ، وَٱلْعَقْلُ، وَٱلْحُرِّيَةُ، وَوَجُودُ ٱلْوَطْءِ فِيْ نِكَاحِ صَحِيْحِ.

وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ ٱلْحُرِّ.

وَحُكْمُ ٱللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ ٱلْبَهَائِمِ كَحُكْمِ ٱلزِّنَا .

#### وَشَرَائِطُ ٱلإِحْصَانِ أَرْبَعٌ:

ٱلأَوَّلُ وَٱلثَّانِيْ: ٱلْبُلُوعُ وَٱلْعَقْلُ، فَلَا حَدَّ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ، بَلْ يُؤَدَّبَانِ بِمَا يَزْجُرُهُمَا عَن ٱلْوُقُوْعِ فِيْ ٱلزِّنَا.

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْحُرِّيَةُ ، فَلَا يَكُونُ ٱلرَّقِيْقُ وَٱلْمُبَعَّضُ وَٱلْمُكَاتَبُ وَأُمُّ ٱلْولَدِ مُحْصَناً إِنْ وَطِيءَ كُلُّ مِنْهُمْ فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ .

وَٱلرَّابِعُ: وُجُوْدُ ٱلْوَطْءِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ: « فِيْ ٱلنَّكَاحِ ٱلصَّحِيْحِ » وَأَرَادَ بِٱلْوَطْءِ: تَغْيِيْبَ ٱلْحَشَفَةِ أَوْ تَعْضِ ٱلنَّسَخِ: « فِيْ ٱلنَّكَاحِ ٱلصَّحِيْحِ » ٱلْوَطْءُ فِيْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا بِقُبُلٍ ؛ وَخَرَجَ بِد « ٱلصَّحِيْحِ » ٱلْوَطْءُ فِيْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ ٱلتَّحْصِيْنُ .

وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ ٱلْحُرِّ ، فَيُحَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسِيْنَ جَلْدَةً وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ ؛ وَلَوْ قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ : وَمَنْ فِيْهِ رِقٌ حَدُّهُ . . . إِلَى آخِرِهِ ؛ كَانَ أَوْلَىٰ ، لِيَعُمَّ ٱلْمُكَاتَبَ وَٱلْمُبَعَّضَ وَأُمَّ ٱلْوَلَدِ .

وَحُكُمُ ٱللِّوَاطِ وَإِنْيَانِ ٱلْبَهَائِمِ كَحُكُمِ ٱلزِّنَا ، فَمَنْ لَاطَ بِشَخْصٍ بِأَنْ وَطِئَهُ فِيْ دُبُرِهِ حُدَّ عَلَىٰ ٱلْمُضَنَّفُ ، وَمَنْ أَتَىٰ بَهِيْمَةً حُدَّ كَمَا قَالَ ٱلْمُصَنَّفُ ، لَكِنَّ ٱلرَّاجِحَ أَنَّهُ يُعَزَّرُ .

وَمَنْ وَطِيءَ فِيْمَا دُوْنَ ٱلْفَرْجِ عُزِّرَ ، وَلَا يَبْلُغُ بِٱلتَّعْزِيْرِ أَدْنَىٰ ٱلْحُدُوْدِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي حَدِّ ٱلْقَذْفِ ] : وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِٱلرِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ ٱلْقَذْفِ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِطَ : ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِيْ ٱلْقَاذِفِ ، وَهُوَ : أَنْ يَكُوْنَ بَالِغَا ، عَاقِلًا ،

وَمَنْ وَطِيءَ أَجْنَبِيَّةً فِيْمَا دُوْنَ ٱلْفَرْجِ عُزِّرَ ، وَلَا يَبْلُغُ ٱلْإِمَامُ بِٱلتَّعْزِيْرِ أَدْنَىٰ ٱلْفَرْجِ عُزِّرَ ، وَلَا يَبْلُغُ ٱلْإِمَامُ بِٱلتَّعْزِيْرِ أَدْنَىٰ ٱلْخُدُوْدِ ، فَإِنْ عَزَّرَ عَبْدَاً وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِيْ تَعْزِيْرِهِ عَنْ عِشْرِيْنَ جَلْدَةً ، لأَنَّهُ أَدْنَىٰ حَدِّ كُلِّ عَزَّرَ حُرَّاً وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِيْ تَعْزِيْرِهِ عَنْ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً ، لأَنَّهُ أَدْنَىٰ حَدِّ كُلِّ مِنْهُمَا .

# فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَام ٱلْقَذْفِ

وَهُوَ لُغَةً : ٱلرَّمْيُ ؛ وَشَرْعًا : ٱلرَّمْيُ بِٱلرِّنَا عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّعْبِيْرِ ، لِتَخْرُجَ ٱلشَّهَادَةُ بِٱلرِّنَا .

وَإِذَا قَذَفَ ، بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، غَيْرَهُ بِٱلزِّنَا ، كَقَوْلِهِ : زَنَيْتَ ، فَعَلَيْهِ حَدُّ ٱلْقَاذِف ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً كَمَا سَيَأْتِيْ ، هَاذَا إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْقَاذِف أَبَا أَوْ أُمَّا ، وَإِنْ عَلَيْهِ حَدُّ عَمَا سَيَأْتِيْ ، هَاذَا إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْقَاذِف أَبَا أَوْ أُمَّا ، وَإِنْ عَلَيَا كَمَا سَيَأْتِيْ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِط ، ثَلَاثَةٌ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ثَلَاثٌ » مِنْهَا عَلَيَا كَمَا سَيَأْتِيْ بِثَمَانِيةِ شَرَائِط ، ثَلاَثَةٌ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « ثَلَاثٌ » مِنْهَا فِي ٱلْقَاذِفِ ، وَهُو : أَنْ يَكُونَ بَالِغَا ، عَاقِلًا ، فَٱلصَّبِيُّ وَٱلْمَجْنُونُ لَا يُحَدّانِ

وَأَنْ لَا يَكُونَ وَالِدَا لِلْمَقْذُوْفِ . وَخَمْسَةٌ فِيْ ٱلْمَقْذُوْفِ ، وَهُوَ : أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ، بَالِغاً ، عَاقلًا ، حُرَّاً ، عَفِيْفاً .

وَيُحَدُّ ٱلْحُرُّ ثَمَانِيْنَ وَٱلْعَبْدُ أَرْبَعِيْنَ .

وَيَسْقُطُ حَدُّ ٱلْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِقَامَةُ ٱلْبَيِّنَةِ ، أَوْ عَفْوُ ٱلْمَقْذُوْفِ ، أَوِ ٱللِّعَانُ فِيْ حَقِّ ٱلزَّوْجَةِ .

\* \* \*

بِقَذْفِهِمَا شَخْصاً ؛ وَأَنْ لَا يَكُونَ وَالِدَا لِلْمَقْذُوْفِ ، فَلَوْ قَذَفَ ٱلأَبُ وَٱلأُمُّ وَإِنْ عَلَا وَلَدَهُ وَإِنْ سَفَلَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَخَمْسَةٌ فِيْ ٱلْمَقْذُوْفِ ، وَهُو : أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ، بَالِغَا ، عَاقِلًا ، حُرًّا ، عَفِيْفَا عَنِ ٱلزِّنَا ؛ فَلَا حَدَّ بِقَذْفِ الشَّخْصِ كَافِرًا أَوْ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُونَا أَوْ رَقِيْقاً أَوْ زَانِيَا .

وَيُحَدُّ ٱلْحُرُّ ٱلْقَاذِفُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَة ، وَ يُحَدُّ ٱلْعَبْدُ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً .

وَيَسْقُطُ عَنِ ٱلْقَاذِفِ حَدُّ ٱلْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا: إِقَامَةُ ٱلْبِيِّنَةِ سَوَاءٌ كَانَ ٱلْمَقْذُوفُ أَجْنَبِيًّا أَوْ زَوْجَةً.

وَٱلنَّانِي : مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ : أَوْ عَفْوُ ٱلْمَقْذُوفِ ، أَيْ : عَنِ ٱلْقَاذِفِ . وَٱلنَّالِثُ : مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ : أَوِ ٱللِّعَانُ فِيْ حَقِّ ٱلزَّوْجَةِ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِيْ قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ : فَصْلٌ وَإِذَا رَمَىٰ ٱلرَّجُلُ . . . إِلَى آخِرِهِ .

فَصْلُ [ فِي حَدِّ شَارِبِ ٱلْمُسْكِرِ ] : وَمَنْ شَرِبَ خَمْرَاً أَوْ شَرَابَاً مُسْكِراً يُخِدُ أَرْبَعِيْنَ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِيْنَ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلتَّعْزِيْرِ. مُسْكِراً يُحَدُّ أَرْبَعِيْنَ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِيْنَ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلتَّعْزِيْرِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِٱلْبَيِّنَةِ أَوِ ٱلْإِقْرَارِ. وَلَا يُحَدُّ بِٱلْقَيْءِ وَٱلْإِسْتِنْكَاهِ.

\* \* \*

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلأَشْرِبَةِ ، وَفِيْ ٱلْحَدِّ ٱلْمُتَعَلِّقِ بِشُرْبِهَا

وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا ، وَهِي : الْمُتَّخَذَةُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ ، أَوْ شَرَابَا مُسْكِرًا مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ ، كَالنَّبِيْذِ الْمُتَّخَذِ مِنَ الرَّبِيْبِ ؛ حَدُّ ذَلِكَ الشَّارِبُ إِنْ كَانَ رَقِيْقاً عِشْرِيْنَ جَلْدَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ كَانَ حُرَّا أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً ، وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ فِيْ الْإِمَامُ بِهِ ، أَيْ : حَدِّ الشُّرْبِ ، ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ، وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ فِيْ الْإِمَامُ بِهِ ، أَيْ : حَدِّ الشُّرْبِ ، ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ، وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ فِيْ حُرِّ وَعِشْرِيْنَ فِيْ رَقِيْقِ عَلَىٰ وَجُهِ التَّعْزِيْرِ ، وَقِيْلَ : الزِّيَادَةُ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ حَدًّ ، وَعَلَىٰ هَاذَا يَمْتَنِعُ النَّقُصُ عَنْهَا .

وَيَجِبُ ٱلْحَدُّ عَلَيْهِ ، أَيْ : شَارِبِ ٱلْمُسْكِرِ ، بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِٱلْبَيِّنَةِ ، أَيْ : رَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ بِشُرْبِ مَا ذُكِرَ ، أَوِ ٱلإِقْرَارِ مِنَ ٱلشَّارِبِ بِأَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِراً ، فَلَا يُحَدُّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَٱمْرَأَةٍ ، وَلَا بِشَهَادَةِ ٱمْرَأَتَيْنِ ، وَلَا بِيَمِيْنِ مُسْكِراً ، فَلَا يُحَدُّ أَيْضًا ٱلشَّارِبُ مَرْدُوْدَةٍ ، وَلَا يِعِلْمِ غَيْرِهِ ؛ وَلَا يُحَدُّ أَيْضًا ٱلشَّارِبُ بِالْقَيْءِ وَٱلاسْتِنْكَاهِ ، أَيْ : بِأَنْ يُشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلْخَمْرِ .

فَصْلٌ [ فِي حَدِّ ٱلسَّرِقَةِ ] : وَتُقْطَعُ يَدُ ٱلسَّارِقِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، عَاقِلًا ، وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا قِيْمَتُهُ رُبُعُ دِيْنَارٍ (١) مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ قَطْعِ ٱلسَّرِقَةِ

وَهِيَ لُغَةً : أَخْذُ ٱلْمَالِ خِفْيَةً ؛ وَشَرْعًا : أَخْذُهُ خِفْيَةً ظُلْمًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ .

وَتُقْطَعُ يَدُ ٱلسَّارِقِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « بِسِتِّ شَرَائِطَ » ؛

أَنْ يَكُونَ ٱلسَّارِقُ بَالِغاً عَاقِلاً مُخْتَاراً مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا ، فَلَا قَطْعَ عَلَىٰ صَبِيِّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ ، وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ، وَأَمَّا الْمُعَاهِدُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي ٱلأَظْهِرِ ، وَمَا تَقَدَّمَ شَرْطٌ فِي ٱلْسَّارِقِ ؛ وَذَكرَ ٱلْمُعَنفُ شَرْطَ ٱلْقَطْعِ بِٱلنَّظِرِ لِلْمَسْرُوقِ فِيْ قَوْلِهِ : وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيْمَتُهُ ٱلْمُصَنفُ شَرْطَ ٱلْقَطْعِ بِٱلنَّظِرِ لِلْمَسْرُوقِ فِيْ قَوْلِهِ : وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيْمَتُهُ رَبْعُ دِيْنَارٍ ، أَيْ : خَالِصَا مَضْرُوباً ، أَوْ يَسْرِقَ قَدْراً مَغْشُوشاً يَبْلُغُ خَالِصُهُ رَبْعَ دِيْنَارٍ مَضْرُوباً ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمَسْرُوقَ بِصَحْرَاءَ أَوْ رَبْعَ دِيْنَارٍ مَضْرُوباً ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمَسْرُوق فَي بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعِ ٱشْتُرِطَ فِيْ إِحْرَازِهِ دَوَامُ ٱللِّحَاظِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْمَسْرُوق مَثِي كَبَيْتٍ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعِ ٱشْتُرِطَ فِيْ إِحْرَازِهِ دَوَامُ ٱللِّحَاظِ ، وَإِنْ كَانَ بِحِصْنٍ كَبَيْتٍ مَشَلِهِ بَعَدْراً مَثَلًا مُعْتَادٌ فِيْ مِثْلِهِ ؛ وَثَوْب وَمَتَاعٌ وَضَعَهُ شَخْصٌ بِقُرْبِه بِصَحْرَاءَ مَثَلًا إِنْ لَاحَظُهُ بِنَظَرِهِ لَهُ وَقَتَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ٱزْدِحَامُ طَارِقِيْنِ فَهُو مُحْرَزٌ ،

<sup>(</sup>١) وَيُقَدَّرُ رُبْعُ ٱلدِّينَارِ بِقِيمَةِ غَرَامٍ وَاحِدٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ .

لَا مُلْكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا شُبْهَةَ فِيْ مَالِ ٱلْمَسْرُوْقِ مِنْهُ.

وَتُقْطَعُ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ مِنْ مَفْصِلِ ٱلْكُوعِ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَا قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَا قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ . وَقِيْلَ : رُابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُمْنَىٰ ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ . وَقِيْلَ : يُقْتَلُ صَبْرَاً .

\* \*

وَإِلَّا فَلَا ؛ وَشَرْطُ ٱلْمُلَاحَظَةِ قُدْرَتُهُ عَلَىٰ مَنْعِ ٱلسَّارِقِ ، وَمِنْ شُرُوْطِ ٱلْمَسْرُوْقِ مَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ فِيْ قَوْلِهِ : لَا مُلْكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا شُبْهَةَ ، أَيْ : لِلْمَسْرُوْقِ مَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصْرُوْقِ مِنْهُ ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِلسَّارِقِ ، لِلسَّارِقِ ، وَلَا بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِلسَّارِقِ ، وَلَا بِسَرِقَةِ رَقِيْقٍ مَالَ سَيِّدِهِ .

وَتُقْطَعُ مِنَ ٱلسَّارِقِ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ مِنْ مَفْصِلِ ٱلْكُوْعِ بَعْدَ خَلْعِهَا مِنْهُ بِحَبْلٍ يُحَرُّ بِعُنْفٍ ، وَإِنَّمَا تُقْطَعُ ٱلْيُمْنَىٰ فِيْ ٱلسَّرِقَةِ ٱلأُوْلَىٰ ؛ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَا بَعْدَ قَطْعِ ٱلْيُمْنَىٰ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ بِحَدِيْدَة مَاضِيةٍ دُفْعَةً وَاحِدَةً بَعْدَ خَلْعِهَا مِنْ مَفْصِلِ ٱلْقُدَمِ ؛ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُّهُ ٱلْيُسْرَىٰ بَعْدَ خَلْعِهَا ؛ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ بَعْدَ خَلْعِهَا ؛ فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُمْنَىٰ بَعْدَ خَلْعِهَا مِنْ مَفْصَلِ ٱلْقَدَمِ كَمَا فُعِلَ بِٱلْيُسْرَىٰ ؛ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُمْنَىٰ بَعْدَ خَلْعِهَا مِنْ مَفْصَلِ ٱلْقَدَمِ كَمَا فُعِلَ بِٱلْيُسْرَىٰ ؛ وَيُعْمَسُ مَحَلُ ٱلْقُطْعِ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَعْلِيًّ ؛ فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ : بَعْدَ وَيُعْمَسُ مَحَلُ ٱلْقَطْعِ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَعْلِيًّ ؛ فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ : بَعْدَ وَيُعْمَسُ مَحَلُ ٱلْقَطْعِ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَعْلِيًّ ؛ فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ : بَعْدَ اللّهَامُ فِيْ ٱلْمَرَّ فِي ٱلْمَرَّ بِقَنْلِهِ فِيْ ٱلْمَرْ بِقَنْلِهِ فِيْ ٱلْمَرَّ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ وَيْ الْمَرَّ فَيْ الْمَرَقِ مَعْلَى اللّهُ مُنْ مُعْرَدً ؛ وَقِيْلَ : يُقْتَلُ صَبْرًا ، وَحَدِيْثُ ٱلأَمْرِ بِقَنْلِهِ فِيْ ٱلْمَرَّ وَقِيلَ : يُقْتَلُ صَبْرًا ، وَحَدِيْثُ ٱلأَمْرِ بِقَنْلِهِ فِيْ ٱلْمَرَّ فَي الْمَرَّ الْمُرَامِسَةِ مَنْسُونَ خُ .

فَصْلٌ [ فِي قَاطِعِ ٱلطَّرِيقِ ]: وَقُطَّاعُ ٱلطَّرِيْقِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إِنْ قَتَلُواْ وَلَمْ يَأْخُذُوا ٱلْمَالَ قُتِلُواْ ، فَإِنْ قَتَلُواْ وَأَخَذُوا ٱلْمَالَ قُتِلُواْ ، فَإِنْ قَتَلُواْ وَأَخَذُوا ٱلْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُواْ تُقَطَّعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ أَخَذُوا ٱلْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُواْ تُقَطَّعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ،

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام قَاطِع ٱلطَّرِيْقِ

وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لاِمْتِنَاعِ ٱلنَّاسِ مِنْ سُلُوْكِ ٱلطَّرِيْقِ خَوْفاً مِنْهُ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ مُكَلَّف لَهُ شَوْكَةٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ ذُكُوْرَةٌ وَلَا عَدَدٌ ؛ فَخَرَجَ بِ « قَاطِعِ مُكَلَّف لَهُ شَوْكَةٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ ذُكُوْرَةٌ وَلَا عَدَدٌ ؛ فَخَرَجَ بِ « قَاطِعِ الطَّرِيْقِ » ٱلْمُخْتَلِسُ ٱلَّذِيْ يَتَعَرَّضُ لآخِرِ ٱلْقَافِلَةِ وَيَعْتَمِدُ ٱلْهَرَب .

### وَقُطَّاعُ ٱلطَّرِيْقِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

ٱلْأَوَّلُ: مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ: إِنْ قَتَلُوْا، أَيْ: عَمْدَاً عُدْوَاناً مَنْ يُكَافِؤُوْنَهُ، وَلَمْ يَأْخُذُوا ٱلْمَالَ قُتِلُوا حَتْمًا، وَإِنْ قَتَلُوا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ مَنْ لَمْ يُكَافِؤُوْهُ لَمْ يُقْتَلُوا .

وَٱلثَّانِيْ : مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ : فَإِنْ قَتَلُوْا وَأَخَذُوا ٱلْمَالَ ، أَيْ : نِصَابَ ٱلسَّرِقَةِ فَأَكْثَرَ ، قُتِلُوْا وَصُلِبُوْا عَلَىٰ خَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا ، لَلْكِنْ بَعْدَ غَسْلِهِمْ وَٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ .

وَٱلثَّالِثُ : مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ : وَإِنْ أَخَذُوا ٱلْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا ، أَيْ : نِصَابَ ٱلسَّرِقَةِ فَأَكْثَرَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ، وَلَا شُبْهَةَ لَهُمْ فِيْهِ ، تُقَطَّعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، أَيْ : تُقْطَعُ مِنْهُمْ أَوَّلًا ٱلْيَدُ ٱلْيُمْنَىٰ وَٱلرِّجْلُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، أَيْ : تُقْطَعُ مِنْهُمْ أَوَّلًا ٱلْيَدُ ٱلْيُمْنَىٰ وَٱلرِّجْلُ

فَإِنْ أَخَافُوا ٱلسَّبِيْلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزِّرُوا. وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ ٱلْخُدُودُ وَأُخِذَ بِٱلْحُقُوقِ. تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ ٱلْحُدُودُ وَأُخِذَ بِٱلْحُقُوقِ.

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي أَحْكَامِ ٱلصِّيَالِ وَمَا تُتْلِفُهُ ٱلْبَهَائِمُ ] : وَمَنْ قُصِدَ بِأَذًىٰ فِيْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ

ٱلْيُسْرَىٰ ، فَإِنْ عَادُوا فَيُسْرَاهُمْ وَيُمْنَاهُمْ يُقْطَعَانِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْيُمْنَىٰ أَوِ ٱللَّـمْرَىٰ مَفْقُوْدَةً ٱكْتُفِيَ بِٱلْمَوْجُوْدَةِ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

وَٱلرَّابِعُ : مَذْكُورٌ فِيْ قَوْلِهِ : فَإِنْ أَخَافُوا ٱلْمَارِّيْنَ فِيْ ٱلسَّبِيْلِ ، أَيْ : ٱلطَّرِيْقِ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا نَفْسَاً ، حُبِسُوا فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِمْ ، وَعُزِّرُوا ، أَيْ : حَبَسَهُمْ ٱلإِمَامُ وَعَزَّرَهُمْ .

وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ ، أَيْ : قُطَّاعُ ٱلطَّرِيْقِ ؛ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ مِنَ ٱلإِمَامِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ ٱلْحُدُوْدُ ، أَيْ : ٱلْعُقُوبَاتُ ٱلْمُخْتَصَّةُ بِقَاطِعِ ٱلطَّرِيْقِ ، وَهِي : تَحَتُّمُ قَتْلِهِ وَصَلْبُهُ وَقَطْعُ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بَاقِيْ ٱلْحُدُوْدِ ٱلَّتِيْ للهِ تَحَتُّمُ قَتْلِهِ وَصَلْبُهُ وَقَطْعُ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بَاقِيْ ٱلْحُدُوْدِ ٱلَّتِيْ للهِ تَعَالَىٰ ، كَزِنَا وَسَرِقَةٍ بَعْدَ ٱلتَّوْبَةِ ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : وَأُخِذَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَعُلَىٰ ، كَزِنَا وَسَرِقَةٍ بَعْدَ ٱلتَّوْبَةِ ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : وَأُخِذَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، بِاللهِ عُلْمِ فَوْلِهِ : وَأُخِذَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، بِاللهِ عُلْقُوقِ ، أَيْ : ٱلتَّيْ تَتَعَلَّقُ بِٱلآدَمِيِيْنَ ، كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَرَدِّ مَالٍ ، أَنْ كَ لَكُ مَنْ قَوْلِهِ : وَهُو كَذَلِكَ .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلصِّيَالِ وَإِثْلَافِ ٱلْبَهَائِمِ

وَمَنْ قُصِدَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، بِأَذًىٰ فِيْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ ، بِأَنْ صَالَ

فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . وَعَلَىٰ رَاكِبِ ٱلدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي قِتَالِ ٱلْبُغَاقِ ] : وَيُقَاتَلُ أَهْلُ ٱلْبَغْيِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونُوا فِيْ مَنَعَةٍ ،

عَلَيْهِ شَخْصٌ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ وَطْءَ حَرِيْمِهِ ، فَقَاتَلَ عَنْ فَلِكَ دَفْعًا فَلِكَ ، أَيْ : عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ ، وَقَتَلَ ٱلصَّائِلَ عَلَىٰ ذَلِكَ دَفْعًا لِصِيَالِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ ، وَعَلَىٰ رَاكِبِ ٱلدَّابَّةِ لِصِيَالِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ ، وَعَلَىٰ رَاكِبِ ٱلدَّابَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكُهَا أَوْ مُسْتَعِيْرُهَا أَوْ مُسْتَأْجِرُهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ وَلَا يَقْسُ أَوْ وَالْا ضَمَانَ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْبُغَاةِ

وَهُمْ فِرْقَةٌ مُسْلِمُونَ مُخَالِفُونَ لِلإِمَامِ ٱلْعَادِلِ ، وَمُفْرَدُ ٱلْبُغَاةِ بَاغٍ ، مِنَ ٱلْبُغْي ، وَهُو ٱلظُّلْمُ .

وَيُقَاتَلُ ، بِفَتْحِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ، أَهْلُ ٱلْبَغْيِ ، أَيْ : يُقَاتِلُهُمُ ٱلإِمَامُ ، بِثَلَاثِ شَرَائِطَ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونُوا فِيْ مَنَعَةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِقُوَّةٍ وَعَدَدٍ

وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ ٱلإِمَامِ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيْلٌ سَائِغٌ . وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ ، وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ ،

وَبِمُطَاعِ فِيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمُطَاعُ إِمَامًا مَنْصُوْبَاً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ ٱلإِمَامُ ٱلْعَادِلُ فِيْ رَدِّهِمْ لِطَاعَتِهِ إِلَىٰ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ وَتَحْصِيْلِ رِجَالٍ ، فَإِنْ كَانُوْا أَفْرَادَاً يَسْهُلُ ضَبْطُهُمْ فَلَيْسُوْا بُغَاةً .

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ ٱلإِمَامِ ٱلْعَادِلِ ، إِمَّا بِتَرْكِ ٱلانْقِيَادِ أَوْ بِمَنْع حَقِّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْحَقُّ مَالِيَّا أَوْ غَيْرَهُ ، كَحَدٍّ وَقِصَاصٍ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ، أَيْ : لِلْبُغَاةِ ، تَأُويْلٌ سَائِغٌ ، أَيْ : مُحْتَمَلٌ ، كَمُا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُ ٱلأَصْحَابِ ، كَمُطَالَبَةِ أَهْلِ صِفِّيْنَ بِدَمِ عُثْمَانَ ، مُحْتَمَلٌ ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُ ٱللهُ عَنْهُ يَعْرِفُ مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ ، فَإِنْ كَانَ حَيْثُ ٱللهُ عَنْهُ يَعْرِفُ مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ ، فَإِنْ كَانَ التَّا وَيْلُ قَطْعِيَّ ٱلْبُطْلَانِ لَمْ يُعْتَبَرْ ، بَلْ صَاحِبُهُ مُعَانِدٌ .

وَلَا يُقَاتِلُ ٱلإِمَامُ ٱلْبُغَاةَ حَتَىٰ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَمِيْنَا فَطِنَا يَسْأَلُهُمْ مَا يَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ ذَكَرُوا لَهُ مَظْلَمَةً هِيَ ٱلسَّبَبُ فِيْ ٱمْتِنَاعِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ أَزَالَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا أَوْ أَصَرُّوا بَعْدَ إِزَالَةِ ٱلْمَظْلَمَةِ عَلَىٰ ٱلْبَغْيِ ، نَصَحَهُمْ ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ بِٱلْقِتَالِ .

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ ، أَيْ : ٱلْبُغَاةِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ شَخْصٌ عَادِلٌ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ فِي ٱلأَصَحِّ ؛ وَلَا يُطْلَقُ أَسِيْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوِ ٱمْرَأَةً حَتَىٰ تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُطِيْعَ أَسِيْرُهُمْ مُخْتَارًا بِمُتَابَعَتِهِ لِلإِمَامِ ؛ وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ ، وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا ٱنْقَضَىٰ ٱلْحَرْبُ وَأُمِنَتْ وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ ، وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا ٱنْقَضَىٰ ٱلْحَرْبُ وَأُمِنتُ

وَلَا يُذَفَّفُ عَلَىٰ جَرِيْحِهِمْ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلرِّدَّةِ ] : وَمَنِ ٱرْتَدَّ عَنِ ٱلإِسْلَامِ ٱسْتُتِيْبَ ثَلَاثاً ، فَإِنْ تَابَ

غَائِلَتُهُمْ بِتَفَرُّقِهِمْ أَوْ رَدِّهِمْ لِلطَّاعَةِ ، وَلَا يُقَاتَلُوْنَ بِعَظِيْمٍ كَنَارٍ أَوْ مِنْجَنِيْقٍ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ ، فَيُقَاتَلُوْنَ بِذَلِكَ ، كَأَنْ قَاتَلُوْنَا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا ؛ وَلَا يُذَقَّفُ عَلَىٰ خِرِيْحِهِمْ ، وَٱلتَّذْفِيْفُ : تَتْمِيْمُ ٱلْقَتْلِ وَتَعْجِيْلُهُ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلرِّدَّةِ

وَهِيَ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ ٱلْكُفْرِ ، وَمَعْنَاهَا لُغَةً : ٱلرُّجُوعُ عَنِ ٱلشَّيْءِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ؛ وَشَرْعًا : قَطْعُ ٱلإِسْلَامِ بِنِيَّةِ كُفْرٍ أَوْ قَوْلِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلِ كُفْرٍ ، كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ سَوَاءٌ كَانَ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلاَسْتِهْزَاءِ أَوِ ٱلْعِنَادِ أَوِ ٱلاَعْتِقَادِ ، كَمَنِ ٱعْتَقَدَ حُدُوثَ ٱلصَّانِع .

وَمَنِ ٱرْتَدَّ عَنِ ٱلإِسْلَامِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ ، كَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوْدَ ٱللهِ ، أَوْ كَلَّلَ مُحَرَّمًا بِٱلإِجْمَاعِ ، كَٱلزِّنَا وَشُرْبِ كَذَّبَ رَسُولًا مِنْ رُسُلِ ٱللهِ ، أَوْ حَلَّلَ مُحَرَّمًا بِٱلإِجْمَاعِ ، كَٱلنِّكَاحِ وَٱلْبَيْعِ ؛ ٱسْتَثِیْبَ وُجُوْبَاً فِیْ ٱلْخَمْرِ ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا بِٱلإِجْمَاعِ ، كَٱلنِّكَاحِ وَٱلْبَیْعِ ؛ ٱسْتَثِیْبَ وُجُوبْاً فِیْ ٱلْخَمْرِ ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا بِٱلإِجْمَاعِ ، كَٱلنِّكَاحِ وَٱلْبَیْعِ ؛ ٱسْتَثِیْبَ وُجُوبْاً فِیْ ٱلْخَمالِ فِیْ ٱلأَوْلَیٰ أَنَّهُ یُسَنُ ٱلاسْتِتَابَةُ ؛ ٱلْحَالِ فِیْ ٱللَّولَى أَنَّهُ یُسَنُ ٱلاسْتِتَابَةُ ؛ وَفِیْ ٱلنَّانِیَةِ أَنَّهُ یُمْهَلُ ثَلَاثاً ، أَیْ : إِلَیٰ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ ؛ فَإِنْ تَابَ بِعَوْدِهِ إِلَیٰ وَفِیْ ٱلنَّانِیَةِ أَنَّهُ یُمْهَلُ ثَلَاثاً ، أَیْ : إِلَیٰ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ ؛ فَإِنْ تَابَ بِعَوْدِهِ إِلَیٰ

وَإِلَّا قُتِلَ ، وَلَمْ يُغَسَّلْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ فِيْ مَقَابِرِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي حُكْمِ تَارِكِ ٱلصَّلاةِ ] : وَتَارِكُ ٱلصَّلَاةِ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوْبِهَا ، فَحُكْمُهُ

ٱلإِسْلَامِ بِأَنْ يُقِرَّ بِٱلشَّهَادَتَيْنِ عَلَىٰ ٱلتَّرْتِيْبِ ، بِأَنْ يُؤْمِنَ بِٱللهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ بِرَسُولِهِ ، فَإِنْ عَكَسَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ٱلنَّووِيُّ فِيْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » فِيْ ٱلْكَلَامِ عَلَىٰ نِيَّةِ ٱلْوُضُوءِ ؛ وَإِلَّا ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتُبِ ٱلْمُرْتَدُّ قُتِلَ ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتُبِ ٱلْمُرْتَدُّ قُتِلَ ، أَيْ : قَالَهُ عَيْرُ قَتَلَهُ عَيْرُ الْإِمْامُ إِنْ كَانَ كَانَ حُرَّا بِضَرْبِ عُنُقِهِ لَا بِإِحْرَاقِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُ ٱلْإِمَامُ إِنْ كَانَ ٱلْمُرْتَدُّ رَقِيْقًا جَازَ لِلسَّيِّدِ قَتْلُهُ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ حُكْمَ ٱلْغَسْلِ وَغَيْرِهِ فِيْ قَوْلِهِ : وَلَمْ يُغَسَّلْ ، وَلَمْ يُطَلَّ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ فِيْ مَقَابِرِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

وَذَكَرَ غَيْرُ ٱلْمُصَنِّفِ حُكْمَ تَارِكِ ٱلصَّلَاةِ فِيْ رُبْعِ ٱلْعِبَادَاتِ، وَأَمَّا ٱلْمُصَنِّفُ فَذَكَرَهُ هُنَا فَقَالَ:

فَصْلٌ : [ فِي حُكْمِ تَارِكِ ٱلصَّلاةِ ]

وَتَارِكُ ٱلصَّلَاقِ ٱلْمَعْهُوْدَةِ ٱلصَّادِقَةِ بِإِحْدَىٰ ٱلْخَمْسِ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتْرُكَهَا وَهُوَ مُكَلَّفٌ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوْبِهَا ، فَحُكْمُهُ ،

حُكْمُ ٱلْمُرْتَدِّ. وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَتْرُكَهَا كَسَلًا مُعْتَقِداً لِوُجُوْبِهَا، فَيُسْتَتَابُ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ وَإِلَّا قُتِلَ حَدَّاً، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ.

\* \* \*

أَيْ : ٱلتَّارِكِ لَهَا ؛ حُكْمُ ٱلْمُرْتَدِّ ، وَسَبَقَ قَرِيْبَاً بَيَانُ حُكْمِهِ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ يَتْرُكَهَا كَسَلًا حَتَىٰ يَخْرُجَ وَقْتُهَا حَالَ كَوْنِهِ مُعْتَقِداً لِوَجُوْبِهَا ، فَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَصَلَّىٰ ، وَهُو تَفْسِيْرٌ لِلتَّوْبَةِ ، وَإِلَّا ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتُبْ ، قُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرَاً ؛ وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ ٱلدَّفْنِ فِيْ الدَّفْنِ فِيْ مَقَابِرِهِمْ ، وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ ، وَلَهُ حُكْمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ أَيْضًا فِيْ ٱلْغَسْلِ فِيْ مَقَابِرِهِمْ ، وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ ، وَلَهُ حُكْمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ أَيْضًا فِيْ ٱلْغَسْلِ وَٱللهُ أَعْلَمُ .

# كِتَابُ ٱلْجِهَادِ

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْجُلُوْغُ ،

## كِتَابُ أَحْكَام ٱلْجِهَادِ

وَكَانَ ٱلأَمْرُ بِهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ بَعْدَ ٱلْهِجْرَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلْكُفَّارِ حَالَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُوْنُوْ البِلَادِهِمْ ، فَٱلْجِهَادُ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ ، فَإِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيْهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ ٱلْحَرَجُ عَنِ ٱلْبَاقِيْنَ .

وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يَدْخُلَ ٱلْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ ٱلْمُسْلِمِیْنَ أَوْ يَنْزِلُواْ قَرِیْبَاً مِنْهَا ، فَٱلْجِهَادُ حِیْنَئِذٍ فَرْضُ عَیْنٍ عَلَیْهِمْ ، فَیَلْزَمُ أَهْلَ ذَلِكَ ٱلْبَلَدِ ٱلدَّفْعُ لِلْكُفَّارِ بِمَا يُمْكِنُ مِنْهُمْ .

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ :

أَحَدُهَا: ٱلإِسْلَامُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ كَافِرِ.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْبُلُوعُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ صَبِيٍّ.

وَ ٱلثَّالِثُ : ٱلْعَقْلُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ مَجْنُونٍ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلْحُرِّيَّةُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ رَقِيْقٍ وَلَوِ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ وَلَا مُبَعَّضٍ وَلَا مُدَبَّرِ وَلَا مُكَاتَب.

وَٱلذُّكُورْرَةُ ، وَٱلصِّحَّةُ ، وَٱلطَّاقَةُ عَلَىٰ ٱلْقِتَالِ.

وَمَنْ أُسِرَ مِنَ ٱلْكُفَّارِ فَعَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ يَكُونُ رَقِيْقَا بِنَفْسِ ٱلسَّبْيِ ، وَهُمُ ٱلصِّبْيَانُ وَٱلنِّسَاءُ . وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ ٱلسَّبْيِ ، وَهُمُ ٱلرِّجَالُ ٱلْبَالِغُونَ ، وَٱلإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيْهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ :

وَٱلْخَامِسُ : ٱلذُّكُوْرِيَّةُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ مُشْكِلٍ .

وَٱلسَّادِسُ: ٱلصِّحَةُ فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ مَرِيْضٍ بِمَرَضٍ يَمْنَعُهُ عَنْ قِتَالٍ وَرُكُوْبِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيْدَةٍ كَحُمَّىٰ مُطْبِقَةٍ .

وَٱلسَّابِعُ : ٱلطَّاقَةُ عَلَىٰ ٱلْقِتَالِ ، أَيْ : فَلَا جِهَادَ عَلَىٰ أَقْطَعِ يَدٍ مَثَلًا وَلَا عَلَىٰ مَنْ عُدِمَ أُهْبَةَ ٱلْقِتَالِ كَسِلَاحِ وَمَرْكُوْبٍ وَنَفَقَةٍ .

وَمَنْ أُسِرَ مِنَ ٱلْكُفَّادِ فَعَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

ضَرْبٌ لَا تَخْيِيْرَ فِيْهِ لِلإِمَامِ ، بَلْ يَكُونُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ بَدَلَ : « يَكُونُ » « يَصِيْرُ » . رَقِيْقاً بِنَفْسِ ٱلسَّبْيِ ، أَيْ : ٱلأَخْذِ ؛ وَهُمُ : ٱلصِّبْيَانُ وَٱلنِّسَاءُ ، أَيْ : صِبْيَانُ ٱلْكُفَّارِ وَنِسَاؤُهُمْ ، وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ ٱلْخُنَاثَىٰ وَٱلنِّسَاءُ ، أَيْ : صِبْيَانُ ٱلْكُفَّارِ نِسَاءُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، لأَنَّ ٱلأَسْرَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيْ وَٱلْمُسْلِمِيْنَ ، لأَنَّ ٱلأَسْرَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ ، لأَنَّ ٱلأَسْرَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيْ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

وَضَرْبٌ لَا يَرِقُ بِنَفْسِ ٱلسَّبْيِ ، وَهُمُ : ٱلْكُفَّارُ ٱلْأَصْلِيُّوْنَ ٱلرِّجَالُ ٱلْبَالِغُوْنَ ٱلأَحْرَارُ ٱلْعَاقِلُوْنَ .

وَٱلْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيْهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ:

ٱلْقَتْلُ ، وَٱلاسْتِرْقَاقُ ، وَٱلْمَنُّ ، وَٱلْفِدْيَةُ بِٱلْمَالِ ، أَوْ بِٱلرِّجَالِ ، يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيْهِ ٱلْمَصْلَحَةُ لِلْمِسْلِمِين .

وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ٱلأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ.

أَحَدُهَا : ٱلْقَتْلُ بِضَرْبِ رَقَبَةٍ ، لَا بِتَحْرِيْقٍ وَلَا تَغْرِيْقٍ مَثَلًا .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلاسْتِرْقَاقُ، وَحُكْمُهُمْ بَعْدَ ٱلاسْتِرْقَاقِ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِ ٱلْغَنيْمَةِ.

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيْلِهِمْ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلْفِدْيَةُ ، إِمَّا بِٱلْمَالِ أَوْ بِٱلرِّجَالِ ، أَيْ: ٱلْأَسْرَىٰ مِنَ ٱلْمُسْلِمِیْنَ ، وَمَالُ فِدَائِهِمْ كَبَقِیَّةِ أَمْوَالِ ٱلْغَنِیْمَةِ ، وَیَجُورُ أَنْ یُفَادَیٰ مُشْرِكُ وَاللَّمُسْلِمِ ، یَفْعَلُ ٱلإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِیْهِ وَاحِدٌ بِمُسْلِمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمُشْرِكُونَ بِمُسْلِمٍ ، یَفْعَلُ ٱلإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِیْهِ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِیْنَ ، فَإِنْ خَفِي عَلَیْهِ ٱلْأَحَظُ حَبَسَهُمْ حَتَّیٰ یَظْهَرَ لَهُ ٱلْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِیْنَ ، فَإِنْ خَفِي عَلَیْهِ ٱلْأَحْظُ حَبَسَهُمْ حَتَّیٰ یَظْهَرَ لَهُ ٱلْأَصْلِیُونَ » ٱلْكُفّارُ غَیْرُ ٱلْأَصْلِیُونَ » ٱلْكُفّارُ غَیْرُ ٱلْأَصْلِیِّنَ ، كَٱلْمُونَدِیْنَ ، فَیُطَالِبُهُمُ ٱلْإِمَامُ بِٱلْإِسْلَام ، فَإِنِ ٱمْتَنَعُواْ قَتَلَهُمْ .

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلْكُفَّارِ قَبْلَ ٱلأَسْرِ ، أَيْ : أَسْرِ ٱلإِمَامِ لَهُ ، أَحْرَزَ مَالَهُ وَحَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ عَنِ ٱلسَّبْيِ ، وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ ، بِخِلَافِ ٱلْبَالِغِيْنَ مِنْ أَوْلَادِهِ ، فَلَا يَعْصِمُهُمْ إِسْلَامُ أَبِيْهِمْ ، وَإِسْلَامُ ٱلْجَدِّ يَعْصِمُ أَيْضًا ٱلْبَالِغِيْنَ مِنْ أَوْلَادِهِ ، فَلَا يَعْصِمُهُمْ إِسْلَامُ أَبِيْهِمْ ، وَإِسْلَامُ ٱلْجَدِّ يَعْصِمُ أَيْضًا ٱلْوَلَدَ ٱلصَّغِيْرَ ، وَإِسْلَامُ ٱلْكَافِرِ لَا يَعْصِمُ زَوْجَتَهُ عَنِ ٱسْتِرْ قَاقِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ آلُولَدَ ٱلصَّغِيْرَ ، وَإِسْلَامُ ٱلْكَافِرِ لَا يَعْصِمُ زَوْجَتَهُ عَنِ ٱسْتِرْ قَاقِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَإِنِ ٱسْتُرِقَاتِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَإِنِ ٱسْتُرِقَاتِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَإِنِ ٱسْتُرِقَاتِهُا ، وَلَوْ كَانَتْ

وَيُحْكُمُ لِلصَّبِيِّ بِٱلْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُوْدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابِ : أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبُويْهِ ، أَوْ يُوْجَدَ لَقِيْطاً فِيْ أَحَدُ أَبُويْهِ ، أَوْ يُوْجَدَ لَقِيْطاً فِيْ دَارِ ٱلْإِسْلَام .

\* \* \*

### وَيُحْكُمُ لِلصَّبِيِّ بِٱلْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُوْدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ :

أَحَدُهَا: أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبُوَيْهِ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُمَا ، وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ مَجْنُونَا أَوْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَكَالصَّبِيِّ .

وَٱلسَّبَبُ ٱلثَّانِيْ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ : أَوْ يَسْبِيْهِ مُسْلِمٌ حَالَ كَوْنِ ٱلصَّبِيِّ مُنْفَرِدَاً عَنْ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ سُبِيَ ٱلصَّبِيُّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَلَا يَتْبَعُ ٱلصَّبِيُّ ٱلسَّابِيَ لَهُ ، وَمَعْنَىٰ كَوْنِهِ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَنْ يَكُونَا فِيْ جَيْشٍ وَاحِدٍ وَغَنِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَهُ ، وَمَعْنَىٰ كَوْنِهِ مَعَ أَحَدِ أَبُويْهِ أَنْ يَكُونَا فِيْ جَيْشٍ وَاحِدٍ وَغَنِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا أَنَّ مَالِكَهَا يَكُونُ وَاحِداً ، وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيُّ وَحَمَلَهُ إِلَىٰ دَارِ ٱلإِسْلَامِ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فِيْ ٱلأَصَحِ ، بَلْ هُو عَلَىٰ دِيْنِ ٱلسَّابِيْ لَهُ .

وَٱلسَّبَبُ ٱلثَّالِثُ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ: أَوْ يُوْجَدَ ، أَيْ: ٱلصَّبِيُّ ، لَقِيْطاً فِيْ دَارِ ٱلإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ مُسْلِمًا ، وَكَذَا لَوْ وُجِدَ فِيْ دَارِ كُفَّارٍ وَفِيْهَا مُسْلِمٌ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلْغَنِيمَةِ ] : وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ . وَتُقْسَمُ ٱلْغَنِيْمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ : فَيُعْطَىٰ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ

#### فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلسَّلْبِ وَقَسْمِ ٱلْغَنيْمَةِ

وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ ، بِفَتْحِ ٱللَّامِ ، بِشَرْطِ كَوْنِ ٱلْقَاتِلِ مُسْلِمًا ، فَكَرَا كَانَ أَوْ أُنْفَى ، حُرَّا أَوْ عَبْدًا ، شَرَطَهُ ٱلإِمَامُ لَهُ أَوْ لَا ؛ وَٱلسَّلَبُ : ثِيَابُ الْقَتِيْلِ ٱلَّتِيْ عَلَيْهِ ، وَٱلْخُفُ ، وَٱلرَّانُ ، وَهُو َ : خُفُّ بِلَا قَدَم يُلْبَسُ لِلسَّاقِ فَقَطْ ، وَآلاتُ ٱلْحَرْبِ ، وَٱلْمَرْكُونِ وُ ٱلَّذِيْ قَاتَلَ عَلَيْهِ أَوْ أَمْسَكَهُ بِعِنَانِهِ ، وَٱلسَّرِخُ ، وَٱللَّجَامُ ، وَمُقْوَدُ ٱلدَّابَّةِ ، وَٱلسِّوَارُ ، أَوِ ٱلطَّوْقُ ، وَٱلْمِنْطَقَةُ ، وَٱلسَّوَارُ ، أَوِ ٱلطَّوْقُ ، وَٱلْمِنْطَقَةُ ، أَتَّتِيْ مَعَهُ ، وَٱلْجَنِيْبَةُ ٱلَّتِيْ مَعَهُ ، وَٱلْجَنِيْبَةُ ٱلَّتِيْ وَهِي ٱلْتِيْ مُعَهُ ، وَٱلْجَنِيْبَةُ ٱلَّتِيْ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ ٱلْفَاتِلُ سَلَبَ ٱلْكَافِرِ إِذَا غَرَّ بِنَفْسِهِ حَالَ ٱلْحَرْبِ فِيْ قَتَلَهُ وَهُو أَسْيُرُ فَيْ اللَّهُ الْمَائِلُونِ ، فَلَا سَلَبَ لَهُ ؛ وَكِفَايَةُ شَرِّ ٱلْكَافِرِ أَنْ يَفْقَا عَيْنَهُ ، أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رَجْلَيْهِ .

وَٱلْغَنَيْمَةُ لُغَةً مَأْخُوْذَةٌ مِنَ ٱلْغُنْمِ ، وَهُوَ ٱلرِّبْحُ ؛ وَشَرْعًا : ٱلْمَالُ ٱلْحَاصِلُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُفَّارِ أَهْلِ حَرْبِ بِقِتَالٍ وَإِيْجَافِ خَيْلٍ أَوْ إِبِلٍ ؛ وَخَرَجَ بِـ الْمُلْ ٱلْحَرْبِ » ٱلْمَالُ ٱلْحَاصِلُ مِنَ ٱلْمُوْتَدِّيْنَ، فَإِنَّهُ فَيْءٌ لَا غَنِيْمَةٌ .

وَتُقْسَمُ ٱلْغَنِيْمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ : بَعْدَ إِخْرَجِ ٱلسَّلَبِ مِنْهَا ، عَلَىٰ خَمْسَةِ أَخْمَاسِ اللهِ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَخْمَاسِهَا مِنْ عَقَارٍ وَمَنْقُوْلٍ لِمَنْ شَهِدَ ، أَيْ :

ٱلْوَقْعَةَ ، وَيُعْطَىٰ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ؛ وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنِ ٱسْتُكْمِلَتْ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلنُّكُورِيَّةُ ، وَٱلنُّكُورِيَّةُ . فَإِنِ ٱخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ . وَيُقْسَمُ ٱلْخُمُسُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُم :

حَضَرَ ٱلْوَقْعَةَ مِنَ ٱلْغَانِمِيْنَ بِنِيَّةِ ٱلْقِتَالِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ مَعَ ٱلْجَيْشِ ، وَكَذَا مَنْ حَضَرَ لَا بِنِيَّةِ ٱلْقِتَالِ وَقَاتَلَ فِيْ ٱلْأَظْهَرِ ، وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْقِتَالِ ؛ وَيُعْطَىٰ لِلْفَارِسِ ٱلْحَاضِرِ ٱلْوَقْعَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلْقِتَالِ بِفَرَسِ مُهَيَّأٍ لِلْقِتَالِ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا ، ثَلَاثَةُ أَسْهُم : سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ ، وَلَا يُعْطَىٰ إِلَّا لِفَرَسِ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ كَثِيْرَةٌ ؛ وَلِلرَّاجِلِ ، أَيْ : ٱلْمُقَاتِلِ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ سَهُمْ وَاحِدٌ ، وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنْ ، أَيْ : شَخْصِ ٱسْتُكْمِلَتْ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلذُّكُورِيَّةُ . فَإِنِ ٱخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رَضَخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ ، أَيْ : لِمَن ٱخْتَلَّ فِيْهِ ٱلشَّرْطُ إِمَّا لِكُونِهِ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُوناً أَوْ رَقِيْقاً أَوْ أَنْثَىٰ أَوْ ذِمِّيًّا ؟ وَٱلرَّضْخُ لُغَةً : ٱلْعَطَاءُ ٱلْقَلِيْلُ ؛ وَشَرْعًا : شَيْءٌ دُوْنَ سَهْمٍ يُعْطَىٰ لِلرَّاجِلِ ؛ وَيَجْتَهِدُ ٱلإِمَامُ فِيْ قَدْرِ ٱلرَّضْخِ بِحَسَبِ رَأْيِهِ ، فَيَزِيْدُ ٱلْمُقَاتِلَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَٱلأَكْثَرَ قِتَالًا عَلَىٰ ٱلأَقَلِّ قِتَالًا ؛ وَمَحَلُّ ٱلرَّضْخِ ٱلأَخْمَاسُ ٱلأَرْبَعَةُ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ؛ وَٱلثَّانِيْ مَحَلُّهُ أَصْلُ ٱلْغَنيْمَةِ .

وَيُقْسَمُ ٱلْخُمْسُ ٱلْبَاقِيْ بَعْدَ ٱلأَخْمَاسِ ٱلأَرْبَعَةِ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُم :

سَهُمُ لِرَسُوْلِ ٱللهِ عَلَيْهِ يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ ، وَسَهُمٌ لِذَوِيْ الْفُورِيْ الْفُرْبَىٰ ، وَهُمْ : بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُوْ ٱلْمُطَّلِبِ ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَىٰ ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَىٰ ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَىٰ .

\* \* \*

سَهُمُّ مِنْهُ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ ، وَهُو ٱلَّذِيْ كَانَ لَهُ فِيْ حَيَاتِهِ ، يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِٱلْمُسْلِمِيْنَ ، كَٱلْقُضَاةِ ٱلْحَاكِمِيْنَ فِيْ ٱلْبَلَادِ ، أَمَّا قُضَاةُ ٱلْمَسْكَرِ فَيُرْزَقُونَ مِنَ ٱلأَخْمَاسِ ٱلأَرْبَعَةِ كَمَا قَالَهُ ٱلْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَسَدِّ ٱلْعُسْكَرِ فَيُرْزَقُونَ مِنَ ٱلْمُحَوِّفَةُ مِنْ أَطْرَافِ بِلَادِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ٱلْمُلَاصِقَةِ اللَّهُ وَالْمُرَادُ سَدُّ ٱلثَّغُورِ بِٱلرِّجَالِ وَآلَاتِ ٱلْحَرْبِ ، وَيُقَدَّمُ ٱلأَهَمُّ مِنَ ٱلْمُصَالِحِ فَٱلأَهَمُ ، وَلَلْمَصَالِحِ فَٱلأَهَمُ .

وَسَهُمُّ لِذَوِيْ ٱلْقُرْبَىٰ ، أَيْ : قُرْبَىٰ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ ، وَهُمْ : بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُوْ آللهِ ﷺ ، وَالْفَقِيْرُ ، وَيُفَضَّلُ وَبَنُوْ ٱلْأُنْثَىٰ ، وَٱلْغَنِيُّ وَٱلْفَقِيْرُ ، وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ وَٱلأُنْثَىٰ ، وَٱلْغَنِيُّ وَٱلْفَقِيْرُ ، وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ فَيُعْطَىٰ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ .

وَسَهُمْ لِلْيَتَامَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، جَمْعُ يَتِيْمٍ ، وَهُوَ صَغِيْرٌ لَا أَبَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلصَّغِيْرُ ذَكَرَاً أَوْ أُنشَىٰ ، لَهُ جَدُّ أَوْ لَا ، قُتِلَ أَبُوهُ فِيْ ٱلْجِهَادِ أَوْ لَا ، وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ ٱلْيَتِيْم .

وَسَهُم لِلْمَسَاكِيْنِ ، وَسَهُم لِأَبْنَاءِ ٱلسَّبِيْلِ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا قُبَيْلَ كِتَابِ ٱلصِّيَام .

\* \*

فَصْلُ [ فِي قَسْمِ ٱلْفَيْءِ ] : وَيُقْسَمُ مَالُ ٱلْفَيْءِ عَلَىٰ خَمْسِ فِرَقٍ : يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَىٰ مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمُ خُمُسُ ٱلْغَنيْمَةِ ، وَيُعْطَىٰ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِيْ مَصَالِحِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

#### فَصْلٌ فِيْ قَسْمِ ٱلْفَيْءِ عَلَىٰ مُسْتَحِقِّيهِ

وَٱلْفَيْءُ لُغَةً : مَأْخُونُدُ مِنْ فَاءَ إِذَا رَجَعَ ، ثُمَّ ٱسْتُعْمِلَ فِيْ ٱلْمَالِ ٱلرَّاجِعِ مِنَ ٱلْكُفَّارِ إِلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؛ وَشَرْعًا ، هُوَ : مَالٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِلَا قِتَالٍ وَلَا إِيْجَافِ خَيْلٍ وَلَا إِبِلٍ ، كَٱلْجِزْيَةِ ، وَعُشْرِ ٱلتَّجَارَةِ .

وَيُقْسَمُ مَالُ ٱلْفَيْءِ عَلَىٰ خَمْسِ فِرَقٍ : يُصْرَفُ خُمُسُهُ ، يَعْنِيْ : الْفَيْءِ ، عَلَىٰ مَنْ ، أَيْ : ٱلْخَمْسَةِ ٱلَّذِيْنَ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ ٱلْغَنِيْمَةِ ، وَسَبَقَ قَرِيْبَا بَيَانُ ٱلْخَمْسَةِ ، وَيُعْطَىٰ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « أَخْمَاسِهِ » أَيْ : ٱلْفَيْءِ ؛ لِلْمُقَاتِلَةِ ، وَهُمُ : ٱلأَجْنَادُ ٱلَّذِيْنَ عَيَنَهُمُ ٱلإِمَامُ لِلْجِهَادِ ، وَأَنْبَتَ أَسْمَاءَهُمْ فِيْ دِيْوَانِ ٱلْمُوْتَزِقَةِ بَعْدَ ٱتَّصَافِهِمْ بِٱلإِسْلَامِ لِلْجِهَادِ ، وَأَنْبَتَ أَسْمَاءَهُمْ فِيْ دِيْوَانِ ٱلْمُوْتَزِقَةِ بَعْدَ ٱتَّصَافِهِمْ بِٱلإِسْلَامِ وَٱلنَّكُلِيْفِ وَٱلنَّرِيَّةِ وَٱلصَّحَةِ ، فَيُفَرِّقُ ٱلإِمَامُ عَلَيْهِمُ ٱلأَخْمَاسَ ٱلأَرْبَعَةَ عَلَىٰ وَٱلنَّكُلِيْفِ وَٱلنَّرِيَّةِ وَٱلصَّحَةِ ، فَيُفَرِّقُ ٱلإِمَامُ عَلَيْهِمُ ٱلأَخْمَاسَ ٱلأَرْبَعَةَ عَلَىٰ وَٱلنَّكُلِيْفِ وَٱلنَّكُم مَنْ نَفَقَةٍ وَكِسُوةٍ وَعَنْ عِيَالِهِ ٱللَّازِمَةِ فَيْرُ ذَلِكَ ، وَيُرَاعَىٰ فَقُتُهُمْ وَمَا يَكُفِيهِمْ ، فَيُعْطِيْهِ كِفَايَتَهُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسُوةٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ ، وَيُرَاعَىٰ فَقُ أَلُو مُنَا يَكُفِيهُمْ ، فَيُعْطِيْهِ كِفَايَتَهُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسُوةٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ ، وَيُرَاعَىٰ فِيْ الْحَاجَةِ ٱلزَّمَانُ وَٱلْمُحَنَّفُ بِقَوْلِهِ ؛ وَأَشَارَ ٱلْمُصَنَفُ بِقَوْلِهِ : وَقَيْ مَصَالِحِ ٱلْمُسُلِمِيْنَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجُونُ لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ ٱلْفَاضِلَ عَنْ حَاجَاتِ وَقِيْ مَصَالِحِ ٱلمُسُلِمِيْنَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجُونُ لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ ٱلْفَاضِلَ عَنْ حَاجَاتِ

فَصْلٌ [ فِي ٱلْجِزْيَةِ ] : وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ : ٱلْبُلُوْغُ ، وَٱلْعَقْلُ ،

ٱلْمُرْتَزِقَةِ فِي مَصَالِحِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ إِصْلَاحِ ٱلْحُصُونِ وَٱلثُّغُورِ وَمِنْ شِرَاءِ سِلَاحٍ وَخَيْلٍ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْجِزْيَةِ

وَهِيَ لُغَةً : ٱسْمٌ لِخَرَاجٍ مَجْعُوْلٍ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَهَا جَزَتْ عَنِ ٱلْقَتْلِ ، أَيْ : كَفَتْ عَنْ قَتْلِهِمْ ؛ وَشَرْعًا : مَالٌ يَلْتَزِمُهُ كَافِرٌ بِعَقْدٍ مَخْصُوْصٍ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْقِدَهُ ٱلْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لَا عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّاْقِيْتِ ، مَخْصُوْصٍ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْقِدَهُ ٱلْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لَا عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّاْقِيْتِ ، فَيَقُولُ : أَقْرَرْتُكُمْ بِدَارِ ٱلْإِسْلَامِ غَيْرِ ٱلْحِجَازِ ، وَأَذِنْتُ فِيْ إِقَامَتِكُمْ بِدَارِ قَلْوسُلَامِ غَيْرِ ٱلْحِجَازِ ، وَأَذِنْتُ فِيْ إِقَامَتِكُمْ بِدَارِ ٱلْإِسْلَامِ عَلَىٰ أَنْ تَبْذُلُوا ٱلْجِزْيَةَ وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ ٱلْإِسْلَامِ ؛ وَلَوْ قَالَ ٱلْكَافِرُ لِلْإِمَامِ ٱبْتِدَاءً : أَقْرِرْنِيْ بِدَارِ ٱلْإِسْلَام ؛ كَفَىٰ .

## وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ ٱلْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ:

أَحَدُهَا: ٱلْبُلُوْغُ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْعَقْلُ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَىٰ مَجْنُونٍ أَطْبَقَ جُنُونُهُ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ كَثِيْراً عَنْ جُنُونُهُ قَلِيْلًا ، كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ ، لَزِمَتْهُ ٱلْجِزْيَةُ ، أَوْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ كَثِيْراً عَنْ ذَلِكَ ، كَيَوْمٍ يُجَنُّ فِيْهِ وَيَوْمٍ يَفِيْقُ فِيْهِ ، لُفَّقَتْ أَيَّامُ ٱلإِفَاقَةِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ سَنَةً وَجَبَ جِزْيَتُهَا .

وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلذُّكُوْرِيَّةُ ، وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَاب . وَأَقَلُّ ٱلْجِزْيَةِ دِيْنَارُ (١) فِيْ كُلِّ حَوْلٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنَ ٱلْمُتَوسِّطِ دِيْنَارَانِ ، وَمِنَ ٱلْمُوْسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْحُرِّيَّةُ ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَىٰ رَقِيْقِ وَلَا عَلَىٰ سَيِّدِهِ أَيْضًا ، وَٱلْمُكَاتَبُ وَٱلْمُدَبَّرُ وَٱلْمُبَعَّضٌ كَٱلرَّقِيْقِ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلذُّكُوْرِيَّةُ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ وَخُنثَىٰ، فَإِنْ بَانَتْ ذُكُوْرَتُهُ أُخِذَتْ مِنْهُ ٱلْجِزْيَةُ لِلسِّنِيْنِ ٱلْمَاضِيَةِ كَمَا بَحَثَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « زِيَادَةِ ٱلرَّوْضَةِ » أَخِذَتْ مِنْهُ ٱلْجِزْيَةُ لِلسِّنِيْنِ ٱلْمَاضِيَةِ كَمَا بَحَثَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِيْ « رَيَادَةِ ٱلرَّوْضَةِ » وَجَزَمَ بِهِ فِيْ « شَرْح ٱلْمُهَذَّبِ » .

وَٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِيْ تُعْقَدُ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ، كَٱلْيَهُوْدِيِّ وَٱلنَّصْرَانِيِّ، أَوْ مِمَّنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ، وَتُعْقَدُ أَيْضًا لأَوْلَادِ مَنْ تَهُوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ ٱلنَّسْخِ، أَوْ شَكَكْنَا فِيْ وَقْتِهِ، وَكَذَا تُعْقَدُ لِمَنْ أَحَدُ أَبُويْهِ وَثَنِيٌ وَٱلاَّخَرُ كِتَابِيٌّ، وَلِزَاعِمِ ٱلتَّمَسُّكِ بِصُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْمُنْزَلَةِ عَلَيْهِ أَوْ بِزَبُورٍ دَاوُدَ ٱلْمُنْزَلِةِ عَلَيْهِ أَوْ بِزَبُورٍ دَاوُدَ ٱلْمُنْزَلِ عَلَيْهِ .

وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ فِيْ ٱلْجِزْيَةِ عَلَىٰ كُلِّ كَافِرٍ دِيْنَارٌ فِيْ كُلِّ حَوْلٍ ، وَلَا حَدَّ لَا كَثْرِ ٱلْجِزْيَةِ ، وَيُؤْخَذُ ، أَيْ : يُسَنُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُمَاكِسَ مَنْ عُقِدَتْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ ، وَحِيْنَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنَ ٱلْمُتَوسِّطِ ٱلْحَالِ دِيْنَارَانِ ، وَمِنَ ٱلْمُوْسِ أَرْبَعَةُ ٱلْجِزْيَةُ ، وَحِيْنَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنَ ٱلْمُتَوسِّطِ ٱلْحَالِ دِيْنَارَانِ ، وَمِنَ ٱلْمُوْسِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ ٱسْتِحْبَابَاً ، إِذَا لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهُمَا سَفِيْهاً ، فَإِنْ كَانَ سَفِيْهاً لَمْ يُمَاكِسِ دَنَانِيْرَ ٱسْتِحْبَابَاً ، إِذَا لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهُمَا سَفِيْهاً ، فَإِنْ كَانَ سَفِيْهاً لَمْ يُمَاكِسِ

<sup>(</sup>١) يُقَدَّرُ ٱلدِّينَارُ بِأَرْبَعِ غِرامَاتٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ .

وَيَجُورُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمُ ٱلضِّيَافَةَ فَضْلًا عَلَىٰ مِقْدَارِ ٱلْجِزْيَةِ.

وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ ٱلْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ : أَنْ يُؤَدُّوْا ٱلْجِزْيَةَ ، وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ ٱلإِسْلَامِ ، وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ ٱلإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ ، وَأَنْ لَا يَدْكُرُوا دِيْنَ ٱلإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ ، وَأَنْ لَا يَفْعَلُوْا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

ٱلإِمَامُ وَلِيَّ ٱلسَّفِيْهِ ، وَٱلْعِبْرَةُ فِيْ ٱلتَّوَسُّطِ وَٱلْيَسَارِ بِآخِرِ ٱلْحَوْلِ .

وَيَجُوْزُ ، أَيْ : يُسَنُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَالَحَ ٱلْكُفَّارَ فِيْ بَلَدِهِمْ لَا فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمُ ٱلضِّيَافَةَ لِمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ الْمُجَاهِدِيْنَ وَغَيْرِهِمْ ، فَضْلًا ، أَيْ : زَائِداً عَنْ مِقْدَارِ أَقَلِّ ٱلْجِزْيَةِ ، وَهُوَ لِيْنَارُ كُلَّ سَنَةٍ إِنْ رَضُوا بِهَاذِهِ ٱلزِّيَادَةِ .

وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ ٱلْجِزْيَةِ بَعْدَ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا : أَنْ يُؤَدُّوا ٱلْجِزْيَةَ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمْ بِرِفْقِ كَمَا قَالَ ٱلْجُمْهُوْرُ ، لَا عَلَىٰ وَجْهِ ٱلإِهَانَةِ .

وَٱلثَّانِيْ: أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ ٱلإِسْلَامِ ، فَيَضْمَنُوْنَ مَا يُتْلِفُوْنَهُ عَلَىٰ ٱلْإِسْلَامِ ، فَيَضْمَنُوْنَ مَا يُتْلِفُوْنَهُ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِیْنَ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ، وَإِنْ فَعَلُواْ مَا يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِیْمَهُ كَٱلزِّنَا أُقِیْمَ عَلَیْهِمُ ٱلْحَدُّ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ لَا يَذْكُرُواْ دِيْنَ ٱلْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ لَا يَفْعَلُوْا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِیْنَ (۱) ، أَيْ : بِأَنْ آوُوْا مَنْ يَطَّلِعُ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلْمُسْلِمِیْنَ وَيَنْقُلُهَا إِلَىٰ دَارِ ٱلْحَرْبِ ، وَيَلْزَمُ

<sup>(</sup>١) فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخ : «ضَرَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ».

وَيُعْرَفُونَ بِلُبْسِ ٱلْغِيَارِ وَشَدِّ ٱلزُّنَّارِ ، ويُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوْبِ ٱلْخَيْلِ .

\* \* \*

ٱلْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ عَقْدِ ٱلذِّمَّةِ ٱلصَّحِيْحِ ٱلْكَفُّ عَنْهُمْ نَفْسَاً وَمَالًا ، وَإِنْ كَانُواْ فِي بَلَدِنَا أَوْ فِي بَلَدِ مُجَاوِرٍ لَنَا لَزِمَنَا دَفْعُ أَهْلِ ٱلْحَرْبِ عَنْهُمْ .

وَيُعْرَفُونَ بِلُبْسِ ٱلْغِيَارِ بِكَسْرِ ٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَهُو تَغْيِيْرُ ٱللّبَاسِ ، وَأَنْ يَخِيْطَ ٱلَّذِيْ عَلَىٰ ثَوْبِهِ شَيْئًا يُخَالِفُ لَوْنَ ثَوْبِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلْكَتِفِ ، وَٱلأَوْلَىٰ بِٱلْيَهُوْدِيِّ ٱلأَصْفَرُ ، وَبِٱلنَّصْرَانِيِّ ٱلأَزْرَقُ ، وَبِٱلْمَجُوْسِيِّ ٱلْأَسْوَدُ وَٱلأَحْمَرُ ، وَقَوْلُ ٱلْمُصَنِّفِ : « وَيُعْرَفُونَ » عَبَرَ بِهِ ٱلنَّووِيُّ أَيْضًا فِيْ الْأَسْوَدُ وَٱلأَحْمَرُ ، وَقَوْلُ ٱلْمُصَنِّفِ : « وَيُعْرَفُونَ » عَبَرَ بِهِ ٱلنَّووِيُّ أَيْضًا فِيْ « ٱلْمَسْوَدُ وَٱلأَحْمَرُ ، وَقَوْلُ ٱلْمُصَنِّفِ : « وَيُعْرَفُونَ » عَبَرَ بِهِ ٱلنَّووِيُّ أَيْضًا فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » تَبَعًا لِأَصْلِهَا ، لَلكِنَّهُ فِيْ « ٱلْمِنْهَاجِ » قَالَ : ويُؤْمَرُ ، أَيْ : الذِّمِيْ ، وَلَا يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ ٱلأَمْرَ لِلْوُجُونِ أَوِ ٱلنَّذَبِ ، لَلكِنَّ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ أَنَّ ٱلأَمْرَ لِلْوُجُونِ أَوِ ٱلنَّذَبِ ، لَلكِنَّ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهُ أَنَّ ٱلأَمْرَ لِلْوُجُونِ أَوِ ٱلنَّذَبِ ، لَلكِنَّ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهُ أَنَّ ٱلأَمْرَ لِلْوُجُونِ أَوِ ٱلنَّذِبِ ، لَلكِنَّ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهُ أَنَّ ٱلأَمْرَ لِلْوُجُونِ إِلَوْ ٱلنَّذِبِ ، لَلكِنَّ مُقْتَضَىٰ كَلَامُ ٱلْخُمْهُورِ ٱلأَوْلُ .

وَعَطَفَ ٱلْمُصَنِّفُ عَلَىٰ ٱلْغِيَارِ قَوْلَهُ: وَشَدِّ ٱلرُّنَّارِ، وَهُوَ بِزَايٍ مُعْجَمَةٍ: خَيْطٌ غَلِيْظٌ يُشَدُّ فِيْ ٱلْوَسَطِ فَوْقَ ٱلثِّيَابِ، وَلَا يَكْفِيْ جَعْلُهُ مُعْجَمَةٍ: خَيْطٌ غَلِيْظٌ يُشَدُّ فِيْ ٱلْوَسَطِ فَوْقَ ٱلثِّيَابِ، وَلَا يَكْفِيْ جَعْلُهُ تَحْتَهَا ؟ وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوْبِ ٱلْخَيْلِ ٱلنَّفَيْسَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَكُوْبِ ٱلْخَيْلِ ٱلنَّهُ يُعْنَ مِنْ إِسْمَاعِهِمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ قَوْلَ رُكُوْبِ ٱلْخُونَ مِنْ إِسْمَاعِهِمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ قَوْلَ رُكُوبِ ٱلْخُونَ مِنْ إِسْمَاعِهِمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ قَوْلَ الشَّرْكِ ، كَقَوْلِهِمْ : ٱللهُ تَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، تَعَالَىٰ ٱللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيْرَا .

# كِتَابُ ٱلصَّيْدِ وَٱلذَّبَائِحِ

وَمَا قُدِرَ عَلَىٰ ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِيْ حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ ، وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَىٰ ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِيْ حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ ، وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَىٰ ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ .

وَكَمَالُ ٱلذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

# كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلصَّيْدِ وَٱلذَّبَائِحِ وَٱلضَّحَايَا وَٱلأَطْعِمَةِ

وَٱلصَّيْدُ مَصْدَرٌ أُطْلِقَ هُنَا عَلَىٰ ٱسْمِ ٱلْمَفْعُونِ ، وَهُوَ : ٱلْمَصِيْدُ .

وَمَا ، أَيْ : ٱلْحَيْوَانُ ٱلْبَرِّيُّ ٱلْمَأْكُولُ ٱلَّذِيْ قُدِرَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، عَلَيْ فَكَاتِهِ ، أَيْ : ذَبْحِهِ ؛ فَلَكَاتُهُ تَكُونُ فِيْ حَلْقِهِ ، وَهُو أَعْلَىٰ ٱلْعُنُقِ ، وَلَاَتَكُ ، بِذَالٍ أَيْ : بِلَامٍ مَفْتُوْحَةٍ وَمُوحَدَةٍ مُشَدَّدَةٍ : أَسْفَلِ ٱلْعُنُقِ ؛ وَٱلذَّكَاةُ ، بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، مَعْنَاهَا لُغَةً : ٱلتَّطْيِيْبُ ، لِمَا فِيْهَا مِنْ تَطْيِيْبِ أَكْلِ ٱللَّحْمِ ٱلْمَذْبُوحِ ؛ وَشَرْعًا : إِبْطَالُ ٱلْحَرَارَةِ ٱلْغَرِيْزِيَّةِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . أَمَّا ٱلْحَيْوَانُ ٱلْمَاكُولُ ٱلْبَحْرِيُ فَيَحِلُ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ بِلَا ذَبْحٍ ؛ وَمَا ، أَيْ : ٱلْحَيْوانُ ٱلْمَاكُولُ ٱلْبَحْرِيُ فَيَحِلُ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ بِلَا ذَبْحٍ ؛ وَمَا ، أَيْ : وَٱلْحَيْوانُ ٱلْبَحْرِيُ فَيَحِلُ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْحِ بِلَا ذَبْحٍ ؛ وَمَا ، أَيْ : وَٱلْحَيْوانُ ٱلْدِيْ لَمْ يُقْدَرُ ، بِضَمِّ أَوَلِهِ ، عَلَىٰ ذَكَاتِهِ ، كَشَاةٍ إِنْسِيَةٍ وَالْحَيْوانُ ٱلْذِيْ لَمْ يُقْدَرُ ، بِضَمِّ أَوَلِهِ ، عَلَىٰ ذَكَاتِهِ ، كَشَاةٍ إِنْسِيَةٍ وَالْحَيْوانُ ٱلْذِيْ لَمْ يُقْدَرُ ، بِضَمِّ أَوَلِهِ ، عَلَىٰ ذَكَاتِهِ ، كَشَاةٍ إِنْسِيَةٍ وَمَا ، أَيْ : وَحَشَتْ ، أَوْ بَعِيْرٍ ذَهَبَ شَارِدَا ، فَذَكَاتُهُ عَقْرُهُ ، بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ، عَقْرَا مُزْهِقاً لِلرُّوحِ حَيْثُ قُورُهُ ، بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ، عَقْرَا مُزْهِقاً لِلرُّوحِ حَيْثُ قُورُهُ ، بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ، عَقْرَا مُزْهِقاً لِلرُّوحِ حَيْثُ قُورُهُ ، بِفَا عَلَىٰ الْعَقْرُ .

وَكَمَالُ ٱلذَّكَاةِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ﴿ وَيُسْتَحَبُّ فِيْ ٱلذَّكَاةِ » ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ :

قَطْعُ ٱلْحُلْقُومِ ، وَٱلْمَرِيْءِ ، وَٱلْوَدَجَيْنِ . وَٱلْمُجْزِئُ مِنْهَا شَيْئَانِ : قَطْعُ ٱلْحُلْقُوم وَٱلْمَرِيْءِ .

وَيَجُوزُ ٱلاصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ ٱلسِّبَاعِ وَمِنْ جَوَارِحِ ٱلطَّيْرِ ،

أَحَدُهَا: قَطْعُ ٱلْحُلْقُوْمِ ، بِضَمِّ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ: مَجْرَىٰ ٱلنَّفَسِ دُخُولًا وَخُرُوجًا .

وَٱلثَّانِيْ : قَطْعُ ٱلْمَرِيْءِ ، بِفَتْحِ مِيْمِهِ وَهَمْزِ آخِرِهِ ، وَيَجُوْزُ تَسْهِيْلُهُ ، وَهُوَ : مَجْرَىٰ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ مِنَ ٱلْحَلْقِ إِلَىٰ ٱلْمَعِدَةِ ، وَٱلْمَرِيْءُ تَحْتَ ٱلْحُلْقُوْمِ ، وَيَكُونُ قَطْعُ مَا ذُكِرَ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَا فِيْ دُفْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ٱلْحُلْقُوْمِ وَٱلْمَرِيْءِ لَمْ يَحِلَّ ٱلْمَذْبُوْحُ . ٱلْمَذْبُوْحُ .

وَٱلثَّالِثُ وَٱلرَّابِعُ: قَطْعُ ٱلْوَدَجَيْنِ بِوَاوٍ وَدَالٍ مَفْتُوْحَتَيْنِ ، تَثْنِيَةُ وَدَجٍ بِفَتْحِ ٱلثَّالِ وَكَسْرِهَا ، وَهُمَا عِرْقَانِ فِيْ صَفْحَتَيْ ٱلْعُنْقِ مُحِيْطَانِ بِٱلْحُلْقُومِ ؛ وَٱلْمُجْزِئُ مِنْهَا ، أَيْ : ٱلَّذِيْ يَكْفِيْ فِيْ ٱلذَّكَاةِ ، شَيْئَانِ : قَطْعُ ٱلْحُلْقُومِ وَٱلْمُجْزِئُ مِنْهَا ، وَلَا يُسَنُّ قَطْعُ مَا وَرَاءِ ٱلْوَدَجَيْنِ .

وَيَجُوْزُ ، أَيْ : يَحِلُ ٱلاصطِيَادُ ، أَيْ : أَكُلُ ٱلْمُصَادِ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مَعَلَّمَةٍ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « مِنْ سِبَاعِ ٱلْبَهَائِمِ » كَٱلْفَهْدِ وَٱلنَّمِرِ وَٱلْكَلْبِ ؛ وَمِنْ جَوَارِحِ ٱلطَّيْرِ ، كَصَفْرٍ وَبَاذٍ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ جُرْحُ ٱلسِّبَاعِ وَٱلطَّيْرِ ، وَالْجَرْحِ ، وَهُوَ : ٱلْكَسْبُ .

وَشَرَائِطُ تَعْلِيْمِهَا أَرْبَعَةٌ: أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتِ ٱسْتَرْسَلَتْ ، وَإِذَا رُجِرَتِ ٱنْزَجَرَتْ ، وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْدَاً لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً ، وَأَنْ يَتَكَرَّرَ وَجُرَتِ ٱنْزُجَرَتْ ، وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْدَاً لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً ، وَأَنْ يَتَكَرَّرَ وَلِكَ مِنْهَا . فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَىٰ ٱلشَّرَائِطُ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ ذَلِكَ مِنْهَا . فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَىٰ ٱلشَّرَائِطُ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيَّا فَيُذَكَّىٰ .

وَتَجُوْزُ ٱلذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إِلَّا بِٱلسِّنِّ وَٱلظُّفُرِ ،

وَشَرَائِطُ تَعْلِيْمِهَا ، أَيْ : ٱلْجَوَارِح ، أَرْبَعَةٌ :

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ ٱلْجَارِحَةُ مُعَلَّمَةً، بِحَيْثُ إِذَا أُرْسِلَتْ، أَيْ: أَرْسَلَهُا صَاحِبُهَا، ٱسْتَرْسَلَتْ.

وَٱلثَّانِيْ : أَنَّهَا إِذَا زُجِرَتْ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، أَيْ : زَجَرَهَا صَاحِبُهَا ، أَنْزَجَرَتْ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنَّهَا إِذَا قَتَلَتْ صَيْداً لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا ، أَيْ : تَكَرُّرُ ٱلشَّرَائِطِ ٱلأَرْبَعَةِ مِنَ ٱلْجَارِحَةِ ، بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُهَا ، وَلَا يَرْجِعُ فِيْ ٱلتَّكْرَارِ لِعَدَدٍ ، بَلِ ٱلْمَرْجِعُ فِيْ التَّكْرَارِ لِعَدَدٍ ، بَلِ ٱلْمَرْجِعُ فِيْ التَّكُرَارِ لِعَدَدٍ ، بَلِ ٱلْمَرْجِعُ فِيْ السَّرَادِ لِعَدَدٍ ، بَلِ الْمَرْجِعُ فِيْ السَّرَادِ لِعَدَدٍ ، بَلِ الْمَرْجِعُ فِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللّهُ اللللللْمُ الللللْمُولُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْ

فَإِنْ عُدِمَتْ مِنْهَا إِحْدَىٰ ٱلشَّرَائِطِ لَمْ يَجِلَّ مَا أَخَذَتْهُ ٱلْجَارِحَةُ ، إِلَّا أَنْ يُدرِكَ مَا أَخَذَتْهُ ٱلْجَارِحَةُ حَيَّاً ، فَيُذكَّىٰ ، فَيَجِلُّ حِيْنَئِذٍ .

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ آلَةَ ٱلذَّبْحِ فِيْ قَوْلِهِ : وَتَجُوْزُ ٱلذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا ، أَيْ : بِكُلِّ مُحَدَّدٍ ، يَجْرَحُ ، كَحَدِيْدٍ وَنُحَاسٍ، إِلَّا بِٱلسِّنِّ وَٱلظُّفْرِ وَبَاقِيْ ٱلْعِظَامِ فَلَا

وَتَحِلُّ ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ، وَلَا تَحِلُّ ذَبِيْحَةُ مَجُوْسِيٍّ وَلَا وَتَنِيٍّ. وَذَكَاةُ ٱلْجَنِيْنِ بِذَكَاةٍ أُمِّهِ إِلَّا أَنْ يُوْجَدَ حَيَّاً فَيُذَكَّىٰ ، وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ إِلَّا ٱلشَّغْرَ ٱلْمُنْتَفَعَ بِهَا فِيْ ٱلْمَفَارِشِ وَٱلْمَلَابِسِ .

فَصْلٌ [ فِي ٱلأَطْعِمَةِ ] : وَكُلُّ حَيْوَانٍ ٱسْتَطَابَتْهُ ٱلْعَرَبُ

نَجُوْزُ ٱلتَّذْكِيَةُ بِهَا .

ثُمُّ ذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ ٱلتَّذْكِيَةُ بِقَوْلِهِ : وَتَحِلُّ ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغِ أَوْ مُمَيِّزٍ يُطِيْقُ ٱلذَّبْحَ ، و ذَكَاةُ كُلِّ كِتَابِيٍّ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، وَيَحِلُّ ذَبِيْحَةُ ذَبْحُ مَجْنُونٍ وَسَكْرَانٍ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ؛ وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ ٱلأَعْمَىٰ ؛ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيْحَةُ مَجُوسِيٍّ وَلَا وَثَنِيٍّ وَلَا نَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ ، وَذَكَاةُ ٱلْجَنيْنِ حَاصِلَةٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، فَلَا يَحْتَاجُ لِتَذْكِيَةٍ هَلْذَا إِنْ وُجِدَ مَيْتًا أَوْ فِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ ، لِللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُوْجَدَ حَيًّا بِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، فَيُذَكَىٰ حِيْنَئِذٍ ؛ وَمَا قُطعَ مِنْ حَيْوانٍ حَيٍّ فَهُو مَيْتٌ إِلّا ٱلشَّعُورَ ، أَيْ : ٱلْمَقْطُوعَ مِنْ حَيْوانٍ مَأْكُولٍ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلّا ٱلشَّعُورَ » ٱلْمُنْتَفَعَ بِهَا فِيْ حَيْوانٍ مَأْكُولٍ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلّا ٱلشَّعُورَ » ٱلْمُنْتَفَعَ بِهَا فِيْ حَيْوانٍ مَأْكُولٍ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلّا ٱلشَّعُورَ » ٱلْمُنْتَفَعَ بِهَا فِيْ حَيْوانٍ مَأْكُولٍ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلّا ٱلشَّعُورَ » ٱلْمُنْتَفَعَ بِهَا فِيْ أَلْمَارِشٍ وَٱلْمَلَابِسِ وَغَيْرِهِمَا .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلأَطْعِمَةِ ٱلْحَلَالِ مِنْهَا وَغَيْرِهَا وَكُلُّ حَيْوانٍ ٱسْتَطَابَتْهُ ٱلْعَرَبُ ، ٱلَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُ ثَرْوَةٍ وَخِصْبٍ وَطِبَاعٍ

فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا مَا وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِتَحْرِيْمِهِ ، وَكُلُّ حَيْوَانٍ ٱسْتَخْبَثَتْهُ ٱلْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ .

وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُوْ بِهِ ، وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلطُّيُوْرِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ .

وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ فِيْ ٱلْمَخْمَصَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَيْتَةِ ٱلْمُحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ بهِ رَمَقَهُ .

وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ :

سَلِيْمَةٍ وَرَفَاهِيَّةٍ ، فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا مَا ، أَيْ : حَيْوَانٌ ، وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِتَحْرِيْمِهِ ، فَلَا يُرْجَعُ فِيْهِ لِاسْتِطَابَتِهِمْ لَهُ ؛ وَكُلُّ حَيْوَانٍ ٱسْتَخْبَئَتُهُ ٱلْعَرَبُ ، أَيْ : عَدُّوْهُ خَبِيْثَا ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ ، فَلَا يَكُونُ حَرَامًا .

وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ ، أَيْ : سِنٌ ، قَوِيٌ يَعْدُو بِهِ عَلَىٰ ٱلْحَيْوَانِ ، كَأْسَدٍ وَنَمِرٍ ؛ وَيَحْرُمُ مِنَ ٱلطُّيُوْرِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ ، بِكَسْرِ ٱلْمِيْمِ وَفَتْحِ ٱللَّهِمِ ، أَيْ : ظُفْرٌ ، قَوِيٌ يَجْرَحُ بِهِ ، كَصَقْرٍ وَبَازٍ وَشَاهِيْنٍ .

وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ ، وَهُوَ : مَنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلْهَلَاكَ مِنْ عَدَمِ ٱلأَكْلِ فِي الْمَخْمَصَةِ مَوْتَا أَوْ مَرَضًا مَخُوْفاً أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوِ ٱنْقِطَاعَ رِفْقَةٍ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُهُ حَلَالًا ؛ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَيْتَةِ ٱلْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ ، مَا ، أَيْ : يَجِدْ مَا يَأْكُلُ ، يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ ، أَيْ : بَقِيَّةَ رُوْجِهِ ؛ وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ ، وَهُمَا : شَيْئًا ، يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ ، أَيْ : بَقِيَّةَ رُوْجِهِ ؛ وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ ، وَهُمَا :

ٱلسَّمَكُ وَٱلْجَرَادُ ، وَدَمَانِ حَلَالَانِ : ٱلْكَبِدُ وَٱلطِّحَالُ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلأُضْحِيَّةِ ] : وَٱلأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَيُجْزِئُ فِيْهَا: ٱلْجَذَعُ مِنَ ٱلضَّأْنِ، وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْمَعْزِ، وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلإِبِلِ ،

ٱلسَّمَكُ وَٱلْجَرَادُ ؛ وَلَنَا دَمَانِ حَلَالَانِ ، وَهُمَا : ٱلْكَبدُ وَٱلطِّحَالُ .

وَقَدْ عُرِفَ مِنْ كَلَامِ ٱلْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِيْمَا سَبَقَ أَنَّ ٱلْحَيْوَانَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ سَام:

أَحَدُهَا : مَا لَا يُؤْكَلُ فَذَبِيْحَتُهُ وَمَيْتَتُهُ سَوَاءٌ .

وَٱلثَّانِيْ: مَا يُؤْكَلُ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِٱلتَّذْكِيَةِ ٱلشَّرْعِيَّةِ.

وَٱلثَّالِثُ : مَا تَحِلُّ مَيْتَتُهُ كَٱلسَّمَكِ وَٱلْجَرَادِ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَامِ ٱلأُضْحِيَّةِ

بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ فِيْ ٱلأَشْهَرِ ، وَهِيَ ٱسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَوْمَ عِيْدِ ٱلنَّحْرِ وَأَيَّامَ ٱلتَّشْرِيْقِ تَقَرُّبَاً إِلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱلْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَىٰ ٱلْكِفَايَةِ ، فَإِذَا أَتَىٰ بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ كَفَىٰ عَنْ جَمِيْعِهِمْ ، وَلَا تَجِبُ ٱلأُضْحِيَّةُ إِلَّا بِٱلنَّذْرِ . وَيُجْزِئُ فِيْهَا ٱلْجَذَئُ مِنَ ٱلضَّأْنِ ، وَهُو مَا لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ ؛ وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْمَعْزِ ، وَهُو مَا لَهُ سَنَةٌ وَالثَّنِيُّ مِنَ ٱلْإِبِلِ ، مَا لَهُ خَمْسُ سِنَيْنَ وَطَعَنَ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَطَعَنَ فِيْ ٱلثَّالِيَةِ ؛ وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْإِبِلِ ، مَا لَهُ خَمْسُ سِنَيْنَ وَطَعَنَ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَطَعَنَ فِيْ ٱلثَّالِيَةِ ؛ وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْإِبِلِ ، مَا لَهُ خَمْسُ سِنَيْنَ وَطَعَنَ

وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْبَقَرِ . وَتُجْزِئُ ٱلْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَٱلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَٱلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَٱلشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ .

وَأَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ فِيْ ٱلضَّحَايَا: ٱلْعَوْرَاءُ ٱلْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَٱلْعَجْفَاءُ ٱلَّتِيْ وَٱلْعَرْجَاءُ ٱلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَٱلْعَجْفَاءُ ٱلَّتِيْ ذَهَبَ مُخَّهَا مِنَ ٱلْهُزَالِ. وَيُجْزِئُ ٱلْخَصِيُّ وَٱلْمَكْسُورُ ٱلْقَرْنِ،

فِيْ ٱلسَّادِسَةِ ؛ وَٱلثَّنِيُّ مِنَ ٱلْبَقَرِ ، مَا لَهُ سَنتَانِ وَطَعَنَ فِيْ ٱلثَّالِثَةِ ، وَتُجْزِئُ ٱلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ٱلْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ بِهَا ، وَتُجْزِئُ ٱلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ كَذَلِكَ ، وَتُجْزِئُ ٱلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ كَذَلِكَ ، وَتُجْزِئُ ٱلشَّاةُ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَتِهِ فِيْ كَذَلِكَ ، وَأَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَتِهِ فِيْ بَعَيْرٍ . وَأَفْضَلُ أَنْوَاع ٱلأَضْحِيَةِ إِبِلٌ ، ثُمَّ بَقَرٌ ، ثُمَّ غَنَمٌ .

وَأَرْبَعٌ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَأَرْبَعَةٌ » ؛ لَا تُجْزِئُ فِيْ ٱلضَّحَايَا :

أَحَدُهَا: ٱلْعَوْرَاءُ ٱلْبَيِّنُ، أَيْ: ٱلظَّاهِرُ عَوَرُهَا، وَإِنْ بَقِيَتِ ٱلْحَدَقَةُ فِيْ ٱلْاَصَحِّ.

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْعَرْجَاءُ ٱلْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَلَوْ كَانَ حُصُولُ ٱلْعَرَجِ لَهَا عِنْدَ إِضْجَاعِهَا لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا بِسَبَبِ ٱضْطِرَابِهَا .

وَٱلتَّالِثُ : ٱلْمَرِيْضَةُ ٱلْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَلَا يَضُرُّ يَسِيْرُ هَاذِهِ ٱلْأُمُوْرِ .

وَٱلرَّابِعُ: ٱلْعَجْفَاءُ، وَهِيَ ٱلَّتِيْ ذَهَبَ مُخُّهَا، أَيْ: ذَهَبَ دِمَاغُهَا مِنَ ٱلْهُزَالِ ٱلْحَاصِلِ لَهَا. وَيُجْزِئُ ٱلْخَصِيُّ، أَيْ: ٱلْمَقْطُوعُ ٱلْخِصْيَتَيْنِ، وَٱلْمَكْسُورُ ٱلْقَرُونِ إِنْ لَمْ يُؤَثِّرُ فِيْ ٱللَّحْمِ، وَيُجْزِئُ أَيْضًا فَاقِدَةُ ٱلْقُرُونِ،

وَلَا تُجْزِئُ ٱلْمَقْطُوعَةُ ٱلأُذُنِ وَٱلذَّنَبِ .

وَوَقْتُ ٱلذَّبْحِ : مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ ٱلْعِيْدِ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ .

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ ٱلذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: ٱلتَّسْمِيَةُ ، وَٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ ٱلنَّبِّ عَلَيْهِ ، وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ ،

وَهِيَ ٱلْمُسَمَّاةُ بِٱلْجَلْحَاءِ ، وَلَا تُجْزِئُ ٱلْمَقْطُوْعَةُ كُلِّ ٱلأَذُنِ وَلَا بَعْضِهَا وَلَا ٱلمُضْلُوْقَةُ بِلَا أُذُنِ وَلَا ٱلْمَقْطُوْعَةُ ٱلذَّنَبِ وَلَا بَعْضِهِ .

وَيَدْخُلُ وَقْتُ ٱلذَّبْحِ لِلأُضْحِيَّةِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ ٱلْعِيْدِ، أَيْ: عِيْدِ ٱلنَّحْرِ.

وَعِبَارَةُ « ٱلرَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا : يَدْخُلُ وَقْتُ ٱلتَّضْحِيَةِ إِذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ وَمَضَىٰ قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَيَسْتَمِرُ وَقْتُ ٱلذَّبْحِ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيْقِ ، وَهِيَ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلْمُتَّصِلَةُ بِعَاشِرِ ذِيْ ٱلْحِجَّةِ .

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ ٱلذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا: ٱلتَّسْمِيَةُ ، فَيَقُولُ ٱلذَّابِحُ: بِسْمِ ٱللهِ ، وَٱلأَكْمَلُ: بِسْمِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اله

وَٱلثَّانِيْ : ٱلْصَّلَاهُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ٱسْمِ ٱللهِ وَٱسْمِ رَسُوْلِهِ .

وَٱلثَّالِثُ : ٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ بِٱلذَّبِيْحَةِ ، أَيْ : يُوَجِّهُ ٱلذَّابِحُ مَذْبَحَهَا لِلْقِبْلَةِ ، وَيَتَوَجَّهُ هُوَ أَيْضًا .

وَٱلتَّكْبِيْرُ ، وَٱلدُّعَاءُ بِٱلْقَبُولِ .

وَلَا يَأْكُلُ ٱلْمُضَحِّيْ شَيْئًا مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ٱلْمَنْذُوْرَةِ ، وَيَأْكُلُ مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ، وَيُطْعِمُ ٱلْفُقَرَاءَ الأُضْحِيَّةِ ، وَيُطْعِمُ ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنَ .

\* \* \*

وَٱلرَّابِعُ: ٱلتَّكْبِيْرُ، أَيْ: قَبْلَ ٱلتَّسْمِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا ثَلَاثًا كَمَا قَالَ ٱلْمَاوَرْدِيُ.

وَٱلْخَامِسُ : ٱلدُّعَاءُ بِٱلْقَبُولِ ، فَيَقُولُ ٱلذَّابِحُ : ٱللَّهُمَّ هَاذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ ؛ أَيْ : هَاذِهِ ٱلأُضْحِيَةَ ؛ نِعْمَةً مِنْكَ عَلَيَّ ، وَتَقَرَّبْتُ بِهَا إِلَيْكَ ، فَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ .

وَلَا يَأْكُلُ ٱلْمُضَحِّيْ شَيْئًا مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ٱلْمَنْدُوْرَةِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ لَحْمِهَا ، فَلَوْ أَخَرَهَا فَتَلِفَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا ؛ وَيَأْكُلُ مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ٱلْمُتَطَوَّعِ بِهَا ثُلُثًا عَلَىٰ ٱلْجَدِيْدِ ، وَأَمَّا ٱلثُّلُثَانِ فَقِيْلَ : يَتَصَدَّقُ بِهِمَا ، وَرَجَّحَهُ ٱلنَّووِيُّ فِي « تَصْحِيْحِ ٱلتَّنْبِيْهِ » ، وَقِيْلَ : يُهْدِيْ ثُلْثًا لِلْمُسْلِمِيْنَ ٱلأَغْنِيَاءِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ مِنْ لَحْمِهَا ؛ وَلَمْ يُرَجِّحِ النَّووِيُّ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا شَيْئًا مِنْ هَلذَيْنِ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ وَلَا يَبِيعُ ، النَّووِيُّ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا شَيْئًا مِنْ هَلذَيْنِ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ وَلَا يَبِيعُ ، ٱلنَّوْوِيُّ فِيْ « ٱلرَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا شَيْئًا مِنْ هَلذَيْنِ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ وَلَا يَبِيعُ ، أَيْ : مِنْ لَحْمِهَا أَوْ أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلجَزَّارِ ، وَلَوْ كَانَتِ ٱلأُضْحِيَّةِ الْمُضَعِّيَةِ ، أَيْ : مِنْ لَحْمِهَا أَوْ شَعْرِهَا أَوْ جِلْدِهَا ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلجَزَّارِ ، وَلَوْ كَانَتِ ٱلأُضْحِيَّةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنَ ، وَلَوْمَاءً وَالْمَسَاكِيْنَ ، وَلَوْمُا مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ٱلْمُتَطَوَّعِ بِهَا ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنَ ، وَيُعْرُمُ مَتَمًا مِنَ ٱلأُضْحِيَّةِ ٱلْمُتَطَوَّع بِهَا ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمُسَاكِيْنَ ،

فَصْلٌ [ فِي ٱلْعَقِيقَةِ ] : وَٱلْعَقِيْقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ (١) ، وَهِي : ٱلذَّبِيْحَةُ عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ ٱلْخُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ ٱلْخُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ ٱلْخُلامِ شَاتًانِ ، وَعَنِ ٱلْجُارِيَةِ شَاةٌ ،

وَٱلأَفْضَلُ ٱلتَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِهَا إِلَّا لُقْمَةً أَوْ لُقَمًا يَتَبَرَّكُ ٱلْمُضَحِّيْ بِأَكْلِهَا ، فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَكَلَ ٱلْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِٱلْبَاقِيْ حَصَلَ لَهُ ثُوَابُ ٱلتَّضْحِيَةِ بِسُنُ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَكَلَ ٱلْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِٱلْبَاقِيْ حَصَلَ لَهُ ثُوَابُ ٱلتَّضْحِيَةِ بِالْبَعْضِ .

## فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلْعَقِيْقَةِ

وَهِيَ لُغَةً : ٱسْمٌ لِلشَّعْرِ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلْمَوْلُوْدِ ؛ وَشَرْعًا : مَا سَيَذْكُرُهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَٱلْعَقِيْقَةُ عَنِ ٱلْمَوْلُوْدِ مَسْتَحَبَّةٌ ، وَفَسَّرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلْعَقِيْقَةَ بِقَوْلِهِ : وَٱلْعَقِيْقَةُ عَنِ ٱلْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، أَيْ : يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ، بِقَوْلِهِ : وَهِي ٱلذَّبِيْحَةُ عَنِ ٱلْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، أَيْ : يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ، وَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْلُوْدُ قَبْلَ ٱلسَّابِع ، وَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْلُوْدُ قَبْلَ ٱلسَّابِع ، وَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْلُودُ وَقَبْلَ ٱلسَّابِع ، وَلَوْ تَفُوثُ بِٱلتَّا خِيْرِ بَعْدَهُ ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ لِلْبُلُوغِ سَقَطَ حُكْمُهَا فِيْ حَقِّ ٱلْعَاقَ عَنْ الْمُولُودُ .

وَيُذْبَحُ عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَيُذْبَحُ عَنِ ٱلْجَارِيَةِ شَاهٌ ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَمَّا ٱلْخُنْثَىٰ فَيُحْتَمَلُ إِلْحَاقُهُ بِٱلْغُلَامِ أَوْ بِٱلْجَارِيَةِ ، فَلَوْ بَانَتْ ذُكُوْرَتُهُ أُمِرَ ٱلْخُنْثَىٰ فَيُحْتَمَلُ إِلْحَاقُهُ بِٱلْغُلَامِ أَوْ بِٱلْجَارِيَةِ ، فَلَوْ بَانَتْ ذُكُوْرَتُهُ أُمِرَ

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : بَلْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . ٱنْتَهَىٰ .

وَيُطْعِمُ ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنَ .

\* \* \*

بِٱلتَّدَارُكِ ؛ وَتَتَعَدَّدُ ٱلْعَقِيْقَةُ بِتَعَدُّدِ ٱلأَوْلَادِ ، وَيُطْعِمُ ٱلْعَاقُ مِنَ ٱلْعَقِيْقَةِ ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، وَلَهْدِيْ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا .

وَٱعْلَمْ أَنَّ سِنَّ ٱلْعَقِيْقَةِ ، وَسَلَامَتَهَا مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ لَحْمَهَا ، وَٱلأَكْلَ مِنْهَا ، وَٱعْتَيْنَهَا بِٱلنَّذْرِ ، حُكْمُهُ عَلَىٰ مِنْهَا ، وَٱعْتَيْنَهَا بِٱلنَّذْرِ ، حُكْمُهُ عَلَىٰ مَا سَبَقَ فِيْ ٱلأُضْحِيَّةِ .

وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيْ أُذُنِ ٱلْمَوْلُوْدِ ٱلْيُمْنَىٰ حِيْنَ يُولَدُ ، وَيُقِيْمَ فِيْ أُذُنِهِ ٱلْيُمْنَىٰ حِيْنَ يُولَدُ ، وَيُقِيْمَ فِيْ أُذُنِهِ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَأَنْ يُحَنِّكَ ٱلْمَوْلُوْدَ بِتَمْرٍ ، فَيَمْضَغُ وَيَدْلِكُ بِهِ حَنَكَهُ دَاخِلَ فَمِهِ لِيَنْزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَىٰ جَوْفِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ ، وَإِلَّا فَشَيْءٌ حُلُو ؛ لِيَنْزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَىٰ جَوْفِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ ، وَإِلَّا فَشَيْءٌ حُلُو ؛ وَأَنْ يُسَمِّي ٱللهَ وَلُوْدَ يَوْمَ سَابِع و لَا دَتِهِ ، وَتَجُوزُ تَسْمِيتُهُ قَبْلَ ٱلسَّابِعِ وَبَعْدَهُ ، وَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْلُو دُو قَبْلَ ٱلسَّابِع سُنَّ تَسْمِيتُهُ .

# كِتَابُ ٱلسَّبْقِ وَٱلرَّمْي

وَتَصِحُ ٱلْمُسَابَقَةُ عَلَىٰ ٱلدَّوَابِّ، وَٱلْمُنَاضَلَةُ بِٱلسِّهَامِ ، إِذَا كَانَتِ ٱلْمُسَافَةُ مَعْلُوْمَةً ، وَصِفَةُ ٱلْمُنَاضَلَةِ مَعْلُوْمَةً .

وَيُخْرِجُ ٱلْعِوَضَ أَحَدُ ٱلْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ

## كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلسَّبْقِ وَٱلرَّمْي

أَيْ: بِسِهَامٍ وَنَحْوِهَا ؛ وَتَصِعُ ٱلْمُسَابَقَةُ عَلَىٰ ٱلدَّوَابِّ ، أَيْ : عَلَىٰ مَا هُوَ ٱلأَصْلُ فِيْ ٱلْمُسَابَقَةِ عَلَيْهَا ، مِنْ خَيْلٍ وَإِبلٍ جَزْمًا ، وَفِيْلٍ وَبَعْلٍ وَاللَّهُ وَلاَ عَلَىٰ بَقَرٍ ، وَلَا عَلَىٰ بَطَاحِ وَحَمَارٍ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ؛ وَلَا تَصِعُ ٱلْمُسَابَقَةُ عَلَىٰ بَقَرٍ ، وَلا عَلَىٰ بَطَاحِ ٱلْكِبَاشِ ، وَلَا عَلَىٰ مُهَارَشَةِ ٱلدِّيْكَةِ ، لَا بِعِوضٍ وَلا غَيْرِهِ . و تَصِعُ ٱلْكِبَاشِ ، وَلا عَلَىٰ مُهارَشَةِ ٱلدِّيْكَةِ ، لا بِعِوضٍ وَلا غَيْرِهِ . و تَصِعُ ٱلمُنَاضَلَةُ ، أَيْ : ٱلْمُرَامَاةُ بِٱلسِّهَامِ إِذَا كَانَتِ ٱلْمَسَافَةُ ، أَيْ : مَسَافَةُ مَا بَيْنَ ٱلْمُنَاضَلَةُ مَا بَيْنَ ٱلمُنَاضَلَةِ مَعْلُوْمَةً ، و كَانَتْ صِفَةُ ٱلمُنَاضَلَةِ مَعْلُوْمَةً أَيْضًا ، بِأَنْ يُبَيِّنَ ٱلْمُتَنَاضِلَانِ كَيْفِيَّةَ ٱلرَّمْيِ مِنْ قَرْعٍ ، وَهُو : إَنْ يَنْقُبُ ٱلسَّهُمُ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فِيْهِ ؛ أَوْ مِنْ خَسْقٍ ، وَهُو : أَنْ يَنْقُبُ ٱلسَّهُمُ أَنْ يَنْقُبُ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فِيْهِ ؛ أَوْ مِنْ خَسْقٍ ، وَهُو : أَنْ يَنْقُدَ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلْعَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فِيْهِ ؛ أَوْ مِنْ خَسْقٍ ، وَهُو : أَنْ يَنْقُدَ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلْغَرَضَ وَيَثْبُتَ فِيْهِ ؛ أَوْ مِنْ مَرْقٍ ، وَهُو : أَنْ يَنْقُدَ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلْغَرَضَ وَيَثْبُتَ فِيْهِ ؛ أَوْ مِنْ مَرْقٍ ، وَهُو : أَنْ يَنْفُذَ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلْعَرَضِ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ عِوَضَ ٱلْمُسَابَقَةِ هُوَ ٱلْمَالُ ٱلَّذِيْ يُخْرَجُ فِيْهَا ، وَقَدْ يُخْرِجُهُ أَحَدُ ٱلْمُتَسَابِقِيْنَ ، وَقَدْ يُخْرِجَانِهِ مَعًا ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنَفُ ٱلأَوَّلَ فِيْ قَوْلِهِ : وَيُخْرِجُ ٱلْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ ، بِفَتْحِ ٱلسِّيْنِ ، غَيْرَهُ ، وَيُخْرِجُ ٱلْعِوَضَ أَحَدُ ٱلْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ ، بِفَتْحِ ٱلسِّيْنِ ، غَيْرَهُ ،

ٱسْتَرَدَّهُ ، وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ ؛ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا : فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ ٱلْعِوَضَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ .

\* \* \*

ٱسْتَرَدَّهُ ، أَيْ : ٱلْعِوضَ ٱلَّذِيْ أَخْرَجَهُ ، وَإِنْ سُبِقَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، أَخَذَهُ ، أَيْ : ٱلْعِوضَ صَاحِبُهُ ٱلسَّابِقُ لَهُ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلثَّانِيْ فِيْ قَوْلِهِ : وَإِنْ أَيْ : ٱلْعِوضَ مَاحِبُهُ ٱلسَّابِقُ لَهُ ؛ وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلثَّانِيْ فِيْ قَوْلِهِ : وَإِنْ أَخْرَجَاهُ ، أَيْ : لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ يُدْخِلاً بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا ، بِكَسْرِ ٱللَّامِ ٱلأُوْلَىٰ ، وَفِيْ إِخْرَاجُهُمَا لِلْعِوضِ إِلَّا أَنْ يُدْخِلاً بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا ، بِكَسْرِ ٱللَّامِ ٱلأُوْلَىٰ ، وَفِيْ إِخْرَاجُهُمَا لِلْعِوضِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا » ؛ فَإِنْ سَبِقَ ، بِفَتْحِ ٱلسِّيْنِ ، بَعْضِ ٱلنَّسِخِ : « إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ » ؛ فَإِنْ سَبِقَ ، بِفَتْحِ ٱلسِّيْنِ ، كُلًا مِنَ ٱلْمُتَسَابِقَيْنِ أَخَذَ ٱلْعِوضَ ٱلَّذِيْ أَخْرَجَاهُ ، وَإِنْ سُبِقَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، كُلًا مِنَ ٱلْمُتَسَابِقَيْنِ أَخَذَ ٱلْعِوضَ ٱلَّذِيْ أَخْرَجَاهُ ، وَإِنْ سُبِقَ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، لَمْ يَغْرَمُ لَهُمَا شَيْئًا .

# كِتَابُ ٱلأَيْمَانِ وَٱلنُّذُوْرِ

لَا يَنْعَقِدُ ٱلْيَمِيْنُ إِلَّا بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، أَوْ بِٱسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صَفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ .

وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَهُو مُخَيَّرٌ بَيْنَ ٱلصَّدَقَةِ أَوْ كَفَّارَةِ ٱلْيَمِيْنِ ،

# كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلأَيْمَانِ وَٱلنُّذُوْرِ

ٱلأَيْمَانُ ، بِفَتْحِ ٱلْهَمْزَةِ ، جَمْعُ يَمِيْنِ ، وَأَصْلُهَا لُغَةً : ٱلْيَدُ ٱلْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَىٰ ٱلْمُخَالَفَةَ ، أَوْ تَأْكِيْدُهُ ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَىٰ ٱلْمُخَالَفَةَ ، أَوْ تَأْكِيْدُهُ بِذِكْرِ ٱسْمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ ؛ وَٱلنَّذُوْرُ جَمْعُ نَذْرٍ ، وَسَيَأْتِيْ بِغْدَهُ .

لَا يَنْعَقِدُ ٱلْيَمِيْنُ إِلَّا بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، أَيْ : بِذَاتِهِ ، كَقَوْلِ ٱلْحَالِفِ : وَٱللهِ ، أَوْ بِٱسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ ٱلْمُخْتَصَّةِ بِهِ ٱلَّتِيْ لَا تُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِهِ ، كَخَالِقِ ٱلْخَلْقِ ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ ٱلْقَائِمَةِ بِهِ ، كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ؛ وَضَابِطُ ٱلْخَلْقِ ، كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ؛ وَضَابِطُ ٱلْخَالِفِ : كُلُّ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ نَاطِقٍ قَاصِدٍ لِلْيَمِيْنِ .

وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ، كَقَوْلِهِ : للهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِيْ ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَانَا ٱلْيَمِيْنِ تَارَةً بِيَمِيْنِ ٱللَّجَاجِ وَٱلْغَضَبِ ، وَتَارَةً بِنَذْرِ ٱللَّجَاجِ وَٱلْغَضَبِ ، وَتَارَةً بِنَذْرِ ٱللَّجَاجِ وَٱلْغَضَبِ ، فَهُوَ ، أَيْ : ٱلْحَالِفُ أَوِ ٱلنَّاذِرُ ، مُخَيَّرٌ بَيْنَ ٱلْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَٱلْتَزَمَهُ بِٱلنَّذْرِ مِنَ ٱلصَّدَقَةِ بِمَالِهِ ، أَوْ كَفَّارَةِ ٱلْيَمِيْنِ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَفِيْ عَلَيْهِ وَٱلْتَرَمَهُ بِٱلنَّذْرِ مِنَ ٱلصَّدَقَةِ بِمَالِهِ ، أَوْ كَفَّارَةِ ٱلْيَمِيْنِ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَفِيْ

وَلَا شَيْءَ فِيْ لَغُو ٱلْيَمِيْنِ . وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ .

وَكَفَّارَةُ ٱلْيَمِيْنِ هُوَ مُخَيِّرٌ فِيْهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،

قَوْلٍ : يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَفِيْ قَوْلٍ : يَلْزَمُهُ ٱلْوَفَاءُ بِمَا ٱلْتَزَمَهُ ؛ وَلَا شَيْءَ فِيْ لَغْوِ ٱلْيَمِيْنِ ، وَفُسِّرَ بِمَا سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَىٰ لَفْظِ ٱلْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهَا ، كَقَوْلِهِ فِيْ حَالَ غَضَبِهِ أَوْ غَلَبَتِهِ أَوْ عَجَلَتِهِ : لَا وَٱللهِ مَرَّةً ، وَبَلَىٰ وَٱللهِ مَرَّةً ، وَبَلَىٰ وَٱللهِ مَرَّةً فِيْ وَقْتٍ آخَرَ .

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا ، أَيْ : كَبَيْعِ عَبْدِهِ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ ، بِأَنْ بَاعَ عَبْدَ ٱلْحَالِفِ ، لَمْ يَحْنَثْ ذَلِكَ ٱلْحَالِفُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُونِدَ ٱلْحَالِفُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ مَأْمُورِهِ ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ يُرِيْدَ ٱلْحَالِفُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ هُو وَلَا غَيْرُهُ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ مَأْمُورِهِ ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْكِحَ فَوَكَلَ غَيْرَهُ فِيْ ٱلنِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِفِعْلِ وَكِيْلِهِ لَهُ فِيْ ٱلنِّكَاحِ .

وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ أَمْرَيْنِ ، كَقَوْلِهِ : وَٱللهِ لَا أَلْبَسُ هَاذَيْنِ ٱلثَّوْبَيْنِ ، فَفَعَلَ ، أَيْ : لَبِسَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْنَثْ ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعَا أَوْ مُرَتَّبَا حَنِثَ ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعَا أَوْ مُرَتَّبَا حَنِثَ ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعَا أَوْ مُرَتَّبَا حَنِثَ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَلْبَسُ هَاذَا وَلَا هَاذَا ، حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا ، وَلَا يَنْحَلُّ يَمِيْنُهُ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَلْبَسُ هَاذَا وَلَا هَاذَا ، حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا ، وَلَا يَنْحَلُّ يَمِيْنُهُ ، بَلْ إِذَا فَعَلَ ٱلآخَرَ حَنِثَ أَيْضَاً .

وَكَفَّارَةُ ٱلْيَمِيْنِ هُوَ ، أَيْ : ٱلْحَالِفُ إِذَا حَنِثَ ، مُخَيَّرٌ فِيْهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ :

أَحَدُهَا : عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنْ عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ أَوْ كَسْبٍ .

أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ مُدَّاً ، أَوْ كِسُوتُهُمْ ثَوْبَاً ثَوْبَاً . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

## فَصْلٌ [ فِي ٱلنُّذُورِ ] :

وَثَانِيْهَا مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ: أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ مُدَّاً ، أَنْ إَطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ مُدَّاً ، أَيْ : رِطْلًا وَثُلُثَا مِنْ حَبِّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ ٱلْمُكَفِّرِ ، وَلَا يُجْزِئُ فِيْهِ غَيْرُ ٱلْمُكَفِّرِ ، وَلَا يُجْزِئُ فِيْهِ غَيْرُ ٱلْمُحَبِّ مِنْ تَمْرِ وَأَقِطٍ .

وَثَالِثُهَا مَذْكُوْرَةٌ فِيْ قَوْلِهِ: أَوْ كِسُوتُهُمْ ، أَيْ: يَدْفَعُ ٱلْمُكَفِّرُ لِكُلِّ مِنَ ٱلْمُسَاكِيْنِ ثَوْبًا ثَوْبًا مُؤْبًا ، أَيْ: شَيْئَا يُسَمَّىٰ كِسُوةً مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ ، كَقَمِيْصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ جِمَارٍ أَوْ كِسَاءٍ ، وَلَا يَكْفِيْ خُفُّ وَلَا قُفَّازَانِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْ عَمَامَةٍ أَوْ جِمَارٍ أَوْ كِسَاءٍ ، وَلَا يَكْفِيْ خُفُّ وَلَا قُفَّازَانِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْ أَلْقَمِيْصِ كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ ، فَيُجْزِئُ أَنْ يَدْفَعَ ٱلرَّجُلُ ثَوْبَ صَغِيْرٍ أَوْ ثَوْبَ مَعْيُرٍ أَوْ ثَوْبَ مَعْيُرٍ أَوْ نَوْبَ مَعْيُرٍ أَوْ ثَوْبَ ٱلْمَدْفُوعِ جَدِيْدَا ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهُ مَلْبُو سَا لَمْ تَذْهَبْ قُوتُهُ ، وَلَا يُشَتَرَطُ أَيْضَا كَوْنُ ٱلْمَدْفُوعِ جَدِيْدَا ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهُ مَلْبُو سَا لَمْ تَذْهَبْ قُوتُهُ .

فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْمُكَفِّرُ شَيْئاً مِنَ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلسَّابِقَةِ فَصِيَامُ ، أَيْ : فَيَلْزَمُهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِيْ ٱلأَظْهَرِ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلنُّذُوْرِ

جَمْعُ نَذْرٍ ، وَهُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا . وَمَعْنَاهُ لُغَةً : ٱلْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرِّ ؛ وَشَرْعًا : ٱلْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَازِمَةٍ بِأَصْلِ ٱلشَّرْعِ .

وَٱلنَّذْرُ يَلْزَمُ فِيْ ٱلْمُجَازَاةِ عَلَىٰ مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ ، كَقَوْلِهِ : إِنْ شَفَىٰ ٱللهُ مَرِيْضِيْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ أَوْ أَصُوْمَ أَوْ أَتَصَدَّقَ ، وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ٱلاسْمُ .

#### وَٱلنَّذْرُ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا نَذْرُ ٱللَّجَاجِ ، بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، وَهُوَ ٱلتَّمَادِيْ فِيْ ٱلْخُصُوْمَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهَلْذَا ٱلنَّذْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ ٱلْيَمِيْنِ ، بِأَنْ يَقْصِدَ مَنْعَ نَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ وَٱلْمُرَادُ بِهَلْذَا ٱلنَّذْرِ . وَفِيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، أَوْ مَا ٱلْتَزَمَهُ بِٱلنَّذْرِ .

وَٱلثَّانِيْ : نَذْرُ ٱلْمُجَازَاةِ ، وَهُو َنَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يُعَلِّقَهُ ٱلنَّاذِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ، كَقَوْلِهِ ٱبْتِدَاءً : للهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ عِتْقٌ ؛ وَٱلثَّانِيْ : أَنْ يُعَلِّقَهُ ٱلنَّاذِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ؛ وَأَشَارَ لَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ :

وَٱلنَّذْرُ يَلْزُمُ فِيْ ٱلْمُجَازَاةِ عَلَىٰ نَذْرِ مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ ، كَقَوْلِهِ ، أَيْ : ٱلنَّاذِرِ : إِنْ شَفَىٰ ٱللهُ مَرِيْضِيْ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « مَرَضِيْ » ، أَوْ كُفِيْتُ شَرَّ عَدُوِّيْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ أَوْ أَصُوْمَ أَوْ أَتَصَدَّقَ ، وَيَلْزَمُهُ ، أَيْ : شَرَّ عَدُوِّيْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصلِي أَوْ أَصُوْمَ أَوْ أَتَصَدَّقَ ، وَيَلْزَمُهُ ، أَيْ : مِمَّا نَذَرَهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ ، مَا يَقَعُ النَّاذِرَ ، مِنْ ذَلِكَ ، أَيْ : مِمَّا نَذَرَهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ ، وَأَقَلُهُ يَوْمٌ ؛ أَوْ عَلَيْهِ ٱلاسْمُ مِنْ صَلَاةٍ ، وَأَقَلُهَا رَكْعَتَانِ ؛ أَوْ صَوْمٍ ، وَأَقَلُهُ يَوْمٌ ؛ أَوْ صَدَقَةٍ ، وَهِيَ أَقَلُ شَيْءٍ مِمَّا يُتَمَوَّلُ ؛ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ ٱلتَّصَدُّقَ بِمَالٍ عَظِيْمٍ ، كَمَا قَالَ ٱلْقَاضِيْ أَبُوْ ٱلطَّيِّبِ .

ثُمَّ صَرَّحَ ٱلْمُصَنِّفُ بِمَفْهُوْمِ قَوْلِهِ سَابِقاً: ﴿ عَلَىٰ مُبَاحٍ ﴾ ، فِيْ قَوْلِهِ:

وَلَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ ، كَقَوْلِهِ : إِنْ قَتَلْتُ فُلَاناً فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا . وَلَا يَلْزُمُ ٱلنَّذْرُ عَلَىٰ تَرْكِ مُبَاحٍ ، كَقَوْلِهِ : لَا آكُلُ لَحْمَاً ، وَلَا أَشْرَبُ لَبَنَاً ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

\* \*

وَلَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ ، أَيْ : لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهَا ، كَقَوْلِهِ : إِنْ قَتَلْتُ فُلَاناً بِغَيْرِ حَقِّ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا ، وَخَرَجَ بِهِ " ٱلْمَعْصِيةِ " نَذْرُ ٱلْمَكْرُوْهِ ، كَنَذْرِ شَخْصٍ صَوْمَ ٱلدَّهْرِ ، فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ ، وَيَلْزَمُهُ ٱلْوَفَاءُ بِهِ ؛ وَلَا يَصِحُّ أَيْضاً نَذْرٌ وَاجِبٌ عَلَىٰ ٱلْعَيْنِ ، كَالصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ ؛ أَمَّا ٱلْوَاجِبُ عَلَىٰ ٱلْكِفَايَةِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا عَلَىٰ ٱلْوَاجِبُ عَلَىٰ ٱلْكِفَايَةِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا يَقْتَضِيْهِ كَلَامُ " ٱلرَّوْضَةِ " وَأَصْلِهَا .

وَلَا يَلْزَمُ ٱلنَّذُرُ ، أَيْ : لَا يَنْعَقِدُ ، عَلَىٰ تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ ، فَٱلأُوَّلُ كَقَوْلِهِ : لَا آكُلُ لَحْمَاً ، وَلَا أَشْرَبُ لَبَنَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْمُبَاحِ ، كَقَوْلِهِ : لَا أَلْبَسُ كَذَا ؛ وَٱلثَّانِيْ : نَحْوَ آكُلُ كَذَا ، وَأَشْرَبُ كَذَا ، وَأَلْبَسُ كَذَا ؛ وَٱلثَّانِيْ : نَحْوَ آكُلُ كَذَا ، وَأَشْرَبُ كَذَا ، وَأَلْبَسُ كَذَا ؛ وَإِذَا خَالَفَ ٱلنَّذْرَ ٱلْمُبَاحَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ عَلَىٰ ٱلرَّاجِحِ عِنْدَ ٱلْبَغُويِ ، كَذَا ؛ وَإِذَا خَالَفَ ٱلنَّذْرَ ٱلْمُبَاحَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ عَلَىٰ ٱلرَّاجِحِ عِنْدَ ٱلْبَغُويِ ، وَتَبِعَهُ « ٱلْمُحَرَّرُ » وَ « ٱلْمِنْهَاجُ » ، لَلكِنَ قَضِيَّةَ كَلَامٍ « ٱلرَّوْضَةِ » وَأَصْلِهَا عَدَمُ ٱللَّرُوْم .

# كِتَابُ ٱلأَقْضِيَةِ وَٱلشَّهَادَاتِ

وَلَايَجُوْزُ أَنْ يَلِيَ ٱلْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ ٱسْتُكْمِلَتْ فِيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ،

## كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلأَقْضِيَةِ وَٱلشَّهَادَاتِ

وَٱلْأَقْضِيَةُ جَمْعُ قَضَاءٍ بِٱلْمَدِّ ، وَهُوَ لُغَةً : إِحْكَامُ ٱلشَّيْءِ وَإِمْضَاؤُهُ ؛ وَشَرْعَاً : فَصْلُ ٱلْحُكُوْمَةِ بَيْنَ خَصْمَيْنِ بِحُكْمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ وَٱلشَّهَادَاتُ ، جَمْعُ شَهَادَةٍ ، مَصْدَرُ شَهِدَ ، مَأْخُوْذُ مِنَ ٱلشُّهُوْدِ بِمَعْنَىٰ ٱلْحُضُوْر .

وَٱلْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَىٰ شَخْصٍ لَزِمَهُ طَلَبُهُ ، وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَلِيَ ٱلْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ ٱسْتُكْمِلَتْ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « خَمْسَ عَشْرَةَ » خَصْلَةً :

أَحَدُهَا ٱلْإِسْلَامُ ، فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ ٱلْكَافِرِ ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ كَافِرِ مِثْلِهِ ؛ قَالَ ٱلْمَاوَرْدِيُّ : وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ ٱلْوُلَاةِ مِنْ نَصْبِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ فَالَ ٱلْمُكْمَةِ وَقَطْاءٍ ، وَلَا يَلْزَمُ أَهْلَ ٱلذِّمَّةِ ٱلْحُكْمُ بِإِلْزَامِهِ بَلْ بِٱلْتِزَامِهِ .

وَٱلثَّانِيْ وَٱلثَّالِثُ : ٱلْبُلُوْغُ وَٱلْعَقْلُ ، فَلَا وِلَايَةَ لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَا .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلْحُرِّيَّةُ ، فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ رَقِيْقٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ .

وَٱلذُّكُوْرَةُ ، وَٱلْعَدَالَةُ ، وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ، وَمَعْرِفَةُ ٱلإِجْمَاعِ ، وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ ٱلاجْتِهَادِ ، وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ ٱلاجْتِهَادِ ، وَمَعْرِفَةُ طَرَقٍ ٱلاجْتِهَادِ ، وَمَعْرِفَةُ طَرَقٍ مِنْ لِسَانِ ٱلْعَرَبِ ،

وَٱلْخَامِسُ: ٱلذُّكُوْرَةُ ، فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ ٱمْرَأَةٍ وَلَا خُنثَىٰ ، وَلَوْ وُلِّيَ ٱلْخُنثَىٰ حَالَ ٱلْجَهْلِ ، فَحَكَمَ ، ثُمَّ بَانَ ذَكَرَاً ، لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ فِيْ ٱلْمَذْهَبِ. الْخُنثَىٰ حَالَ ٱلْجَهْلِ ، فَحَكَمَ ، ثُمَّ بَانَ ذَكَرَاً ، لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ فِيْ ٱلْمَذْهَبِ.

وَٱلسَّادِسُ : ٱلْعَدَالَةُ ، وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهَا فِيْ فَصْلِ ٱلشَّهَادَاتِ ، فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِتٍ بِشَيْءٍ ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيْهِ .

وَٱلسَّابِعُ: مَغْرِفَةُ أَحْكَامِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ عَلَىٰ طَرِيْقِ ٱلاجْتِهَادِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُ آيَاتِ ٱلأَحْكَامِ وَلَا أَحَادِيْثِهَا ٱلْمُتَعَلِّقَاتِ بِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُ آيَاتِ ٱلْأَحْكَامِ وَلَا أَحَادِيْثِهَا ٱلْمُتَعَلِّقَاتِ بِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَخَرَجَ بِٱلأَحْكَامِ ٱلْقِصَصُ وَٱلْمَوَاعِظُ.

وَٱلثَّامِنُ : مَعْرِفَةُ ٱلإِجْمَاعِ ، وَهُو َٱتَّفَاقُ أَهْلِ ٱلْحَلِّ وَٱلْعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَمْرٍ مِنَ ٱلأُمُورِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَمْرٍ مِنَ ٱلْمُسْأَلَةِ ٱلَّتِيْ يُفْتِيْ بِهَا أَوْ يَحْكُمُ فِيْهَا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يُخَالِفُ ٱلإِجْمَاعَ فِيْهَا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يُخَالِفُ ٱلإِجْمَاعَ فِيْهَا .

وَٱلتَّاسِعُ : مَعْرِفَةُ ٱلاخْتِلَافِ ٱلْوَاقِعِ بَيْنَ ٱلْعُلَمَاءِ .

وَٱلْعَاشِرُ: مَعْرِفَةُ طُرُقِ ٱلاجْتِهَادِ، أَيْ: كَيْفِيَّةِ ٱلاسْتِدْلَالِ مِنْ أَدِلَّةِ ٱلأَحْكَام.

وَٱلْحَادِيْ عَشَرَ : مَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ لِسَانِ ٱلْعَرَبِ مِنْ لُغَةٍ وَصَرْفٍ وَنَحْوٍ

وَمَعْرِفَةُ تَفْسِیْرِ کِتَابِ ٱللهِ تَعَالَیٰ ، وَأَنْ یَکُوْنَ سَمِیْعَاً ، وَأَنْ یَکُوْنَ بَکُوْنَ بَکُوْنَ بَکُوْنَ بَکُوْنَ مُسْتَیْقِظًا .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِيْ وَسَطِ ٱلْبَلَدِ فِيْ مَوْضِع بَارِزٍ لِلنَّاسِ

وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيْرِ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱلثَّانِيْ عَشَرَ : أَنْ يَكُوْنَ سَمِيْعَاً ، وَلَوْ بِصِيَاحٍ فِيْ أُذُنَيْهِ ، فَلَا يَصِتُ تَوْلِيَّةُ أَصَمٍّ .

وَٱلثَّالِثَ عَشَرَ : أَنْ يَكُوْنَ بَصِيْراً ، فَلَا يَصِحُّ تَوْلِيَةُ أَعْمَىٰ ، وَيَجُوْزُ كَوْنُهُ أَعْورَ كَمَا قَالَ ٱلرُّوْيَانِيُّ .

وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُوْنَ كَاتِبَاً ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنِ ٱشْتِرَاطِ كَوْنِ ٱلْقَاضِيْ كَاتِبَاً وَجُهُ مَرْجُوْحٌ ، وَٱلأَصَحُّ خِلَافُهُ .

وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا ، فَلَا يَصِحُ تَوْلِيَةُ مُغَفَّلٍ ، بِأَنِ ٱخْتَلَّ نَظَرُهُ أَوْ فِكْرُهُ إِمَّا لِكِبَرِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَلَمَّا فَرَغَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ شُرُوْطِ ٱلْقَاضِيْ شَرَعَ فِيْ آدَابِهِ ، فَقَالَ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « أَنْ يَنْزِلَ » ، أَيْ : ٱلْقَاضِيْ ، فِيْ وَيَكُونَ الْبَلَدِ إِذَا ٱتَسَعَتْ خُطَّتُهُ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَلَدُ صَغِيْرَةً نَزَلَ حَيْثُ شَاءَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَوْضِعٌ مُعْتَادٌ تَنْزِلُهُ ٱلْقُضَاةُ ، وَيَكُونُ جُلُوسُ ٱلْقَاضِيْ فِيْ مَوْضِع يَكُنْ هُنَاكَ مَوْضِعٌ مُعْتَادٌ تَنْزِلُهُ ٱلْقُضَاةُ ، وَيَكُونُ جُلُوسُ ٱلْقَاضِيْ فِيْ مَوْضِع فَيْ مَوْضِع بَكُنْ هُنَاكَ مَوْضِعٌ بَارِزٍ ، أَيْ : ظَاهِرٍ لِلنَّاسِ ، بِحَيْثُ يَرَاهُ ٱلْمُسْتَوْطِنُ وَٱلْغَرِيْبُ وَٱلْقَوِيُّ فَسِيْحِ بَارِزٍ ، أَيْ : ظَاهِرٍ لِلنَّاسِ ، بِحَيْثُ يَرَاهُ ٱلْمُسْتَوْطِنُ وَٱلْغَرِيْبُ وَٱلْقَوِيُّ وَٱلْضَعِيْفُ ، وَيَكُونُ مَجْلِسُهُ مَصُونَا مِنْ أَذَىٰ حَرٍّ وَبَرْدٍ ، بِأَنْ يَكُونَ فِيْ وَٱلْضَعِيْفُ ، وَيَكُونُ مَجْلِسُهُ مَصُونَا مِنْ أَذَىٰ حَرٍّ وَبَرْدٍ ، بِأَنْ يَكُونَ فِيْ

وَلَا حِجَابَ لَهُ ، وَلَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ .

وَيُسَوِّيْ بَيْنَ ٱلْخَصْمَيْنِ فِيْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : فِيْ ٱلْمَجْلِسِ ، وَفِيْ ٱللَّفْظ ، وَٱللَّحْظ .

وَلَا يَجُونُ أَنْ يَقْبَلَ ٱلْهَدِيَّةَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ.

ٱلصَّيْفِ فِيْ مَهَبِّ ٱلرِّيْحِ وَفِيْ ٱلشِّتَاءِ فِيْ رُكنِّ ؛ وَلَا حِجَابَ لَهُ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلشَّيْخِ : « وَلَا حَاجِبَ دُوْنَهُ » فَلَوِ ٱتَّخَذَ حَاجِبَا أَوْ بَوَّاباً كُرِهَ ؛ وَلَا يَقْعُدُ ٱلنُّسَخِ : « وَلَا حَاجِبَ دُوْنَهُ » فَلُوِ ٱتَّخَذَ حَاجِباً أَوْ بَوَّاباً كُرِه ؛ وَلَا يَقْعُدُ الْفَصَاءِ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ، فَإِنْ قَضَىٰ فِيْهِ كُرِهَ ؛ فَإِنِ ٱتَّفَقَ وَقْتَ حُضُورْهِ فِيْ الْمَسْجِدِ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا خُصُومْمَةٌ لَمْ يُكْرَهُ فَصْلُهَا فِيْهِ ، وَكَذَا لَوِ ٱحْتَاجَ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ .

وَيُسَوِّيُ ٱلْقَاضِيْ وُجُوْبَاً بَيْنَ ٱلْخَصْمَيْنِ فِيْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا : ٱلتَّسْوِيَةُ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، فَيُجْلِسُ ٱلْقَاضِيْ ٱلْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا ٱسْتَوَيَا شَرَفاً ، أَمَّا ٱلْمُسْلِمُ فَيَرْفَعُ عَنِ ٱلذِّمِّيِّ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ .

وَٱلثَّانِيْ : ٱلتَّسْوِيَةُ فِيْ ٱللَّفْظِ ، أَيْ : ٱلْكَلَامِ ، فَلَا يَسْمَعُ كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُوْنَ ٱلآخَر .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلتَّسْوِيَةُ فِيْ ٱللَّحْظِ ، أَيْ : ٱلنَّظَرِ ، فَلَا يَنْظُرُ أَحَدَهُمَا دُوْنَ ٱللَّخَر .

وَلَا يَجُوْزُ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَقْبَلَ ٱلْهَدِيَّةَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْهَدِيَّةُ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْهَدِيَّةُ فِيْ فَيْ غَيْرِ عَمَلِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ فِيْ ٱلأَصَحِّ ، وَإِنْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ فِيْ

وَيَجْتَنِبُ ٱلْقَضَاءَ فِيْ عَشَرَةِ مَواضِعَ : عِنْدَ ٱلْغَضَبِ ، وَٱلْجُوْعِ ، وَٱلْخُوْنِ ، وَٱلْفَرَحِ وَٱلْجُوْعِ ، وَٱلْخُوْنِ ، وَٱلْفَرَحِ ٱلْمُفْرِطِ ، وَعِنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَمُدَافَعَةِ ٱلأَخْبَثَيْنِ ، وَعِنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَمُدَافَعَةِ ٱلأَخْبَثَيْنِ ، وَعِنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَشِدَّةِ ٱلْأَخْبَثَيْنِ ، وَعِنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَشِدَّةِ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ .

وَلَا يَسْأَلُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ ٱلدَّعْوَىٰ ،

مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَهُ خُصُوْمَةٌ وَلَا عَادَةَ لَهُ بِٱلْهَدِيَّةِ قَبْلَهَا حَرُمَ عَلَيْهَ قُبُولُهَا .

وَيَجْتَنِبُ ٱلْقَاضِيْ ٱلْقَضَاءَ ، أَيْ : يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، فِيْ عَشْرَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخ : « أَحْوَالٍ » .

عِنْدَ ٱلْغَضَبِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « فِيْ ٱلْغَضَبِ » . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَإِذَا أَخْرَجَهُ ٱلْغَضَبُ عَنْ حَالَةِ ٱلاسْتِقَامَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ حِيْنَئِذٍ .

وَٱلْجُوْعِ وَٱلشِّبَعِ ٱلْمُفْرِطَيْنِ .

وَٱلْعَطَشِ ، وَشِدَّةِ ٱلشَّهْوَةِ ، وَٱلْحُزْنِ ، وَٱلْفَرَحِ ٱلْمُفْرِطِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُوْلِمِ ، وَمُدَافَعَةِ ٱلأَخْبَثَيْنِ ، أَيْ : ٱلْبَوْلِ وَٱلْغَائِطِ ؛ وَعِنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَعِنْدَ شِدَّةِ ٱلْجَرِّ وَٱلْبَرْدِ ؛ وَٱلضَّابِطُ ٱلْجَامِعُ لِهَاذِهِ ٱلْعَشَرَةِ وَعَنْدَ ٱلنَّعَاسِ ، وَعِنْدَ شِدَّةِ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ ؛ وَٱلضَّابِطُ ٱلْجَامِعُ لِهَاذِهِ ٱلْعَشَرَةِ وَعَنْدِهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِيْ ٱلْقَضَاءُ فِيْ كُلِّ حَالٍ يَسُونُ ءُ خُلُقُهُ ، وَإِذَا حَكَمَ فِيْ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِيْ ٱلْقَضَاءُ فِيْ كُلِّ حَالٍ يَسُونُ ءُ خُلُقُهُ ، وَإِذَا حَكَمَ فِيْ حَالٍ مِمَّا تَقَدَّمَ نُفِّذَ حُكْمُهُ مَعَ ٱلْكَرَاهَةِ .

وَلَا يَسْأَلُ وُجُوبًا ، إِذَا جَلَسَ ٱلْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ ٱلْقَاضِيْ لَا يَسْأَلُ الْمُدَّعِيْ مِنَ ٱلدَّعْوَىٰ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ ، أَيْ : بَعْدَ فَرَاغِ ٱلْمُدَّعِيْ مِنَ ٱلدَّعْوَىٰ

وَلَا يُحَلِّفُهُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ ٱلْمُدَّعِيْ ، وَلَا يُلَقِّنُ خَصْمَاً حُجَّةً ، وَلَا يُلَقِّنُ خَصْمَاً حُجَّةً ، وَلَا يُقْبَلُ ٱلشَّهَادَةَ إِلَّا مُضَّنُ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ ، وَلَا يَقْبَلُ ٱلشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ ،

ٱلصَّحِيْحَةِ ، وَحِيْنَئِذِ يَقُوْلُ ٱلْقَاضِيْ لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ : ٱخْرُجْ مِنْ دَعْوَاهُ ؛ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ، وَلَا يُفِيْدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوْعُهُ ؛ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ، وَلَا يُفِيْدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوْعُهُ ؛ وَإِنْ أَنْكَرَ مَا ٱدَّعَىٰ بِهِ عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِيْ أَنْ يَقُوْلَ لِلْمُدَّعِيْ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ أَوْ شَاهِدٌ مَعَ لَيْكِرُ مَا ٱدَّعَىٰ بِهِ عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِيْ أَنْ يَقُوْلَ لِلْمُدَّعِيْ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ أَوْ شَاهِدٌ مَعَ يَمِيْنِ .

وَلَا يُحَلِّفُهُ ، وَفِي بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَلَا يَسْتَحْلِفُهُ » أَيْ : لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِيْ أَلْمُدَّعِيْ مِنَ ٱلْقَاضِيْ أَنْ يَحْلِفَ ٱلْقَاضِيْ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُلَقِّنُ ٱلْقَاضِيْ خَصْماً حُجَّةً ، أَيْ : لَا يَقُولُ لِكُلِّ مِنَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُلَقِّنُ ٱلْقَاضِيْ خَصْماً حُجَّةً ، أَيْ : لَا يَقُولُ لِكُلِّ مِنَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُلَقِّنُ ٱلْقَاضِيْ خَصْماً حُجَّةً ، أَيْ : لَا يَقُولُ لِكُلِّ مِنَ ٱلْخَصْمِ فَجَائِزُ ، كَأَنْ يَدَّعِيَ الْخَصْمَيْنِ : قُلْ كَذَا وَكَذَا ؛ أَمَّا ٱسْتِفْسَارُ ٱلْخَصْمِ فَجَائِزُ ، كَأَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ قَلَلاً عَلَىٰ شَخْصٍ ، فَيَقُولُ ٱلْقَاضِيْ لِلْمُدَّعِيْ : قَلَهُ عَمْدَاً أَوْ خَطَاً ؟ شَخْصٌ قَلَلا عَلَىٰ شَخْصٍ ، فَيَقُولُ ٱلْقَاضِيْ لِلْمُدَّعِيْ ، وَهَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةُ سَاقِطَةٌ فِيْ وَلَا يُفْهِمُهُ كَلَاماً ، أَيْ : لَا يُعْلِمُهُ كَيْفَ يَدَّعِيْ ، وَهَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةُ سَاقِطَةٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخَ ٱلْمَتْنِ .

وَلَا يَتَعَنَّتُ بِٱلشَّهَدَاءِ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « وَلَا يَتَعَنَّتُ بِشَاهِدٍ » كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ٱلْقَاضِيْ : كَيْفَ تَحَمَّلْتَ ، وَلَعَلَّكَ مَا شَهِدْتَ ؛ وَلَا يَقْبَلُ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّا مِمَّنْ ، أَيْ : شَخْصٍ ، ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ ، فَإِنْ عَرَفَ ٱلْقَاضِيْ عَدَالَةَ ٱلشَّاهِدِ عَمِلَ بِشَهَادَتِهِ ، أَوْ عَرَفَ فِسْقَهُ رَدَّ شَهَادَتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُ وَلَا فِسْقَهُ طَلَبَ مِنْهُ ٱلتَّرْكِيَةِ قَوْلُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ : إِنَّ ٱلَّذِيْ طَلَبَ مِنْهُ ٱلتَّرْكِيَةِ قَوْلُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ : إِنَّ ٱلَّذِيْ

وَلَا يَقْبَلُ شَهَادَةً عَدُوِّ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، وَلَا شَهَادَةً وَالِدٍ لِوَلَدِهِ ، وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ . لِوَالِدِهِ .

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَىٰ قَاضٍ آخَرَ فِيْ ٱلأَحْكَامِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيْهِ .

\* \* \*

شَهِدَ عَلَيَّ عَدْلٌ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِ مَنْ يَشْهَدُ عِنْدَ ٱلْقَاضِيْ بِعَدَالَتِهِ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ ؛ وَيُعْتَبَرُ فِيْ ٱلْمُزَكِّيْ شُرُوطُ ٱلشَّاهِدِ مِنَ ٱلْعَدَالَةِ وَعَدَمِ ٱلْعَدَاوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَلْذَا مَعْرِفَتْهُ بِأَسْبَابِ ٱلْجَرْحِ وَٱلتَّعْدِيْلِ وَخِبْرَةُ بَاطِنِ مَنْ يَعُدِّلُهُ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ .

وَلَا يَقْبَلُ ٱلْقَاضِيْ شَهَادَةَ عَدُوِّ عَلَىٰ عَدُوِّ ، وَٱلْمُرَادُ بِعَدُوِّ ٱلشَّخْصِ مَنْ يُبْغِضُهُ ، وَلَا يَقْبَلُ ٱلْقَاضِيْ شَهَادَةَ وَالِدٍ وَإِنْ عَلَا لِوَلَدِهِ ، وَفِيْ بَعْضِ يُبْغِضُهُ ، وَلَا يَقْبَلُ ٱلْقَاضِيْ شَهَادَةَ وَالِدٍ وَإِنْ عَلَا شَهَادَةَ وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ اللَّسَخِ : « لِمَوْلُودِهِ » ، أَيْ : وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَا شَهَادَةَ وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا ؟ أَمَّا ٱلشَّهَادَةُ عَلَيْهِمَا فَتُقْبَلُ .

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَىٰ قَاضٍ آخَرَ فِيْ ٱلأَحْكَامِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَهَادَةِ شَهَادَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ٱلْكَاتِ بِمَا فِيْهِ ، أَيْ : ٱلْكِتَابِ عِنْدَ ٱلْمَكْتُوْبِ إِلَيْهِ ، وَأَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا ٱدَّعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ ٱلْمَكْتُوْبِ إِلَيْهِ ، وَأَشَارَ ٱلْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا ٱدَّعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ شَخْصٍ غَائِبٍ بِمَالٍ ، وَثَبَتَ ٱلْمَالُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ قَضَاهُ ٱلْمَدَّعِيْ إِنْهَاءَ ٱلْحَالِ إِلَىٰ ٱلْقَاضِيْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَسَأَلَ ٱلْمُدَّعِيْ إِنْهَاءَ ٱلْحَالِ إِلَىٰ قَاضِيْ بَلَدِ ٱلْغَائِبِ أَجَابَهُ لِذَلِكَ ؛ وَفَسَّرَ ٱلأَصْحَابُ إِنْهَاءَ ٱلْحَالِ بِأَنْ يَشْهَدَ قَاضِيْ بَلَدِ ٱلْغَائِبِ أَجَابَهُ لِذَلِكَ ؛ وَفَسَّرَ ٱلأَصْحَابُ إِنْهَاءَ ٱلْحَالِ بِأَنْ يَشْهَدَ

فَصْلٌ [ فِي ٱلْقِسْمَةِ ] : وَيَفْتَقِرُ ٱلْقَاسِمُ إِلَىٰ سَبْعَةِ شَرَائِطَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱللَّكُورِيَّةُ ، وَٱلْحَسَابُ .

قَاضِيْ بَلَدِ ٱلْحَاضِ عَدْلَيْنِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ ٱلْحُكْمِ عَلَىٰ ٱلْغَائِبِ. وَصِفَةُ ٱلْكِتَابِ: بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ، حَضَرَ عِنْدَنَا عَفَانَا ٱللهُ وَإِيَّاكَ فُلَانٌ وَأَدَّعَىٰ عَلَىٰ فُلَانٍ ٱلْغَائِبِ ٱلْمُقِيْمِ فِيْ بَلَدِكَ بِٱلشَّيْءِ ٱلْفُلَانِيِّ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَادَّعَیٰ عَلَیٰ فُلانِ ٱلْغَائِبِ ٱلْمُقیْمِ فِیْ بَلَدِكَ بِٱلشَّیْءِ ٱلْفُلَانِیِّ ، وَأَقَامَ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ ، وَهُمَا: فُلَانٌ وَفُلانٌ ، وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِیْ ، وَحَلَّفْتُ ٱلْمُدَّعِیْ ، وَحَكَمْتُ لَهُ بِٱلْمَالِ ، وَأَشْهَدْتُ بِٱلْكِتَابِ فُلاناً وَفُلاناً ؛ وَيُشْتَرَطُ فِيْ شُهُوْدِ وَحَكَمْتُ لَهُ بِٱلْمَالِ ، وَأَشْهَدْتُ بِٱلْكِتَابِ فُلاناً وَفُلاناً ؛ وَيُشْتَرَطُ فِيْ شُهُوْدِ الْكِتَابِ وَٱلْحَيْمِ ظُهُورُ عَدَالَتِهِمْ غِنْدَ ٱلْقَاضِیْ ٱلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ ، وَلَا تَثْبُتُ عَذَالَتُهِمْ عِنْدَ ٱلْقَاضِیْ ٱلْمَكْتُوبِ إِلَیْهِ ، وَلَا تَثْبُتُ عَدَالَتُهِمْ عِنْدَ ٱلْقَاضِیْ ٱلْمَكْتُوبِ إِلَیْهِ ، وَلَا تَثْبُتُ عَدَالَتُهُمْ عِنْدَهُ بِتَعْدِیْلِ ٱلْقَاضِیْ ٱلْكَاتِبِ إِیَّاهُمْ .

## فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْقِسْمَةِ

وَهِيَ بِكَسْرِ ٱلْقَافِ ، ٱلاسْمُ مِنْ قَسَمَ ٱلشَّيْءَ قَسْماً ، بِفَتْحِ ٱلْقَافِ ؛ وَشَرْعاً : تَمْيِيْزُ بَعْضِ ٱلأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْضِ بِٱلطَّرِيْقِ ٱلآتِيْ ؛ وَيَفْتَقِرُ ٱلْقَاسِمُ ٱلْمَنْصُوْبُ مِنْ جِهَةِ ٱلْقَاضِيْ إِلَىٰ سَبْعَةٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلَىٰ سَبْعِ » ٱلْمَنْصُوْبُ مِنْ جِهَةِ ٱلْقَاضِيْ إِلَىٰ سَبْعَةٍ ، وَوَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « إِلَىٰ سَبْعِ » شَرَائِطَ : ٱلإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِيَّةُ ، وَٱلذَّكُورِيَّةُ ، وَٱلْعَدَالَةُ ، وَٱلْحِسَابُ ؛ فَمَنِ ٱتَصَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَاسِماً ؛ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاسِماً ؛ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاسِمُ مَنْصُوْبَا مِنْ جِهَةِ ٱلْقَاضِيْ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : يَكُنِ ٱلْقَاسِمُ مَنْصُوْبَا مِنْ جِهَةِ ٱلْقَاضِيْ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ :

فَإِنْ تَرَاضَىٰ ٱلشَّرِيْكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَىٰ ذَلِكَ ،

فَإِنْ تَرَاضَىٰ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : « فَإِنْ تَرَاضَيَا » ٱلشَّرِيْكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ٱلْمَالَ ٱلْمُشْتَرَكَ ، لَمْ يَفْتَقِرْ فِيْ هَاذَا ٱلْقَاسِمِ إِلَىٰ ذَلِكَ ، أَيْ : إِلَىٰ ٱلشُّرُوْطِ ٱلسَّابِقَةِ .

### وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْقِسْمَةَ عَلَىٰ أَنْوَاع :

أَحَدُهَا: ٱلْقِسْمَةُ بِٱلأَجْزَاءِ، وَتُسَمَّىٰ: قِسْمَةَ ٱلْمُتَشَابِهَاتِ، كَقِسْمَةِ ٱلْمِثْلِيَّاتِ مِنْ حُبُوْبٍ وَغَيْرِهَا ، فَتُجَزَّأُ ٱلأَنْصِبَاءُ كَيْلًا فِيْ مَكِيْلِ ، وَوَزْناً فِيْ مَوْزُوْدٍ ، وَذَرْعَاً فِيْ مَذْرُوْع ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْرَعُ بَيْنَ ٱلأَنْصِبَاءِ لِيَتَعَيَّنَ لِكُلِّ نَصِيْبٍ مِنْهَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ ، وَكَيْفِيَّةُ ٱلإِقْرَاعِ أَنْ تُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاع مُتَسَاوِيَةٍ ، وَيُكْتَبَ فِيْ كُلِّ رُقْعَةٍ مِنْهَا ٱسْمُ شَرِيْكٍ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ أَوْ جُزْءٍ مِنَ ٱلأَجْزَاءِ مُمَيَّزٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنْهَا ، وَتُدْرَجُ تِلْكَ ٱلرِّقَاعُ فِيْ بَنَادِقَ مُتَسَاوِيَةٍ مِنْ طِيْنِ مَثَلًا بَعْدَ تَجْفِيْفِهِ، ثُمَّ تُوْضَعُ فِيْ حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرِ ٱلْكِتَابَةَ وَٱلْإِدْرَاجَ ، ثُمَّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا رُقْعَةً عَلَىٰ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ مِنْ تِلْكَ ٱلأَجْزَاءِ إِنْ كُتِبَتْ أَسْمَاءُ ٱلشُّرَكَاءِ فِيْ ٱلرِّقَاعِ ، كَزَيْدٍ وَبَكْرٍ وَخَالِدٍ ، فَيُعْطِيْ مَنْ خَرَجَ ٱسْمُهُ فِيْ تِلْكَ ٱلرُّقْعَةِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ ٱلْجُزْءِ ٱلَّذِيْ يَلِيْ ٱلْجُزْءَ ٱلْأَوَّلَ مِنْ تِلْكَ ٱلأَجْزَاءِ ، فَيُعْطِيْ مَنْ خَرَجَ ٱسْمُهُ فِيْ ٱلرُّقْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، وَيَتَعَيَّنُ ٱلْجُزْءُ ٱلْبَاقِيْ لِلثَّالِثِ إِنْ كَانَتِ ٱلشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً ؛ أَوْ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرِ ٱلْكِتَابَةَ وَٱلإِدْرَاجَ رُقْعَةً عَلَىٰ ٱسْمِ زَيْدٍ مَثَلًا إِنْ كُتِبَتْ فِيْ ٱلرِّقَاع أَجْزَاءُ ٱلأَنْصِبَاءِ ، ثُمَّ عَلَىٰ ٱسْمِ خَالِدٍ ، وَيَتَعَيَّنُ ٱلْجُزْءُ ٱلْبَاقِيْ لِلثَّالِثِ . وَإِنْ كَانَ فِيْ ٱلْقِسْمَةِ تَقْوِيْمٌ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيْهِ عَلَىٰ أَقَلِّ مِنِ ٱثْنَيْنِ ، وَإِذَا دَعَا أَحَدُ ٱلشَّرِيْكَيْنِ شَرِيْكَهُ إِلَىٰ قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ ٱلآخَرَ إِلَىٰ قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ ٱلآخَرَ إِجَابَتُهُ .

\* \* \*

ٱلنَّوْعُ ٱلثَّانِيْ : ٱلْقِسْمَةُ بِٱلتَّعْدِيْلِ لِلسِّهَامِ ، وَهِيَ ٱلأَنْصِبَاءُ بِٱلْقِيْمَةِ ، كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيْمَةُ أَجْزَائِهَا بِقُوَّةِ إِنْبَاتٍ أَوْ قُرْبِ مَاءٍ ، وَتَكُونُ ٱلأَرْضُ بَنْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَيُسَاوِيْ ثُلُثَ ٱلأَرْضِ مَثَلًا لِجُوْدَتِهِ ثُلُثَيْهَا ، فَيُجْعَلُ ٱلتُّلُثُ بَيْنَهُمَا وَٱلثَّلُثُ أَلْثُلُثُ التَّلُثُ مَا فَاسِمٌ وَاحِدٌ . سَهْمَا وَٱلثَّلُثَانِ سَهْمَا ، وَيَكْفِيْ فِيْ هَلْذَا ٱلنَّوْعِ وَٱلَّذِيْ قَبْلَهُ قَاسِمٌ وَاحِدٌ .

ٱلنَّوْعُ ٱلثَّالِثُ : ٱلْقِسْمَةُ بِٱلرَّدِ ، بِأَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَحَدِ جَانِبَيْ ٱلأَرْضِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ بِئُرٌ أَوْ شَجَرٌ مَثَلًا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ بِٱلْقِسْمَةِ ٱلَّتِيْ ٱلْمُشْتَرَكَةِ بِئُرٌ أَوْ شَجَرٌ مَثَلًا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ بِٱلْقِسْمَةِ ٱلَّتِيْ أَخْرَجَتْهَا ٱلْقُرْعَةُ قِسْطَ قِيْمَةِ كُلِّ مِنَ ٱلْبِئْرِ أَوِ ٱلشَّجَرِ أَلْفَا ، وَلَهُ ٱلنَّصْفُ مِنَ ٱلأَرْضِ ، رَدَّ فَلَوْ كَانَتْ قِيْمَةُ كُلِّ مِنَ ٱلْبِئْرِ أَوِ ٱلشَّجَرِ أَلْفَا ، وَلَهُ ٱلنَّصْفُ مِنَ ٱلأَرْضِ ، رَدَّ اللَّخِذُ مَا فِيْهِ ذَلِكَ خَمْسَ مِئَةٍ ؛ وَلَا بُدَّ فِيْ هَلْذَا ٱلنَّوْعِ مِنْ قَاسِمَيْنِ ، كَمَا قَالَ :

وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْقِسْمَةِ تَقْوِيْمٌ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيْهِ ، أَيْ : فِي ٱلْمَالِ ٱلْمَقْسُوْمِ ، عَلَىٰ أَقَلِّ مِنِ ٱثْنَيْنِ ، وَهَاذَا إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْقَاسِمُ حَاكِمَا فِيْ ٱلتَّقُويْمِ بِمَعْرِفَتِهِ ، فَإِنْ حَكَمَ فِيْ ٱلتَّقُويْمِ بِمَعْرِفَتِهِ فَهُو كَقَضَائِهِ بِعِلْمِهِ ، ٱلأَصَحُّ جَوَازُهُ بِعِلْمِهِ ، فَإِنْ حَكَمَ فِيْ ٱلتَّقُويْمِ بِمَعْرِفَتِهِ فَهُو كَقَضَائِهِ بِعِلْمِهِ ، ٱلأَصَحُّ جَوَازُهُ بِعِلْمِهِ ، وَإِذَا دَعَا أَحَدُ ٱلشَّرِيْكَةُ إِلَىٰ قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ ٱلشَّرِيْكَ ٱلآخَرَ إِنَّهُ إِلَىٰ قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ ٱلشَّرِيْكَ ٱلآخَرَ إِنَّهُ مِعْلَهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ قِسْمَتِهِ ضَرَرٌ ، كَحَمَّامِ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ إِلَىٰ وَيْ قِسْمَتِهِ ضَرَرٌ ، كَحَمَّامِ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ

فَصْلٌ [ فِي ٱلدَّعْوَىٰ وَٱلْبَيِّنَاتِ ] : وَإِذَا كَانَ مَعَ ٱلْمُدَّعِيْ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا ٱلْحَاكِمُ ، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ اللهُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ ٱلْيَمِیْنِ رُدَّتْ عَلَیٰ ٱلْمُدَّعِیْ ، الله وَيَسْتَحِقُ . وَإِذَا تَدَاعَيَا شَیْئًا فِیْ یَدِ أَحَدِهِمَا فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ ٱلْیَدِ بِیَمِیْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِیْ أَیْدِیْهِمَا تَحَالَفَا وَجُعِلَ

حَمَّامَيْنِ ، إِذَا طَلَبَ أَحَدُ ٱلشُّرَكَاءِ قِسْمَتَهُ وَٱمْتَنَعَ ٱلآخَرُ ، فَلَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَته وَٱمْتَنَعَ ٱلآخَرُ ، فَلَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِيْ ٱلأَصَحِّ .

## فَصْلٌ فِيْ ٱلْحُكْمِ بِٱلْبَيِّنَةِ

وَإِذَا كَانَ مَعَ ٱلْمُدَّعِيْ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا ٱلْحَاكِمُ ، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا إِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهَا ، إِلَّا طَلَبَ مِنْهَا ٱلتَّزْكِيَةَ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ، أَيْ : ٱلْمُدَّعِيْ ، بَيِّنَةٌ ، فَالْقُولُ قَوْلُ ٱلْمُدَّعِيْ مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ ٱلظَّهِرَ ؛ فَإِنْ نَكَلَ ، أَيْ : ٱمْتَنعَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مِنْ يُوافِقُ قَوْلُهُ ٱلظَّهِرَ ؛ فَإِنْ نَكَلَ ، أَيْ : ٱمْتَنعَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَنْ يُوافِقُ قَوْلُهُ ٱلظَّهِرَ ؛ فَإِنْ نَكَلَ ، أَيْ : ٱمْتَنعَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَنِ ٱلْمُطُوبَةِ مِنْهُ ؛ رُدَّتْ عَلَىٰ ٱلْمُدَّعِيْ ، فَيَحْلِفُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعِيْ ، فَيَحْلِفُ أَنْ يَقُولُ ٱللهُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْمُدَّعَىٰ بَهِ ؛ وَٱلنَّكُولُ أَنْ يَقُولُ اللهُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُلَوبَةِ فَيْهُ الْمُدَّعِيْ الْمُلَاقُولُ أَنْ يَقُولُ لَهُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْمُدَّعِيْ لَهُ الْمُدَّعِيْ بَعْلِ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ الْمُدَّعِيْ اللَّهُ وَالِنْ كَانَ فِيْ اللَّهُ لَا أَوْلُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ اللْمُدَّعَىٰ اللهِ الْمُدَعِلُ ٱلْمُدَعِلُ ٱلْمُدَّعِلُ الْمُدَّعِلُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ الْمُدَالَعُ اللْمُ الْمُدَعِلُ الْمُدَّعِلُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ الْمُدَامِلُ الْمُدَّعِلُ الْمُدَّعِلُ اللهُ الْمُدَعِلُ اللهُ الْمُدَعِلُ اللهُ الْمُدَعِلُ الْمُدَعِلُ الْمُدَّعِلُ الْمُدَّعِلُ اللهُ الْمُدَامِلُ الْمُدَّعِلُ الْمُدَّعَلُ الْمُولُولُولُ اللْمُدَّع

بَيْنَهُمَا

وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَىٰ ٱلْبَتِّ وَٱلْقَطْعِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ ٱلْبَتِّ وَٱلْقَطْعِ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ ٱلْبَتِّ وَٱلْقَطْعِ ، وَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَىٰ ٱلْبَتِّ وَٱلْقَطْعِ ، وَإِنْ كَانَ نَفْيَ ٱلْعِلْمِ .

\* \* \*

فَصْلٌ [ فِي ٱلشَّهَادَاتِ ] : وَلَا تُقْبَلُ ٱلشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنِ ٱجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ :

بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن .

وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ إِثْبَاتاً أَوْ نَفْياً حَلَفَ عَلَىٰ ٱلْبَتِّ وَٱلْقَطْعِ، وَالْبَتُ ، بِمُوحَدة فَمُثَنَّاة فَوْقِيَة ، مَعْنَاه : ٱلْقَطْع ؛ وَحِيْنَئِذ فَعَطْف ٱلْمُصَنَفِ ٱلْقَطْع عَلَىٰ ٱلْبَتِ مِنْ عَطْفِ ٱلتَّفْسِيْرِ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ غَيْرِهِ فَفَيْهِ ٱلْقَطْع عَلَىٰ ٱلْبَتِ مِنْ عَطْف التَّفْسِيْرِ . وَمَنْ حَلَف عَلَىٰ فِعْلِ غَيْرِهِ فَفَيْهِ تَفْصِيْلٌ ، فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتاً حَلَف عَلَىٰ ٱلْبَتِ وَٱلْقَطْع ، وَإِنْ كَانَ نَفْياً مُطْلَقاً تَفْصِيْلٌ ، فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتاً حَلَف عَلَىٰ ٱلْبَتِ وَٱلْقَطْع ، وَإِنْ كَانَ نَفْياً مُطْلَقاً حَلَف عَلَىٰ آلْبَتِ مِنْ عَلْمَ أَنَّ غَيْرَهُ فَعَلَ كَذَا . أَمَّا ٱلنَّفْيُ حَلَف عَلَىٰ نَفْي ٱلْعِلْم ، وَهُو أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ فَعَلَ كَذَا . أَمَّا ٱلنَّفْيُ ٱلْمَحْصُورُ فَيَحْلِفُ فِيْهِ ٱلشَّخْصُ عَلَىٰ ٱلْبَتِ .

. .

فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ ٱلشَّاهِدِ

وَلَا تُقْبَلُ ٱلشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنْ ، أَيْ : شَخْصٍ ؛ ٱجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ :

ٱلإسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلْعَدَالَةُ .

وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُوْنَ مُجْتَنبِاً لِلْكَبَائِرِ ، غَيْرَ مُصِرِّ عَلَىٰ ٱلْقَلِيْلِ مِنَ ٱلصَّغَائِرِ ، سَلِيْمَ ٱلسَّرِيْرَةِ ،

أَحَدُهَا : ٱلإِسْلَامُ ، وَلَوْ بِٱلتَّبَعِيَّةِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرِ .

وَٱلثَّانِيْ: ٱلْبُلُوعُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ وَلَوْ مُرَاهِقاً .

وَٱلثَّالِثُ : ٱلْعَقْلُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ .

وَٱلرَّابِعُ : ٱلْحُرِّيَّةُ ، وَلَوْ بِٱلدَّارِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَقِيْقٍ ، قِنَّا كَانَ أَوْ مُدَبَّرَا أَوْ مُكَاتَبَاً .

وَٱلْخَامِسُ: ٱلْعَدَالَةُ، وَهِيَ لُغَةً: ٱلتَّوَسُّطُ؛ وَشَرْعَاً: مَلَكَةٌ فِيْ ٱلنَّفْسِ تَمْنَعُهَا مِنِ ٱقْتِرَافِ ٱلْكَبَائِرِ وَٱلرَّذَائِلِ ٱلْمُبَاحَةِ.

وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخ : « خَمْسَةُ شُرُوْطٍ » :

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدْلُ مُجْتَنِياً لِلْكَبَائِرِ ، أَيْ : لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ كَبِيْرَةٍ ، كَٱلزِّنَا ، وَقَتْلِ ٱلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ .

وَٱلنَّانِيْ : أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدْلُ غَيْرَ مُصِرِّ عَلَىٰ ٱلْقَلِيْلِ مِنَ ٱلصَّغَائِرِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ٱلْمُصِرِّ عَلَيْهَا ، وَعَدُّ ٱلْكَبَائِرِ مَذْكُورٌ فِيْ ٱلْمُطَوَّلَاتِ .

وَٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُوْنَ ٱلْعَدْلُ سَلِيْمَ ٱلسَّرِيْرَةِ ، أَيْ : ٱلْعَقِيْدَةِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِع يَكْفُرُ أَوْ يَفْسُقُ بِبِدْعَتِهِ ، فَٱلأَوَّلُ كَمُنْكِرِ ٱلْبَعْثِ ، وَٱلثَّانِيْ

مَأْمُوْنَ ٱلْغَضَبِ ، مُحَافِظاً عَلَىٰ مُرُوْءَةِ مِثْلِهِ .

\* \*

فَصْلٌ [ فِي أَنْوَاعِ ٱلْحُقُوقِ وَنِصَابِ ٱلشُّهُودِ]: وَٱلْحُقُوقُ ضَرْبَانِ: حَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ ،

كَسَابِ ۗ ٱلصَّحَابَةِ ؛ أَمَّا ٱلَّذِيْ لَا يَكْفُرُ وَلَا يَفْسُقُ بِبِدْعَتِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَهُمْ فِرْقَةٌ يُجَوِّزُوْنَ وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ هَلْذَا ٱلْخَطَّابِيَّةُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، وَهُمْ فِرْقَةٌ يُجَوِّزُوْنَ ٱلشَّهَادَةَ لِصَاحِبِهِمْ إِذَا سَمِعُوهُ يَقُولُ : لِيْ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا ، فَإِنْ قَالُوا : رَأَيْنَاهُ يُقْرِضُهُ كَذَا ، فَإِنْ قَالُوا : رَأَيْنَاهُ يُقْرِضُهُ كَذَا ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ .

وَٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدْلُ مَأْمُونَ ٱلْغَضَبِ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: «مَأْمُونَا عِنْدَ ٱلْغَضَبِ»، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَا يُؤْمَنُ عِنْدَ غَضَبِهِ.

وَٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدْلُ مُحَافِظًا عَلَىٰ مُرُوْءَةِ مِثْلِهِ ، وَٱلْمُرُوْءَةُ: تَخَلُّقُ ٱلإِنْسَانِ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ مِنْ أَبْنَاءِ عَصْرِهِ فِيْ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَا مُرُوْءَةَ لَهُ ، كَمَنْ يَمْشِيْ فِيْ ٱلسُّوْقِ مَكْشُوْفَ ٱلرَّأْسِ أَوِ ٱلْبَدَنِ غَيْرَ ٱلْعَوْرَةِ فَحَرَامٌ .

فَصْلُ [ فِي أَنْوَاعِ ٱلْحُقُوقِ وَنِصَابِ ٱلشُّهُودِ ] وَالْمُحُقُوقُ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : حَقُّ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَسَيَأْتِيْ ٱلْكَلَامُ عَلَيْهِ .

وَحَقُّ ٱلآدَمِيِّ .

فَأَمَّا حُقُوْقُ ٱلآدَمِيِّيْنَ فَثَلَاثَةُ أَضْرُبِ : ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ ، وَهُو مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ ٱلْمَالُ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَمِيْنُ ٱلْمُدَّعِيْ ، مَا كَانَ ٱلْقَصْدُ مِنْهُ ٱلْمَالُ .

وَٱلثَّانِيْ : حَقُّ ٱلآدَمِيِّ .

فَأَمَّا حُقُوثُ ٱلآدَمِيِّيْنَ فَثَلَاثَةٌ .

وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ﴿ فَهِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ ﴾ أَضْرُبٍ :

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ ، فَلَا يَكْفِيْ رَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ ، وَفَسَّرَ ٱلْمُصَنِّفُ هَاذَا ٱلضَّرْبَ بِقَوْلِهِ : وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ ٱلْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ ٱلرِّجَالُ غَالِبَاً ، كَطَلَاقٍ وَنِكَاحٍ ، وَمِنْ هَاذَا ٱلضَّرْبِ أَيْضَا عُقُوْبَةٌ للهِ تَعَالَىٰ ، كَحَدِّ شُرْبِ خَمْرٍ ، أَوْ عُقُوبَةِ ٱلآدَمِيِّ ، كَتَعْزِيْرٍ وَقِصَاصٍ .

وَضَرْبٌ آخَرُ يُقْبَلُ فِيْهِ أَحَدُ أُمُوْرِ ثَلَاثَةٍ : إِمَّا شَاهِدَانِ ، أَيْ : رَجُلَانِ ؟ أَوْ رَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ؟ أَوْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَيَمِيْنُ ٱلْمُدَّعِيْ ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ يَمِيْنُهُ بَعْدَ شَاهِدهِ وَبَعْدَ تَعْدِيْلِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ فِيْ حَلِفِهِ أَنَّ شَاهِدَهُ صَادِقٌ شَهَادَةِ شَاهِدَهِ وَبَعْدَ تَعْدِيْلِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ فِيْ حَلِفِهِ أَنَّ شَاهِدَهُ صَادِقٌ فَيْمَا شَهِدَ لَهُ بِه ؟ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ ٱلْمُدَّعِيْ وَطَلَبَ يَمِيْنَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ، فَيْمَا شَهِدَ لَهُ بِه ؟ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ ٱلْمُدَّعِيْ وَطَلَبَ يَمِيْنَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَكُلَ خَصْمُهُ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِيْنَ ٱلرَّدِّ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَفَسَّرَ ٱلْمُصَنِّفُ هَلذَا لَا الشَّرْبَ بَأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلْقَصْدُ مِنْهُ ٱلْمَالَ فَقَطْ .

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ رَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ٱلرِّجَالُ .

وَأَمَّا حُقُوْقُ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَلَا تُقْبَلُ فِيْهَا ٱلنِّسَاءُ ، وَهِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبُ : ضَرْبُ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهُوَ ٱلزِّنَا . وَضَرْبُ يُقْبَلُ فِيْهِ أَقَلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهُوَ ٱلزِّنَا . وَضَرْبُ يُقْبَلُ فِيْهِ ٱثْنَانِ ، وهُوَ مَا سِوكَىٰ ٱلزِّنَا مِنَ ٱلْحُدُوْدِ .

وَضَرْبٌ آخَرُ يُقْبَلُ فِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمَّا رَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ؛ وَفَسَرَ ٱلْمُصَنِّفُ هَلِذَا ٱلضَّرْبَ بِقَوْلِهِ : وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ٱلرِّجَالُ غَالِبًا ، بَلْ نَادِرًا ، كَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ .

وَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنَ ٱلْحُقُونِي بِٱمْرَأَتَيْنِ وَيَمِيْنٍ.

وَأَمَّا حُقُوْقُ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَلَا تُقْبَلُ فِيْهَا ٱلنِّسَاءُ ، بَلِ ٱلرِّجَالُ فَقَطْ ، وَهِيَ ، أَيْ : حُقُوْقُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ :

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ ٱلرِّجَالِ ، وَهُوَ ٱلرِّنَا ، وَيَكُونُ نَظُرُهُمْ لَهُ لِأَجْلِ ٱلشَّهَادَةِ ، فَلَوْ تَعَمَّدُوْا ٱلنَّظَرَ لِغَيْرِهَا فَسَقُوْا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ ؛ أَمَّا إِقْرَارُ شَخْصٍ بِٱلزِّنَا فَيَكْفِيْ فِيْ ٱلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهَادَةِ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهَادَةِ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهَادَةِ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهَادَةِ مَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهَادَةِ مَلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ ٱلثَّهُمْ .

وَضَرْبٌ آخَرُ مِنْ حُقُوْقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ يُقْبَلُ فِيْهِ ٱثْنَانِ ، أَيْ : رَجُلَانِ ؛ وَفَصَّلَ ٱلْمُصَنِّفُ هَاذَا ٱلضَّرْبَ بِقَوْلِهِ : وَهُوَ مَا سِوَىٰ ٱلزِّنَا مِنَ ٱلْحُدُوْدِ ، كَحَدِّ شُرْبٍ .

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ .

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ٱلأَعْمَىٰ إِلَّا فِيْ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: ٱلْمَوْتُ ، وَٱلنَّسَبُ ، وَٱلْمُلْكُ ٱلْمُطْلَقُ ، وَٱلتَّرْجَمَةُ ، وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ ٱلْعَمَىٰ ، وَعَلَىٰ ٱلْمُطْبُوْطِ .

وَضَرْبٌ آخَرُ مِنْ حُقُوقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ يُقْبَلُ فِيْهِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ ٱلشُّهُورِ . وَفِيْ ٱلْمَبْسُو ْطَاتِ مَوَاضِعُ يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ ٱللَّوْثِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَكْتَفِيْ فِيْ ٱلْخَرْصِ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ، مِنْهَا : شَهَادَةُ ٱللَّوْثِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَكْتَفِيْ فِيْ ٱلْخَرْصِ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ .

وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ ٱلأَعْمَىٰ إِلَّا فِيْ خَمْسَةٍ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : «خَمْسِ » ؛ مَوَاضِعَ ؛ وَٱلْمُرَادُ بِهَلْدِهِ ٱلْخَمْسَةِ مَا يَثْبُتُ بِٱلاسْتِفَاضَةِ ، مِثْلُ : ٱلْمَوْتُ وَٱلنَّسَبُ لِذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ مِنْ أَبِ أَوْ قَبِيْلَةٍ ، وَكَذَا ٱلأُمِّ يَثُبُتُ مِثْلُ : ٱلْمَوْتُ وَٱلنَّسَبُ لِذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ مِنْ أَبِ أَوْ قَبِيْلَةٍ ، وَكَذَا ٱلأُمِّ يَثُبُتُ النَّسَبُ فِيْهَا بِٱلاسْتِفَاضَةِ عَلَىٰ ٱلأَصَحِ ؛ وَ مِثْلُ ٱلمُلْكُ ٱلمُطْلَقُ وَٱلتَرْجَمَةُ ؛ وَقَوْلُهُ : وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ ٱلْعَمَىٰ سَاقِطٌ فِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ ، وَمَعْنَاهُ : إِنَّ الْأَعْمَىٰ لَوْ تَحَمَّلَ ٱلشَّهَادَةَ فِيْمَا يَحْتَاجُ لِلْبَصِرِ قَبْلَ عُرُوْضِ ٱلْعَمَىٰ لَهُ ، ثُمَّ الْأَعْمَىٰ لَهُ ، ثُمَّ الْمُشْهُوْدُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوْفَيْ ٱلاسْمِ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِدَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمَضْبُوطِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ شَخْصٌ فِيْ أَذُنِ وَٱلنَّسَبِ ؛ وَمَا شَهِدَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمَضْبُوطِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ شَخْصٌ فِيْ أَذُنِ وَٱلنَّسَبِ ؛ وَمَا شَهِدَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمَضْبُوطِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ شَخْصٌ فِيْ أَذُنِ وَالنَّسَبِ ؛ وَمَا شَهِدَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمَضْبُوطِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ شَخْصٌ فِيْ أَذُنِ وَالنَّسَبِ ؛ وَمَا شَهِدَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمَضْبُوطِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ شَخْصٌ فِيْ أَذُنِ أَلْمَمْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ وَتَعْرَالُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوفَى يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ رَأْسٍ ذَلِكَ ٱلْمُقِرِّ ، فَيَتَعَلَّقُ ٱلْمُعْمَىٰ بِهِ وَيَضْبِطُهُ حَتَىٰ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ وَلَالَ الْمُعْرَى بَعْنَو اللَّهُ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ المُعْمَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْكَ الْمُقَلِّ مَا سَمِعَهُ اللَّهُ وَلَوْلُكَ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ الْعَمَىٰ بِهِ وَيَضَعْبُوهُ وَمَا شَهِو مَا سَمِعَهُ عَلَىٰ وَلَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوهُ فَيْ السَمِعَةُ وَلَكَ اللَّهِ وَالْمَلْ الْمُقَلِّ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَافِقُ اللْمُعْرَافِقُ الْمَهِ الْمَعْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِقُ الْمَعْرَافِقُ الْمَعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْرَافُولُ اللْمُعْرَافُولُ اللَّهُ الْمُعْرَا

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعَاً ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَراً .

مِنْهُ عِنْدَ قَاضِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا ، وَلَا دَافِع عَنْهَا ضَرَرًا ؟ وَحِيْنَئِذٍ تُرَدُّ شَهَادَةُ ٱلسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ٱلْمَأْذُوْنِ لَهُ فِيْ ٱلتِّجَارَةِ وَمُكَاتَّبِهِ .

\* \* \*

## كِتَابُ ٱلْعِتْقِ

وَيَصِحُّ ٱلْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ ٱلأَمْرِ فِيْ مُلْكِهِ. وَيَقَعُ بِصَرِيْحِ ٱلْعِتْقِ ، وَٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنِّيَّةِ .

وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيْعُهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَ

## كِتَابُ أَحْكَام ٱلْعِتْقِ

وَهُوَ لُغَةً : مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَتَقُ ٱلْفَرْخُ : إِذَا طَارَ وَٱسْتَقَلَّ ؟ وَشَرْعَاً : إِزَالَةُ مُلْكِ عَنْ آدَمِيٍّ لَا إِلَىٰ مَالِكِ تَقَرُّبَاً إِلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؟ وَخَرَجَ بِ ﴿ آدَمِيٍّ » ٱلطَّيْرُ وَٱلْبَهِيْمَةُ ، فَلَا يَصِحُّ عِثْقُهُمَا .

وَيَصِحُ ٱلْعِنْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ ٱلأَمْرِ ، وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « جَائِزِ ٱلتَّصَرُّفِ » فِيْ مُلْكِهِ ، فَلَا يَصِحُّ عِنْقُ غَيْرِ جَائِزِ ٱلتَّصَرُّفِ ، كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونِ وَسَفِيْهٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيَقَعُ بِصَرِيْحِ ٱلْعِنْقِ ، كَذَلِكَ فِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ ، وَفِيْ وَسَفِيْهٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيَقَعُ بِصَرِيْحِ ٱلْعِنْقِ ، كَذَلِكَ فِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ ، وَفِيْ مَا الْعِنْقَ بَصَرِيْحِ ٱلْعِنْقِ » . وَٱعْلَمْ أَنَّ صَرِيْحِهُ ٱلإِعْتَاقُ وَلَا غَرْقَ فِيْ هَلذَا وَٱلتَّحْرِيْرُ ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا ، كَأَنْتَ عَنِيْقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ ؛ وَلَا فَرْقَ فِيْ هَلذَا بَيْنَ هَازِلٍ وَغَيْرِهِ ؛ وَمِنْ صَرِيْحِهِ فِيْ ٱلأَصَحِ فَكُ ٱلرَّقَبَةِ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ ٱلصَّرِيْحِ لَعَلْ الرَّقَبَةِ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ ٱلصَّرِيْحِ لَيْنَ هَازِلٍ وَغَيْرِهِ ؛ وَمِنْ صَرِيْحِهِ فِيْ ٱلأَصَحِ فَكُ ٱلرَّقَبَةِ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ ٱلصَّرِيْحِ لَيْنَ هَازِلٍ وَغَيْرِهِ ؛ وَمِنْ صَرِيْحِهِ فِيْ ٱلأَصَحِ فَكُ ٱلرَّقَبَةِ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ ٱلصَّرِيْحِ لَقَلُ الرَّقَبَةِ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ ٱلصَّرِيْحِ لَمَا قَالَ : وَٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنِّيَةِ ، كَقَوْلِ إِلَى نِيَةٍ ، وَيَقَعُ ٱلْعُثْقُ أَيْضًا بِغَيْرِ ٱلصَّرِيْحِ كَمَا قَالَ : وَٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنِيَّةِ ، كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : لَا مُلْكَ لِيْ عَلَيْكَ ، لَا سُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

وَإِذَا أَعْتَقَ جَائِزُ ٱلتَّصَرُّفِ بَعْضَ عَبْدٍ مَثَلًا ، عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيْعُهُ ، مُوْسِراً كَانَ ٱلسَّيِّدُ أَوْ لَا ، مُعَيَّناً كَانَ ذَلِكَ ٱلْبَعْضُ أَوْ لَا ؛ وَإِنْ أَعْتَقَ ؛ وَفِيْ بَعْضِ شِرْكَاً لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ سَرَىٰ ٱلْعِثْقُ إِلَىٰ بَاقِيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ . قِكَانَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ .

وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدِيْهِ أَوْ مَوْلُوْدِيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ .

\*

#### فَصْلٌ [ فِي ٱلْوَلاءِ ] :

ٱلنَّسَخِ: «عَتَقَ»؛ شِرْكاً، أَيْ: نَصِيْباً، لَهُ فِيْ عَبْدٍ مَثَلًا، أَوْ أَعْتَقَ جَمِيْعَهُ وَهُوَ مُوْسِرٌ بِبَاقِيْهِ سَرَىٰ الْعِتْقُ إِلَىٰ بَاقِيْهِ ، أَيْ: الْعَبْدِ ؛ أَوْ سَرَىٰ إِلَىٰ مَا أَيْسَرَ بِهِ مُوسِرٌ بِبَاقِيْهِ سَرَىٰ الْعِتْقُ إِلَىٰ بَاقِيْهِ ، أَيْ: الْعَبْدِ ؛ أَوْ سَرَىٰ إِلَىٰ مَا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ عَلَىٰ الطَّهْوِ ، وَتَقَعُ السِّرَايَةُ فِيْ الْحَالِ عَلَىٰ الأَظْهُو ، وَفِيْ قَوْلٍ : بِأَدَاءِ الْقِيْمَةِ ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاللَّمُوسِ هُنَا هُو الْغَنِيُّ ، بَلْ مَنْ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ مَا بَقِيَ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ فَاضِلًا عَنْ قُورِتِهِ وَقُونِ مِنَ الْمَالِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ مَا بَقِيَ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ فَاضِلًا عَنْ قُورِتِهِ وَقُونِ مَنْ اللّهَالِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ مَا بَقِيَ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ فَاضِلًا عَنْ قُورِتِهِ وَقُونِ مَنْ اللّهَ لَوْ بَهِ ، وَعَنْ سَكَنَىٰ مَنْ لَلْهُ مَنْ لَلْهُ مِنْ لَكُهُ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، وَعَنْ دَسْتِ ثُونِ يَلِيْقُ بِهِ ، وَعَنْ سَكَنَىٰ مَنْ لَكُ مِنْ مَاكُنَى عَلَيْهِ ، أَيْ : الْمُعْتِقِ ، قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ يَوْمَ إِعْتَاقِهِ . . وَكَانَ عَلَيْهِ ، أَيْ : الْمُعْتِقِ ، قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ يَوْمَ إِعْتَاقِهِ . . يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ ، أَيْ : الْمُعْتِقِ ، قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ يَوْمَ إِعْتَاقِهِ . .

وَمَنْ مَلَكَ وَاحِداً مِنْ وَالِدِيْهِ أَوْ مِنْ مَوْلُوْدِيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُلْكِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْمَالِكُ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّبَرُّعِ أَوْ لَا ، كَصَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ .

\* \* \*

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْوَلَاءِ

وَهُوَ لُغَةً : مُشْتَقٌ مِنَ ٱلْمُوالَاةِ ؛ وَشَرْعَاً : عُصُوْبَةٌ سَبَبُهَا زَوَالُ ٱلْمُلْكِ عَنْ رَقِيْقٍ مُغْتَقٍ .

وَٱلْوَلَاءُ مِنْ حُقُوْقِ ٱلْعِتْقِ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ ٱلتَّعْصِيْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَكُكْمُهُ حُكْمُ ٱلتَّعْصِيْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَيَنْتَقِلُ ٱلْوَلَاءُ عَنِ ٱلْمُعْتِقِ إِلَىٰ ٱلذُّكُوْرِ مِنْ عَصَبَتِهِ . وَتَرْتِيْبُ ٱلْوَلَاءِ ٱلْعَصَبَاتِ فِيْ ٱلْوَلَاءِ كَتَرْتِيْبِهِمْ فِيْ ٱلْإِرْثِ . وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ٱلْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ .

# فَصْلٌ [ فِي ٱلتَّدْبِيرِ ] : وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِذَا مِتُّ

وَٱلْوَلَاءُ بِٱلْمَدِّ ، مِنْ حُقُوقِ ٱلْعِتْقِ ، وَحُكْمُهُ ، أَيْ : حُكْمُ ٱلإِرْثِ بِٱلْوَلَاءِ حُكْمُ ٱلتَّعْصِيْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَسَبَقَ مَعْنَىٰ ٱلتَّعْصِيْبِ فِيْ ٱلْفَرَائِضِ ، وَيَنْتَقِلُ ٱلْوَلَاءُ عَنِ ٱلْمُعْتِقِ إِلَىٰ ٱلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ ٱلْمُعْتَصِبِيْنَ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَيَنْتِقِلُ ٱلْوُلَاءِ عَنِ ٱلْمُعْتِقِ وَٱبْنَ بَأَنْفُسِهِمْ ، لَا كَبِنْتِ ٱلْمُعْتِقِ وَأَجْتِهِ . وَيَنْتِيْبُ ٱلْعَصَبَاتِ فِيْ ٱلْوَلَاءِ كَثَرْتِيْبِهِمْ فِيْ ٱلْوَلَاءِ كَثَرْتِيْبِهِمْ فِيْ ٱلْوَرْثِ ، لَكِنَّ ٱلْأَظْهَرَ فِيْ بَابِ ٱلْوَلَاءِ أَنَّ أَخَا ٱلْمُعْتِقِ وَٱبْنَ أَخِيْهِ مُقَدَّمَانِ عَلَىٰ جَدِّ ٱلْمُعْتِقِ وَٱبْنَ أَخِيْهِ مُقَدَّمَانِ عَلَىٰ جَدِّ ٱلْمُعْتِقِ ، بِخِلَافِ ٱلْإِرْثِ ، أَيْ : بِٱلنَّسَبِ ، فَإِنَّ ٱلأَخَ وَٱلْجَدَّ عَلَىٰ جَدِّ ٱلْمُعْتِقِ ، بِخِلَافِ ٱلْوَلَاءِ إِلَّا مِنْ شَخْصٍ بَاشَرَتْ عِتْقَهُ أَوْ مِنْ شَرِيْكَانِ . وَلَا تَرِثُ ٱلْمُؤْةُ بِٱلْوَلَاءِ إِلَّا مِنْ شَخْصٍ بَاشَرَتْ عِتْقَهُ أَوْ مِنْ أَوْلَاهِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَصِعُ بَيْعُ ٱلْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسَعْتُ بَيْعُ ٱلْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسَعْتُ بَيْعُ ٱلْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسَعْقُ بَيْعُ ٱلْولَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَى يَسَعْقُ بَيْعُ ٱلْولَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسِعْ بَيْعُ ٱلْولَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسَعْقُ بَيْعُ ٱلْولَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَحِيْنَذِ لَا يَسِعْ بَيْعُ ٱلْولَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَكِيْنَذِي لَا يَسَعْقِلُ الْولَاءُ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ .

فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلتَّدْبِيْرِ .

وَهُو َلُغَةً ٱلنَّظَرُ فِيْ عَواقِبِ ٱلأُمُورِ؛ وَشَرْعَاً: عِتْقٌ عَنْ دُبُرِ ٱلْحَيَاةِ. وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ ، أَيْ : ٱلسَّيِّدُ ، إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَثَلًا : إِذَا مِثُ أَنَا

فَأَنْتَ حُرِّ ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهُ فِي فِيْ حَالِ حَيَاتِهِ ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيْرُهُ . وَحُكْمُ ٱلْمُدَبَّرِ فِيْ حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ ٱلْمُدَبَّرِ فِيْ حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ ٱلْعَبْدِ ٱلْقِنِّ .

\* \* \*

فَأَنْتَ حُرُّ ، فَهُو ، أَيْ : ٱلْعَبْدُ مُدَبَّرٌ ، يُعْتَقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، أَيْ : ٱلسَّيِّدِ ، مِنْ فَلُثِهِ ، أَيْ : ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنَ ٱلثُّلُثِ ، وَإِلَّا عُتِقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلثُّلُثِ إِنْ لَمْ تُجِزِ ٱلْوَرَثَةُ . وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُوَ مِنْ صَرِيْحِ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلثُّلُثِ إِنْ لَمْ تُجِزِ ٱلْوَرَثَةُ . وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُوَ مِنْ صَرِيْحِ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلثُّلُثِ إِنْ لَمْ تُجِزِ ٱلْوَرَثَةُ . وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُوَ مِنْ صَرِيْحِ ٱلتَّدْبِيْرِ ، وَمِنْهُ : أَعْتَقُتُكَ بَعْدَ مَوْتِيْ ؛ وَيَصِحُ ٱلتَّدْبِيْرُ بِٱلْكِتَابَةِ أَيْضًا مَعَ ٱلتَّدْبِيْرِ ، وَمِنْهُ : ٱلسَّيِّدِ ، أَنْ يَبِيْعَهُ ، ٱلنَّيَّةِ ، كَخَلَّيْتُ سَبِيْلَكَ بَعْدَ مَوْتِيْ ؛ وَيَجُورُ لَهُ ، أَيْ : ٱلسَّيِّدِ ، أَنْ يَبِيْعَهُ ، أَيْ : ٱلسَّيِّدِ ، أَنْ يَبِيْعَهُ ، أَيْ : ٱلْمُدَبَّرَ فِيْ حَالِ حَيَاتِهِ ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيْرُهُ ؛ وَلَهُ أَيْضًا ٱلتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِكُلِّ مَا يُزِيْلُ ٱلْمُلْكَ ، كَفِيهَ بِعُدَ قَبْضِهَا وَجَعْلِهِ صِدَاقًا .

وَٱلتَّدْبِيْرُ : تَعْلِيْقُ عِنْقٍ بِصِفَةٍ فِيْ ٱلأَظْهَرِ ، وَفِيْ قَوْلٍ : وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ بِعِنْقِهِ ، فَعَلَىٰ ٱلأَظْهَرِ لَوْ بَاعَهُ ٱلسَّيِّدُ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعُدِ ٱلتَّدْبِيْرُ عَلَىٰ ٱلْمَذْهَبِ .

وَحُكُمُ ٱلْمُدَبَّرِ فِيْ حَالِ حَيَاةِ ٱلسَّيِّدِ حُكُمُ ٱلْعَبْدِ ٱلْقِنِّ، وَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ أَكْسَابُ ٱلْمُدَبَّرِ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ قُتِلَ ٱلْمُدَبَّرُ فَلِلسَّيِّدِ ٱلْقِيْمَةُ ، أَوْ قُطِعَ ٱلْمُدَبَّرُ فَلِلسَّيِّدِ ٱلْقِيْمَةُ ، أَوْ قُطِعَ ٱلْمُدَبَّرُ فَلِلسَّيِّدِ ٱلْقِيْمَةُ ، أَوْ قُطِعَ ٱلْمُدَبَّرِ فَلْسَيِّدِ ٱلْأَرْشُ ، وَيَبْقَىٰ ٱلتَّدْبِيْرُ بِحَالِهِ . وَفِيْ بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : « وَحُكْمُ ٱلْعَبْدِ ٱلْقِنِّ » . أَلْمُدَبَّرِ فِيْ حَيَاةٍ سَيِّدِهِ حُكْمُ ٱلْعَبْدِ ٱلْقِنِّ » .

فَصْلُ [ فِي ٱلْكِتَابَةِ ] : وَٱلْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا ٱلْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُونَاً مُكْتَسِبَاً . وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُومٍ ، وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا إِلَىٰ أَخُلِ مَعْلُومٍ ، وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، أَقَلُّهُ نَجْمَانِ .

وَهِيَ مِنْ جِهَةِ ٱلسَّيِّدِ لَازِمَةٌ ، وَمِنْ جِهَةِ ٱلْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ ، فَلَهُ

#### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام ٱلْكِتَابَةِ

بِكَسْرِ ٱلْكَافِ فِيْ ٱلْأَشْهَرِ ، وَقِيْلَ : بِفَتْحِهَا ، كَٱلْعِتَاقَةِ ؛ وَهِيَ لُغَةً : مَأْخُوْذَةٌ مِنَ ٱلْكَتْبِ ، وَهُوَ بِمَعْنَىٰ ٱلضَّمِّ وَٱلْجَمْعِ ، لأَنَّ فِيْهَا ضَمُّ نَجْمٍ إِلَىٰ مَأْخُوْذَةٌ مِنَ ٱلْكَتْبِ ، وَهُوَ بِمَعْنَىٰ ٱلضَّمِّ مَالٍ مُنَجَّمٍ بِوَقْتَيْنِ مَعْلُوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ .

وَٱلْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا ٱلْعَبْدُ أَوِ ٱلْأَمَةُ ، وَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَأْمُوْنَاً ، أَيْ : قَوِيًا عَلَىٰ كَسْبِ يُوْفِيْ بِمَا ٱلْتَزَمَهُ مِنْ أَدَاءِ ٱلنَّجُوْمِ . وَلَا تَصِحُ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُوْمٍ ، كَقَوْلِ ٱلسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ النَّجُومِ . وَلَا تَصِحُ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُومٍ ، كَقَوْلِ ٱلسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ دِيْنَارَيْنِ مَثَلًا ؛ وَيَكُونُ ٱلْمَالُ ٱلْمَعْلُومُ مُؤَجَّلًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، أَقَلَّهُ دِيْنَارَيْنِ مَثَلًا ؛ كَقَوْلِ ٱلسَّيِّدِ فِيْ ٱلْمِثَالِ ٱلْمَذْكُورِ لِعَبْدِهِ : تَدْفَعُ إِلَيَّ ٱلدِّيْنَارَيْنِ ، نَجْمَانِ ؛ كَقَوْلِ ٱلسَّيِّدِ فِيْ ٱلْمِثَالِ ٱلْمَذْكُورِ لِعَبْدِهِ : تَدْفَعُ إِلَيَّ ٱلدِّيْنَارَيْنِ ، فَيْ كُلِّ نَجْمٍ دِيْنَارٌ ؛ فَإِذَا أَدَيْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ .

وَهِيَ ، أَيْ : ٱلْكِتَابَةُ ٱلصَّحِيْحَةُ ، مِنْ جِهَةِ ٱلسَّيِّدِ لَازِمَةٌ ، فَلَيْسَ لَهُ فَسُخُهَا بَعْدَ لُزُوْمِهَا إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ ٱلْمُكَاتِبُ عَنْ أَدَاءِ ٱلنَّجْمِ أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ ٱلْمُحَلِّ ، كَقَوْلِهِ : عَجَزْتُ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَلِلسَّيِّدِ حِيْنَئِذٍ فَسْخُهَا ؛ وَفِيْ مَعْنَىٰ ٱلْمَحِلِّ ، كَقَوْلِهِ : عَجَزْتُ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَلِلسَّيِّدِ حِيْنَئِذٍ فَسْخُهَا ؛ وَفِيْ مَعْنَىٰ ٱلْمَحِلِّ ، كَقَوْلِهِ : عَجَزْتُ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَلِلسَّيِّدِ حِيْنَئِذٍ فَسْخُهَا ؛ وَفِيْ مَعْنَىٰ ٱلْمَحِلِّ ، وَٱلْكِتَابَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلْعَجْزِ ٱمْتِنَاعُ ٱلْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ ، فَلَهُ بَعْدَ عَقْدِ ٱلْكِتَابَةِ تَعْجِيْزُ نَفْسِهِ بِٱلطَّرِيْقِ ٱلسَّابِقِ ، ٱلْعَبْدِ ٱلْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ ، فَلَهُ بَعْدَ عَقْدِ ٱلْكِتَابَةِ تَعْجِيْزُ نَفْسِهِ بِٱلطَّرِيْقِ ٱلسَّابِقِ ،

فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ.

وَلِلْمُكَاتَبِ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْمَا فِيْ يَدِهِ مِنَ ٱلْمَالِ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلسَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ ٱلْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَىٰ أَدَاءِ نُجُوْمِ ٱلْكِتَابَةِ ، وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيْعِ ٱلْمَالِ .

\* \* \*

وَلَهُ أَيْضًا فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُوْفِيْ بِهِ نُجُوْمَ ٱلْكِتَابَةِ ؛ وَأَفْهَمَ قَوْلُ ٱلْمُصَنِّفِ : « مَتَىٰ شَاءَ » أَنَّ لَهُ ٱخْتِيَارَ ٱلْفَسْخِ ؛ أَمَّا ٱلْكِتَابَةُ ٱلْفَاسِدَةُ فَجَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ ٱلْمُكَاتَبِ وَٱلسَّيِّدِ .

وَلِلْمُكَاتَبِ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْمَا فِيْ يَدِهِ مِنَ ٱلْمَالِ ، بَيْعٌ وَشِرَاءٌ وَإِيْجَارٌ وَنَحُو ُ ذَلِكَ ، لَا بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ؛ وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَثْنِ : « وَيَمْلِكُ ٱلْمُكَاتَبُ وَلَكَ ، لَا بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ؛ وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ ٱلْمَكَاتَبَ يَمْلِكُ بِعَقْدِ ٱلْكِتَابَةِ ٱلتَّصَرُّفَ فِيْمَا فِيْهِ تَنْمِيَةٌ لِلْمَالِ » وَٱلْمُرَادُ أَنَّ ٱلْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ بِعَقْدِ ٱلْكِتَابَةِ مَنَافِعَهُ وَأَكْسَابَهُ إِلَّا أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ٱلسَّيِّدِ فِيْ ٱسْتِهْلَاكِهَا بِغَيْرِ حَقِّ ؛ مَنافِعَهُ وَأَكْسَابَهُ إِلَّا أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ٱلسَّيِّدِ فِيْ ٱسْتِهْلَاكِهَا بِغَيْرِ حَقِّ ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلسَّيِّدِ بَعْدَ صِحَّةِ كِتَابَةِ عَبْدِهِ أَنْ يَضَعَ ، أَيْ : يَحُطَّ عَنْهُ مِنْ مَالِ وَيَجِبُ عَلَىٰ ٱلسَّيِّدِ بَعْدَ صِحَّةِ كِتَابَةٍ عَبْدِهِ أَنْ يَضَعَ ، أَيْ : يَحُطَّ عَنْهُ مِنْ مَالِ ٱلْكِتَابَةِ مَا ، أَيْ : شَيْئًا ، يَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَىٰ أَدَاءِ نُجُومٍ ٱلْكِتَابَةِ ؛ ٱلْحَطُّ : الْكِتَابَةِ مَا ، أَيْ : شَيْئًا ، يَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَىٰ أَدَاءٍ نُجُومٍ ٱلْكِتَابَةِ ؛ ٱلْحَطُّ مَوْهُو مَةٌ فِيْ ٱلدَّفْع ؛ وَلَا يُعْتَقُ ٱلْإِعَانَةُ عَلَىٰ ٱلْكِتَابَةِ بَعْدَ ٱلْقَدْرِ ٱلْمَوْضُوعِ عَنْهُ ٱلْمُكَاتَبُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيْعِ ٱلْمَالِ ، أَيْ : مَالِ ٱلْكِتَابَةِ بَعْدَ ٱلْقَدْرِ ٱلْمَوْضُوعِ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ ٱلسَّيِدِ .

فَصْلٌ [فِي أُمَّهَاتِ ٱلأَوْلادِ]: وَإِذَا أَصَابَ ٱلسَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا، مَا تَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا، وَجَازَ لَهُ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْهَا بِٱلإِسْتِخْدَامِ وَٱلْوَطْءِ، وَإِذَا مَاتَ ٱلسَّيِّدُ عُتِقَتْ مِنْ رَأْس مَالِهِ قَبْلَ ٱلدُّيُونِ وَٱلْوصَايَا . وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا.

### فَصْلٌ فِيْ أَحْكَام أُمَّهَاتِ ٱلأَوْلَادِ

وَإِذَا أَصَابَ ، أَيْ : وَطِءَ ٱلسَّيِّدُ ، مُسْلِمَا كَانَ أَوْ كَافِرَا ، أَمَتَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ مُزَوَّجَةً ، أَوْ لَمْ يُصِبْهَا وَلَكِنْ ٱسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ أَوْ مَاءَهُ ٱلْمُحْتَرَمَ ، فَوَضَعَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتَا ، أَوْ مَا يَجِبُ فِيْهِ غُرَّةٌ ، وَهُو : مَا ، أَيْ : لَحْمٌ ، تَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ ؛ وَفِيْ بَعْضِ ٱلنُّسَخ : « مِنْ خَلْقِ ٱلآدَمِيِّيْنَ » ، لِكُلِّ أَحَدٍ أَوْ لأَهْلِ ٱلْخِبْرَةِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَيَثْبُتُ بِوَضْعِهَا مَا ذُكِرَ كَوْنُهَا مُسْتَوْلَدَةً لِسَيِّدِهَا ، وَحِيْنَئِذٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا مَعَ بُطْلَانِهِ أَيْضًا ، إِلَّا مِنْ نَفْسِهَا فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يَبْطُلُ ، وَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْضَاً رَهْنُهَا وَهِبَتُهَا وَٱلْوَصِيَّةُ بِهَا ، وَجَازَ لَهُ ٱلتَّصَرُّفُ فِيْهَا بِٱلإِسْتِخْدَامِ وَٱلْوَطْءِ ، أَوْ بِٱلإِجَارَةِ وَٱلإِعَارَةِ ، وَلَهُ أَيْضًا أَرْشُ جَنَايَةٍ عَلَيْهَا ، وَعَلَىٰ أَوْلَادِهَا ٱلتَّابِعَيْنَ لَهَا ، وَقِيْمَتُهَا إِذَا قُتِلَتْ وَقِيْمَتُهُمْ إِذَا قُتِلُوا ، وَتَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ ٱلسَّيِّدُ كَافِرَا وَهِيَ مُسْلِمَةً ، فَلَا يُزَوِّجُهَا ؛ وَإِذَا مَاتَ ٱلسَّيِّدُ وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ ، عُتِقَتْ مِنْ رَأْس مَالِهِ ، وَكَذَا عُتِقَ أَوْلَادُهَا قَبْلَ دَفْعِ ٱلدُّيُوْنِ ٱلَّتِيْ عَلَىٰ ٱلسَّيِّدِ وَٱلْوَصَايَا ٱلَّتِيْ أَوْصَىٰ بِهَا . وَوَلَدُهَا ، أَيْ : ٱلْمُسْتَوْلَدَةُ ، مِنْ غَيْرِهِ ، أَيْ : غَيْرِ ٱلسَّيِّدِ ، بِأَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ ٱسْتِيْلَادِهَا وَلَدَاً مِنْ زَوْجِ أَوْ مِنْ زِنَا ، بِمَنْزِلَتِهَا ، وَمَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَولَدُهُ مِنْهَا مَمْلُو ْكُ لِسَيِّدِهَا ، وَإِنْ مَلَكَ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَولَدُهُ مِنْهَا حُرُّ ، وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ . وَإِنْ مَلَكَ أَضَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَولَدُهُ مِنْهَا حُرُّ ، وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ . وَإِنْ مَلَكَ ٱلأَمَةَ ٱلْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِٱلْوَطْءِ فِيْ ٱلنِّكَاحِ ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِٱلْوَطْءِ بِٱلشَّبْهَةِ عَلَىٰ أَحَدِ ٱلْقَوْلَيْنِ .

\* \* \*

وَحِيْنَئِذٍ فَٱلْوَلَدُ ٱلَّذِيْ وَلَدَتْهُ لِلسَّيِّدِ يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ .

وَمَنْ أَصَابَ ، أَيْ : وَطِءَ أَمَةً غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنَا ، وَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا مَمْلُوْكُ لِسَيِّدِهَا ، أَمَّا لَوْ غُرَ شَخْصٌ بِحُرِّيَةِ أَمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا ، فَٱلْولَدُ حُرِّ ، وَعَلَىٰ ٱلْمَغْرُوْرِ قِيْمَتُهُ لِسَيِّدِهَا ؛ وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَأَوْلَدَهَا ، فَٱلْولَدُ حُرِّ ، وَعَلَىٰ ٱلْمَغْرُوْرِ قِيْمَتُهُ لِسَيِّدِهَا ؛ وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرِّ وَعَلَيْهِ مِنْسُوْبَةٍ لِلْفَاعِلِ ، كَظَنّهِ أَنَّهَا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ٱلْحُرَّةَ ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرِّ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدِ فِي ٱلْحَالِ بِلَا فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرِّ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدِ فِي ٱلنَّكَاحِ اللَّمَةِ اللَّهُ الْمُطْلَقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَلَا لَكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشَّبِهَةِ عَلَىٰ أَحِدِ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشَّبِهَةِ عَلَىٰ أَحَدِ لَهُ وَهُو ٱلرَّاجِحُ فِي ٱلشَّابِقِ ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهُو ٱلرَّاجِحُ فِي ٱلشَّعَلِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِٱلصَّوابِ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِٱلصَّوابِ .

\* \* \*

وَقَدْ خَتَمَ ٱلْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللهُ كِتَابَهُ بِٱلْعِتْقِ رَجَاءً لِعِتْقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، وَلِيَكُونَ سَبَبًا فِيْ دُخُولِ ٱلْجَنَّةِ دَارِ ٱلأَبْرَارِ .

وَهَاٰذَا آخِرُ شَرْحِ ٱلْكِتَابِ ﴿ غَايَةِ ٱلاخْتِصَارِ ﴾ بِلَا إِطْنَابٍ ، فَٱلْحَمْدُ لِرَبِّنَا ٱلْمُنْعِمِ ٱلْوَهَّابِ .

#### وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ .

وَقَدْ أَلَّفْتُهُ عَاجِلًا فِيْ مُدَّةٍ يَسِيْرَةٍ ، وَٱلْمَرْجُو مُّمِّنِ ٱطَّلَعَ فِيْهِ عَلَىٰ هَفْوةٍ صَنِ ، صَغِيْرَةٍ أَوْ كَبِيْرَةٍ أَنْ يُصْلِحَهَا إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْجَوَابُ عَنْهَا عَلَىٰ وَجْهِ حَسَنٍ ، لَيْكُونَ مِمَّنْ يَدُفَعُ ٱلسَّيِّئَةَ بِٱلَّتِيْ هِي أَحْسَنُ ، وَأَنْ يَقُولَ مَنِ ٱطَّلَعَ فِيْهِ عَلَىٰ لِيَكُونَ مِمَّنْ يَدُفَعُ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١١ سورة الفوائِد : مَنْ جَاءَ بِٱلْخَيْرَاتِ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١١ سورة النساء/الأية : ١١٤] ؛ جَعَلْنَا ٱلله وَإِيّاكُمْ بِحُسْنِ ٱلنَيَّةِ فِيْ تَأْلِيْفِهِ مَعَ ﴿ ٱلنَّيِتِينَ وَٱلصِّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [٤ سورة النساء/الأية : ١٩] في ذَارِ ٱلْجِنَانِ .

وَنَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْكَرِيْمَ ٱلْمَنَّانَ ، ٱلْمَوْتَ عَلَىٰ ٱلإِسْلَامِ وَٱلإِيْمَانِ ، بِجَاهِ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ ، وَخَبِيْبِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ ، وَخَاتَمِ ٱلنَّبِيِّيْنَ ، وَخَبِيْبِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهُ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ، ٱلسَّيِّدِ ٱلْكَامِلِ ٱلْفَاتِحِ ٱلْخَاتِم .

وَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلْهَادِيْ إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلسَّبِيْلِ ، وَحَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيْلُ ، وَكَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ، وَصَلَّىٰ ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْرًا دَائِمَا أَبَدَا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ، وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِیْنَ .

#### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقمها  | الآبة                                                                                                                       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | ١ _سورة الفاتحة                                                                                                             |
| 1 • ٢  |        |                                                                                                                             |
|        |        | ٩ _ سورة التوبة                                                                                                             |
|        | ِقَابِ | ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱلْمَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوٓلَفَةِ مُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلْإِ |
| 122    | ٠٢     | وَٱلْغَنْدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِّ﴾                                                                 |
|        |        | ۰ ۵ ـ سورة ق                                                                                                                |
| 1 • ٢  |        |                                                                                                                             |
|        |        | ٤ ٥ _ سورة القمر                                                                                                            |
| 1.4    |        |                                                                                                                             |
|        |        | ٩ ٥ _ سورة الحشر                                                                                                            |
|        |        | ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَلِكِينِ |
| 18.    | ٧      | وَٱبْنِ ٱلشَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمًّ ﴾                                                |
| 1.4    | 11-1.  | ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّاكَ ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَادَاسِ)                            |

#### فهرس الأحاديث النبوية

« وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » . . . . . . . . ٨٨

\* \* \*

#### فهرس المواد

آلَةُ الذَّبْحِ: ٣٠٨ .

آمِينْ : ۸۱ .

ٱلآنيَّةُ : ٥٩ .

آيةُ الْفَيْءِ : ١٣٠ .

ٱلإِبْرِيسَمُ : ١١١ .

أَبْعَاضُ ٱلصَّلاةِ: ٨٩.

أَبْنُ السَّبيل : ١٣٣ .

إِتْلافُ ٱلْبَهَائِمِ : ٢٨٨ .

ٱلأَثْمَانُ : ١٢٩ ، ١٢٠ .

ٱلإجَارَةُ : ١٩٦ .

ألاجْتِهَادُ : ٣٢٥ .

ٱلإجْمَاعُ: ٣٢٥ .

ألاحدادُ: ٢٥٥ .

إِحْيَاءُ ٱلْمَوَاتِ : ٢٠٠ .

ٱلأَخْبَثَان : ٣٢٨ .

ٱلاخْتِصَارُ : ٢٢ .

ٱلأَذَانُ : ٧٩ .

ٱلأَرْضُ ٱلْحُرَّةُ : ٢٠٠ .

أَزَم : ٣٠ .

أَسْبَابُ ٱلْحَدَثِ : ٣٩ .

ألاسْتِبْرَاءُ: ٢٥٧.

ٱلاسْتِثْنَاءُ فِي ٱلطَّلاق : ٢٤٣ .

ٱلاسْتِحَاضَةُ : ٦١ .

ٱلاسْتَحَالَةُ : ٥٩ .

ٱلاسْتِسْقَاءُ : ١٠٥، ٤٤ .

ٱلاسْتعَاذَةُ : ٨١ .

ألاستنجاءُ: ٣٦.

ٱلأَسْرُ : ٢٩٥ .

ٱلإسْفَارُ : ٦٩ .

ٱلأَشْرِبَةُ : ٢٨٤ .

ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ : ٢٧٤ .

أُصُولُ ٱلْمَسَائِلِ : ٢١٧ . ٱلأُضْحِيَّةُ : ٣٠٦، ٣١٦ .

ٱلأَطْعِمَةُ : ٣٠٦، ٣٠٩.

ٱلإعْتَاقُ : ٣٤٢ .

ٱلاعْتَكَافُ : ١٤٢ .

ٱلأَغْسَالُ: ٤٤ = ٱلطَّهَارَةُ.

ٱلافْتِرَاشُ : ٨٢ .

ٱلإِفْرَادُ : ١٤٩ .

أَلْإِفْلَاسُ : ١٧٣ .

أَلَاقَامَةُ : ٧٩ .

ٱلإِقْرَارُ : ١٨٥ .

ٱلإِقْرَاضُ : ١٩٢ .

ٱلأَقْضِيَةُ : ٣٢٤ .

ٱلْتِقَاءُ ٱلْخِتَانَيْنِ : ٤١ .

أُمَّهَاتُ ٱلأَوْلادِ : ٣٤٨ .

ٱلأُمِّيُّ : ٩٣ .

ٱلأُنْثَيَانِ : ٢٧٦ .

ٱلإنْصَاتُ : ١٠١ .

ٱلأَنْصِبَاءُ بِٱلْقِيمَةِ : ٣٣٣ .

ٱلأَنْفَالُ : ٢٩٨ .

أَهْلُ ٱلْكِتَابِ : ٣٠٣ .

أَيَّامُ ٱلتَّشْرِيقِ : ١٣٩ ، ٣١٣ .

ٱلإِيجَابُ : ١٦٣ .

ٱلإِيْجَازُ : ٢٢ .

ٱلإِيلاءُ : ٢٤٦ .

ٱلأَيْمَانُ : ٣١٩ . أَيْمَانُ الدِّمَاءِ : ٢٧٧ .

ٱلْبَاكُ : ٢٤ .

. . . ٱلْبَاضعَةُ : ٢٧١ .

. باطن ٱلْكَفِّ : ٤٠ .

بُدُوُّ ٱلصَّلاح: ١٦٧.

ازر د سسو

ٱلْبَرَصُ : ٢٣٣ .

ٱلْبُغَاةُ : ٢٨٩ .

ٱلْبَغْيُ : ٢٨٩ .

ٱلْبِكْرُ : ٢٣ .

بِنْتُ لَبُونِ : ١٢٣ .

بِنْتُ مَخَاضٍ : ١٢٣ .

ٱلْبَهَقُ : ٢٣٣ .

ٱلْبَيْعُ : ١٦٣ .

ٱلْبَيِّنَاتُ : ٣٣٤ .

ٱلْبَيِّنَةُ : ٣٣٤ .

ٱلْبُيُوعُ : ١٦٣ .

تَارِكُ ٱلصَّلاةِ : ٢٩٢ .

ٱلتَّأْمِينُ : ٨١ .

ٱلتَّبِيعُ : ١٢٤ .

ٱلنَّتَتَابُعُ : ٣٥ .

ٱلتِّجَارَةُ : ١٢٢ .

تَخْلِيلُ ٱلرِّجْلَيْنِ : ٣٥ .

تَخْلِيلُ ٱللَّحْيَةِ : ٣٤ .

تَخْلِيلُ ٱلْيَدَيْنِ : ٣٥ .

ٱلتَّدْبِيرُ : ٣٤٥ ، ٣٤٥ . ٱلتَّذْفِيفُ : ٢٩١ .

َــُــ تَوْجِيلُ ٱلشَّعْرِ : ١٥٤ .

َّالتَّسْبِيحُ فِي ٱلرُّكُوعِ : ٨٢ .

ٱلتَّسْبِيحُ فِي ٱلسُّجُودِ : ٨٢ .

ٱلتَّسْمِيَةُ : ٣٣ .

ٱلتَّشَهُّدُ: ٧٨.

ٱلتَّصْرِيحُ : ٢٢٩ .

ٱلتَّعْرِيضُ : ٢٢٩ .

ٱلتَّعْريفُ : ٢٠٨ .

ٱلتَّعْزِيَةُ : ١١٧ .

ٱلتَّعْزِيرُ : ٢٨٢ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨ .

تَقْلِيمُ ٱلأَظْفَارِ : ١٥٥ .

تَكْبِيرَةُ ٱلإِحْرَام : ٧٥ .

ٱلتَّلْبِيَةُ: ١٥٢ .

تِهَامَةُ ٱلْيَمَن : ١٤٩ .

ٱلتَّوَجُّهُ : ٨١ .

ٱلتَّورَّكُ : ٨٣ .

ٱلتَّيَمُّم: ٥٠.

ٱلنُّقُبُ : ٣٨ .

ثَنِيَّةُ مَغْز : ١٢٣ .

ثِيَابٌ بِذُلَةٌ : ١٠٦ .

ٱلنَّيِّبُ : ٢٣٠ .

ٱلْجَبُّ : ٢٣٣ .

ٱلْجَبيرَةُ : ٥٤ .

ٱلْجُحْفَةُ : ١٤٩ .

ٱلْجُذَامُ : ٢٣٣ .

جَذَعَةُ ضَأْدٍ : ١٢٣ .

ٱلْجِزْيَةُ : ٣٠٢ .

ٱلْجَصُّ : ١١٧ .

ٱلْجُعَالَةُ : ١٩٨ .

ٱلْجَلْحَاءُ: ٣١٣.

ٱلْجِمَارُ ٱلثَّلاثُ : ١٤٩ .

ٱلجَمْرَةُ ٱلْعَقَبَةُ : ١٤٩ .

ٱلْجَمْرَةُ ٱلْكُبْرَى : ١٤٩ .

ٱلْجَمْرَةُ ٱلْوُسْطَى : ١٤٩ .

جَمْعُ ٱلصَّلَاةِ: ٩٥.

ٱلْجُمْعَةُ ، ٱلصَّلاةُ : ٩٨ .

ٱلْجِنَايَاتُ : ٢٦٧ .

ٱلْجَنَائِزُ : ١١٢ .

ٱلْجِنَايَةُ: ٢٦٧.

ٱلْجُنُونُ : ٢٤٤ ، ٢٣٣ ، ٢٤٤ .

ٱلْجِهَادُ : ٢٩٤ .

جَوَارِحُ ٱلطَّيْرِ : ٣٠٧ .

ٱلْجَيْبُ : ١١٧ .

ٱلْحَارِصَةُ : ٢٧١ .

ٱلْحَالِفُ : ٣١٩ .

ٱلْحَجُّ : ١٤٤ .

ٱلْحِجْرُ : ١٥٢ .

ٱلْحَجْرُ : ١٧٣ .

ٱلْحَدُّ : ٢٨٠ .

حَدُّ ٱلزِّنَى : ٢٨٠ .

ٱلْحِدَادُ : ٢٥٥ .

ٱلْحُدُودُ : ٢٨٠ .

ٱلْحَرَمُ: ١٦١، ١٦١، ١٦٢.

حَرَمُ ٱلْمَدِينَةِ : ٢٧٤ .

حَرَمُ مَكَّةَ : ٢٧٤ .

ٱلْحَضَانَةُ : ٢٦٣ .

ٱلْحَطُّ: ٣٤٧ .

ٱلْحِفْظُ : ٢٢ .

حَقُّ ٱلآدَمِيِّ : ٣٣٨ .

أَلْحَقَّةُ : ١٢٣ .

ٱلْحُقْنَةُ: ١٣٧.

ٱلْحُقُوقُ : ٣٣٧ .

حُقُوقُ ٱللهِ : ٣٣٩ .

ٱلْحَلْثُ: ١٢٧.

ٱلْحَلْقُ ، أَقَلُّهُ : ١٤٩ .

ٱلْحَلْقُ: ٣٠٦.

ٱلْحُلْقُومُ : ٣٠٧ .

حَلْقَةُ ٱلدُّبُرِ: ٤٠ .

ٱلْحُلِيُّ ٱلْمُحَرَّمُ : ١٢٨ .

ٱلْحَمْدُ: ٢٠ .

ٱلْحَمْلُ: ٦٣ ؛ أقله: ٦٣ ؛ أكثره: ٦٣ ؛

غالبه: ٦٣ .

ٱلْجَوَالَةُ : ١٧٧ .

ٱلْحَيْضُ: ٢٢، ٢٠، أقله: ٦١، أكثره: ٦١.

ٱلْخَبِيرُ : ٢٣ .

ٱلْخَسْقُ : ٣١٧ .

ٱلْخُسُوفُ ، صَلَاةُ : ١٠٤ .

ٱلْخَصِيُّ : ٣١٢ .

ٱلْخَطَّاسَّةُ: ٣٣٧.

ٱلْخِطْبَةُ : ٢٢٩ .

ٱلْخُطْوَةُ : ٩٥ .

ٱلْخِلْطَةُ : ١٢٥ .

ٱلْخُلْعُ : ٢٤٠ .

ٱلْخَلِفَةُ : ٢٧٣ .

ٱلْخَمْرُ ، ٱلْخَمْرَةُ : ٦٠ ، ٢٨٤ .

ٱلْخَوْفُ ، صَلاةُ : ١٠٨ .

ٱلْخِيَارُ : ١٦٦ .

ٱلدَّامغَةُ : ٢٧٢ .

ٱلدَّاميَةُ : ٢٧١ .

ٱلدِّبَاغُ ، ٱلدَّبْغُ : ٢٨ .

ٱلدَّرْبُ ٱلْمُشْتَرَكُ: ١٧٧.

ٱلدِّرْهَمُ : ١٢٨ .

ٱلدَّعْوَى وَٱلْبَيِّنَاتِ : ٣٣٤ .

ٱلدَّلْكُ : ٤٤ .

ٱلدُّولابُ : ١٢٩ .

ٱلدِّيَةُ : ٢٧٢ .

ٱلدِّيَةُ ٱلْمُخَفَّفَةُ : ٢٧٣ .

ٱلدِّيَةُ ٱلْمُغَلَّظَةُ : ٢٧٢ .

ٱلدِّينَارُ : ٢٨٧ ، ٣٠٣ .

ذَاتُ ٱلرِّقَاعِ: ١٠٩.

ذَاتُ عِرْقٍ : ١٤٩ .

ٱلذَّبَائِحُ : ٣٠٦ .

ٱلذَّكَاةُ : ٣٠٦ .

ذُو ٱلْحُلَيْفَة : ١٤٨ .

ذَوُو ٱلْقُرْبَى : ٣٠٠ .

ٱلرَّانُ : ۲۹۸ .

ٱلرَّبُّ : ٢٠ .

ٱلرِّبَا : ١٦٤ .

ٱلرَّبِيبَةُ : ٢٣١ .

ٱلرَّتَقُ : ٢٣٣ . ٱلرَّجْعَةُ : ٢٤٥ .

ٱلرِّدَّةُ : ٥٣ ، ٢٩١ ، ٢٩١ .

َّ الرَّسُولُ : ٢١ .

ٱلرُّشْدُ : ١٨٦ .

ٱلرَّضَاعُ : ٢٥٨ .

ٱلرَّضْخُ : ٢٩٩ .

ٱلرِّطل: ۲۷، ۱۲۸، ۱۳۲.

ٱلرِّقَاتُ : ١٣٣ .

ٱلرُّقْبَىٰ : ٢٠٦ .

ٱلرِّكَارُ : ١٣٠ .

ٱلرُّكْنُ : ٧٢ .

ٱلزُّكُوعُ : ٧٦ .

ٱلرَّمَقُ : ٣١٠ .

ٱلرَّمْيُ : ٣١٧ .

ٱلرَّهْنُ : ١٧١ .

ٱلرَّوْشَنُّ : ١٧٦ .

ا ٱلسُّقْطُ : ١١٣ .

ٱلسَّلْبُ وَٱلسَّلَبُ : ٢٩٨ .

ٱلسَّلَفُ: ١٦٨.

ٱلسَّلَمُ: ١٦٨ ، ١٦٨ = ٱلْبيُوعُ .

ٱلسِّمْحَاقُ : ٢٧١ .

ٱلسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ : ٧١ .

ٱلسِّواكُ: ٢٩ = ٱلطَّهَارَةُ.

ٱلسَّوْمُ : ١٢٠ .

ٱلسَّيْحُ : ١٢٩ .

شَارِبُ ٱلْمُسْكِر : ٢٨٤ .

ٱلشَّارِعُ : ١٧٦ .

ٱلشَّامُ: ١٤٨ .

ٱلشَّاهِدُ : ٣٣٥ .

شِجَاجُ ٱلرَّأْسِ وَٱلْوَجْهِ : ٢٧١ .

ٱلشَّرْطُ : ٧٢ .

ٱلشَّرِكَةُ : ١٨١ .

ٱلشُّفُعَةُ : ١٩٠ .

ٱلشَّقُّ : ١١٦ .

ٱلشِّقْصُ : ١٩٢ .

ٱلشَّهَادَاتُ : ٣٢٤ .

ٱلشَّهَادَةُ : ٣٣٥ ، ٣٣٥ .

شَهَادَةُ ٱللَّوْثِ : ٣٤٠ .

م فو و رسس

ٱلشُّهُودُ : ٣٣٧ .

ٱلشَّهِيدُ فِيْ مَعْرَكَةِ ٱلْمُشْرِكِينَ : ١١٢.

ٱلصَّاءُ : ١٣٢ .

ٱلصُّبْحُ : ٦٩ .

ٱلصَّداقُ: ٢٣٤ .

ٱلزُّرُوعُ : ١٢١ ، ١٢١ .

ٱلزَّمَانَةُ : ٢٦٠ .

ٱلزُّنَّارُ : ٣٠٥ .

ٱلزَّكَاةُ : ١١٩ .

زَكَاةُ ٱلإِبِلِ : ١٢٢ .

زَكَاةُ ٱلْبَقَرِ : ١٢٤ .

زَكَاةُ ٱلْخِلْطَةِ : ١٢٥ .

زَكَاةُ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ : ١٢٧ .

زَكَاةُ ٱلزُّرُوعِ : ١٢٨ .

زَكَاةُ عُرُوضِ ٱلتِّجَارَةِ : ١٢٩ .

زَكَاةُ ٱلْغَنَمِ : ١٢٥ .

زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ : ١٣٠ .

ٱلزِّنَىٰ : ٢٨٠ .

ٱلسَّابَاطُ : ١٧٧ .

ٱلسِّبَاعُ: ٣٠٧.

ٱلسَّنْقُ: ٣١٧.

ٱلسَّبيلُ: ٢٨٨.

سَبيلُ ٱللهِ : ١٣٣ .

أُلسَّبيلان : ١٣٧ .

سَتْرُ ٱلْعَوْرَة : ٧٣ = ٱلصَّلاةُ .

ٱلشُّجُودُ : ٧٧ .

سُجُودُ ٱلسَّهْو : ٨٨ .

ٱلسَّرقَةُ : ٢٨٥ .

ٱلسَّريرَةُ : ٣٣٦ .

ٱلسَّفَرُ ٱلطَّوِيلُ : ٩٥ .

سَفَرُ ٱلْمَعْصِيَةِ : ٩٥ .

ٱلسَّفيهُ: ١٧٣.

ٱلصَّدَقَاتُ ، قَسْمُهَا : ١٣٢ .

ٱلصَّفَا: ١٤٧ .

ٱلصَّلَاةُ : ٦٦ .

ٱلصُّلْحُ: ١٧٥.

صُلْحُ ٱلْحَطِيطَةِ : ١٧٥ .

ٱلصَّلَوَاتُ ٱلْمَسْنُونَةُ : ٧٠ .

ٱلصَّوَابُ : ٢٣ .

ٱلصَّوْمُ : ١٣٦ .

ٱلصِّيَالُ: ٢٨٨.

أَلصِّيَامُ : ١٣٦ .

ٱلصَّيْدُ : ٣٠٦ .

ٱلضَّحَايَا : ٣٠٦ .

ٱلضَّمَانُ : ١٧٩ .

ضَمَانُ ٱلأَبْدَانِ : ١٨٠ .

ٱلطَّرِيقُ ٱلنَّافِذُ : ١٧٦ .

ٱلطَّلاقُ: ٢٤١، ٱلصَّرِيحُ: ٢٤١، ٱلْكِنَايَةُ: ٢٤١،

طَلاقُ ٱلْحُوِ : ٢٤٣ ، طَلاقُ ٱلْعَبْدِ : ٢٤٣ .

ٱلطُّمَأنِينَةُ: ٧٧ .

ٱلطَّهَارَةُ وَٱلطُّهَارَةُ : ٢٤ .

ٱلطُّهْرُ: ٦٢، أَقله: ٦٢؛ أَكثره: ٦٢.

طَوَافُ ٱلْقُدُومِ : ١٥٢ .

طَوَافُ ٱلْوَدَاعِ : ١٥٣ .

ٱلظِّلُّ: ٦٧ .

ٱلظُّهَارُ : ٢٤٨ .

ٱلظُّهْرُ : ٦٦ .

ٱلْعَارِيَّةُ: ١٨٨ .

ٱلْعَاقِلَةُ : ٢٦٨ .

ٱلْعَالَمِينَ: ٢٠ .

ٱلْعَامِلُ عَلَى ٱلزَّكَاةِ: ١٣٣.

ٱلْعِتْقُ : ٣٤٢ = ٱلإِعْتَاقُ .

ٱلْعَجْفَاءُ: ٣١٢.

ٱلْعَدَالَةُ : ٣٣٦ .

ٱلْعَدَالَةُ ٱلْبَاطِنَةُ : ٢٦٥ .

ٱلْعَدَالَةُ ٱلظَّاهِرَةُ : ٢٦٥ .

ٱلْعِدَّةُ : ٢٥٢ .

ٱلْعَزْم : ٣١ .

عُسْفَانُ : ١١٠ .

ٱلْعِشَاءُ : ٦٨ .

ٱلْعَصْرُ : ٦٧ .

ٱلْعِفَاصُ : ٢٠٧ .

ٱلْعَقْرُ : ٣٠٦ .

ٱلْعَقِيقَةُ : ٣١٥ .

ٱلْعَمْدُ : ٢٦٧ .

ٱلْعُمْرَةُ : ١٤٧ .

ٱلْعُمْوَىٰ : ٢٠٦ .

ٱلْعَمَلُ ٱلْكَثِيرُ : ٨٥ .

ٱلْعَنَتُ : ٢٢٥ .

ٱلْعُنَّةُ : ٢٣٣ .

ٱلْعَوْرَةُ : ٧٣ ، ٨٤ ، ٨٥ .

عَوْرَةُ ٱلأَمَةِ : ٨٥ .

عَوْرَةُ ٱلْحُرَّةِ : ٧٣ ، ٨٤ .

عَوْرَةُ ٱلذَّكَرِ : ٧٣ .

عَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ : ٧٤ .

ٱلْعِيدَان: ٤٤، ٧٠.

ٱلْقَدَمُ : ٩٥ .

ٱلْقَذْفُ: ٢٨٢ ، ٢٨٩ .

ٱلْقُرْءُ : ٢٥٣ .

ٱلْقِرَاضُ : ١٩٢ .

ٱلْقَرْعُ : ٣١٧ .

قَرْنُ : ١٤٩ .

ٱلْقَوَنُ : ٢٣٣ .

ٱلْقَسَامَةُ: ٢٧٧.

الْقَسْمُ: ٢٣٧ .

قَسْمُ ٱلْفَيْءِ: ٣٠١.

ٱلْقَسْمَةُ : ٣٣١ .

ٱلْقِسْمَةُ بِٱلأَجْزَاءِ : ٣٣٢ .

ٱلْقِسْمَةُ بِٱلتَّعْدِيلِ لِلسِّهَامِ : ٣٣٣ .

ٱلْقَسْمَةُ بِٱلرَّدِّ : ٣٣٣ .

قِسْمَةُ ٱلْمُتَشَابِهَاتِ : ٣٣٢ .

قِسْمَةُ ٱلْمِثْلِيَّاتِ : ٣٣٢ .

ٱلْقِصَاصُ : ٢٦٩ .

قَصْرُ ٱلصَّلاةِ : ٩٤ .

ٱلْقَضَاءُ : ٣٢٤ .

قَطْعُ ٱلسَّرِقَةِ : ٢٨٥ .

ٱلْقُلَّتَانِ : ٢٧ .

ٱلْقَلِيلُ : ٢٧ .

ٱلْقُنُوتُ : ٨٠ .

ٱلْقَوَدُ : ١٦٧ .

ٱلْكِتَابُ : ٢٤ .

ٱلْكِتَابَةُ : ٣٤٦ .

ٱلْكُسُوفَانِ : ٧٠ .

ٱلْغَارِمُ : ١٣٣ .

ٱلْغَايَةُ: ٢٢ .

ٱلْغُبْنُ ٱلْفَاحِشُ : ١٨٤ .

ٱلْغُسْلُ : ٤١ .

ٱلْغَصْبُ : ١٨٩ .

ٱلْغَنِيُّ : ١٣٤ .

ٱلْغَنِيمَةُ : ٢٩٨ .

ٱلْغِيَارُ : ٣٠٥ .

ٱلْفَجْرُ الثَّانِي : ٦٨ .

ٱلْفَجْرُ الصَّادِقُ : ٦٨ .

ٱلْفَجْرُ الْكَاذِبُ : ٦٨ .

ٱلْفَرَائِضُ : ٢١٤ .

ٱلْفَرْسَخُ : ٩٥ .

ٱلْفُرُوضُ ٱلْمُقَدَّرَةُ : ٢١٧ .

ٱلْفَريضَةُ : ٢١٤ .

ٱلْفِطْرَةُ : ١٣٠ .

ٱلْفَصْلُ : ١٣١ .

ٱلْفَقْرُ : ٢٦٠ .

ٱلْفِقْهُ : ٢٢ .

فَقِيرُ ٱلْعَرَايَا : ١٣٢ .

ٱلْفَقِيرُ فِي ٱلزَّكَاةِ : ١٣٢ .

ٱلْفَىٰءُ : ٣٠١ .

قَاطِعُ ٱلطَّرِيقِ : ٢٨٧ .

ٱلْقَبْلَةُ : ٧٤ .

ٱلْقَبُولُ : ١٦٣ .

قِتَالُ أَهْلِ ٱلْبَغْي : ٢٨٩ .

قَدَحٌ مِصْرِيٌّ : ١٤٠ .

ٱلْكَعْبَةُ : ٧٤ .

ٱلْكَفَّارَةُ : ٢٤٨ ، ١٤١ ، ٢٤٨ .

كَفَالَةُ ٱلْبَدَنِ : ١٨٠ .

كَفَالَةُ ٱلْوَجْهِ : ١٨٠ .

كِفَايَةُ شَرِّ ٱلكَافِرِ : ٢٩٨ .

ٱلْكَفَنُ ، أَقَلُّهُ : ١١٤ .

ٱللَّبَّةُ : ٣٠٦ .

ٱللَّحْدُ : ١١٦ .

ٱللَّحْظُ : ٣٢٧ .

ٱللَّحْيَان : ٣١ .

لَذَّاع : ٦١ .

ٱللَّطِيفُ : ٢٣ .

ٱللِّعَانُ : ٢٤٩ .

ٱللَّفْظُ : ٣٢٧ .

ٱللُّقْطَةُ : ٢٠٦ .

ٱللَّقِيطُ : ٢١١ .

ٱللُّوَاطُ : ٢٨١ .

ٱللَّوْثُ : ٢٧٧ .

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ : ١٤٢ .

مَاءُ ٱلسَّمَاءِ : ١٢٩ .

ٱلْمَارِنُ : ٢٧٥ .

ٱلْمَأْمُومَةُ : ٢٧٢ .

المامومة : ۲۷۱ . ٱلمُتَفَاضلُ : ۱٦٥ .

المُتَلاحِمَةُ : ٢٧١ .

المتلاحِمة : ۱۷۱ . ٱلْمُتَمَاثِلُ : ۱۲۵ .

ر مُحْتَدِمٌ : ٦١ .

ٱلْمَحْرَم : ٤٠ .

مُحَرَّمَاتُ ٱلإِحْرَامِ : ١٥٣ .

ٱلْمُحْصِنُ : ٢٨٠ .

ٱلْمُحِلُّ : ١٦٢ .

ٱلْمِحْلَبُ : ١٢٧ .

ٱلْمُحَلِّلُ : ٣١٨ .

مُحَمَّدٌ ﷺ : ٢١ .

ٱلْمُخَابَرَةُ : ١٩٩ .

ٱلْمُخْتَصَّرُ : ٢٢ . ٱلْمُخْلَثُ : ٣١٠ .

ٱلْمُدَّعِي : ٣٣٤ .

ٱلْمُدَّعَى عَلَيْهِ : ٣٣٤ .

ٱلْمَدِينَةُ ٱلشَّرِيفَةُ : ١٤٨ .

ٱلْمَرَاحُ : ١٢٦ .

مِّرْتَك : ١٠٠ .

ٱلْمَرَضُ ٱلْخَفِيفُ : ١٤٣ .

ٱلْمَرْقُ : ٣١٧ .

ٱلْمُرُوءَةُ : ٣٣٧ .

ٱلْمَرْوَةُ : ١٤٧ .

ٱلْمَرِيءُ : ٣٠٧ .

ٱلْمُزَارَعَةُ : ١٩٩ .

مُزْدَلِفَةُ : ١٥٢ .

ٱلْمُسَاقَاةُ : ١٩٤ .

مَسْحُ ٱلأُذُنيْنِ : ٣٤ .

ٱلْمَسْرَحُ : ١٢٦ .

ٱلْمُسْكِرُ : ٢٨٤ .

ٱلْمِسْكِينُ : ١٣٣ .

ٱلْمُسِنَّةُ : ١٢٤ .

ٱلْمَشْرَبُ : ١٢٦ .

ٱلْمَشْرَقُ : ١٤٩ .

ٱلمَشَمَّسُ: ٢٥.

ٱلْمُصْحَفُ: ٦٣.

مِصْرُ : ١٨ .

ٱلْمَضْجَعُ: ٢٣٩.

ٱلْمَضْمَضَةُ : ٣٣ .

ٱلْمَطْعُومَاتُ : ١٦٥ .

ٱلْمُعْتَدَّةُ : ٢٥٧ ، ٢٥٥ .

مَعْدَِن : ١٣٠ .

ٱلْمُعَلَّمُ: ٣٠٨.

ٱلْمَغْرِبُ : ٦٧ .

ٱلْمَغْرِبُ ٱلْبَلَدُ : ١٤٩ .

ٱلْمُفْلِسُ : ١٧٣ .

ٱلْمُقَاتِلَةُ : ٣٠١ .

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ : ١٥٢ .

مَكَّةُ: ۱۲۱،۱۲۰،۱۵۳،۱۵۲،۱٤۹،۱۶۸

ٱلْمُنَاضَلَةُ : ٣١٧ .

ٱلْمُنْقَلَةُ : ٢٧١ .

ٱلْمَنِيُّ : ٤١ .

ٱلْمَهْرُ : ٢٣٥ .

مَهْرُ ٱلْمِثْلِ : ٢٣٥ .

ٱلْمَوَاشِي : ١١٩ .

مَوَاقِيتُ ٱلْحَجِّ : ١٤٨ .

مَوَاقِيتُ ٱلصَّلاةِ : ٦٦ .

ٱلمُوَالاةُ : ٣٥ .

ٱلْمَوْتُ : ١١٢ .

ٱلْمُؤَجَّلُ: ١٦٥.

ٱلْمُوسِرُ : ٣٤٣ .

ٱلْمُوضِحَةُ : ٢٧١ .

ٱلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم : ١٣٣ .

مُؤَلَّفَةُ ٱلْمُسْلِمِينَ : ١٣٣ .

ٱلْمَوْلُودُ : ٣١٦ .

ٱلْمَيْتُ : ١١٢ .

ٱلْمِيقَاتُ ٱلزَّمَانِيُّ : ١٤٨ .

ٱلْمِيقَاتُ ٱلْمَكَانِيُّ : ١٤٨ .

ٱلْمِيْلُ : ٩٥ .

ٱلنَّابُ : ٣١٠ .

ٱلنَّاضُ : ١٨١ ، ١٩٢ .

ٱلنَّبِيُّ : ٢٠ .

ٱلنَّبيذُ : ٢٨٤ .

ٱلنَّجَاسَةُ: ٥٥.

ٱلنَّجَاسَةُ ٱلْحُكْمِيَّةُ : ٥٥ .

ٱلنَّجَاسَةُ ٱلْعَيْنِيَّةُ : ٥٥ .

نَجْدُ ٱلْحِجَازِ : ١٤٩ .

نَجْدُ ٱلْيَمَن : ١٤٩ .

ٱلنَّذْرُ : ٣٢١ .

نَذْرُ ٱللَّجَاجِ وَٱلْغَضَبِ : ٣١٥ ، ٣١٩ .

نَذْرُ ٱلْمُجَازَاةِ : ٣١٥ .

ٱلنُّذُورُ : ٣٢١ ، ٣٢١ .

ٱلنُّشُوزُ : ٢٣٧ .

نِصَابُ ٱلشُّهُودِ : ٣٣٧ .

ٱلنَّظُرُ : ٢٢٥ .

ٱلنَّعْمُ: ١١٩.

ٱلنَّهَاسِ : ٤٢ ، ٦١ ، أقله : ٦٢ ؛ أكثره :

٦٢ ؛ غالبه : ٦٢ .

ٱلنَّقْدُ : ١٦٥ .

ٱلنَّفَقَةُ : ٢٦٠ ، نَفَقَةُ ٱلأَقَارِبِ : ٢٦٠ .

ٱلنُّكَاحُ : ٢٢٤ ، محرماته : ٢٣٠ .

ٱلنِّهَايَةُ : ٢٢ .

نَوَاقِضُ ٱلْوُصُوءِ : ٣٩ .

ٱلنَّوْحُ : ١١٧ .

ٱلنَّيَّةُ : ٣١ ، ٧٥ .

نِيَّةُ ٱلصَّوْمِ : ١٣٧ .

ٱلْهَاشِمَةُ : ٢٧١ .

ٱلْهِبَةُ : ٢٠٥ .

ٱلْهُجْرُ : ١٣٨ .

ٱلْهَدْيُ : ١٦١ .

ٱلْهَنَّاتُ : ٨٠ .

ٱلْوَجْهُ : ٣١ .

ٱلْوَدَجَانِ : ٣٠٧ .

ٱلْوَدِيعَةُ : ٢١٢ .

ٱلْوَرِقُ : ١٢٨ .

ٱلْوَسْقُ : ١٢٨ .

ٱلْوَصَايَا : ٢١٤ .

ٱلوَصِيَّةُ : ٢١٤ ، ٢٢١ .

ٱلْوُضُوءُ : ٣١ .

ٱلْوعَاءُ : ٢٠٧ .

ٱلْوَقْفُ : ٢٠٣ .

ٱلْوِكَاءُ : ٢٠٧ .

ٱلْوِكَالَةُ : ١٨٣ . ٱلْوَلاءُ : ٣٤٣ .

ٱلْولادَةُ : ٤٢ .

وَلِيمَةُ ٱلْعُرْسِ : ٢٣٦ .

يَلَمْلَمُ : ١٤٩ .

يَمِينُ : ٣١٩ .

يَمِينُ ٱللَّجَاجِ وَٱلْغَضَبِ : ٣١٩ .

يَوْمُ ٱلشَّكِّ : ١٣٩ .

يَوْمُ عَرَفَةَ : ١٤٥ .

يَوْمُ ٱلنَّحْرِ : ١٤٥ .

#### فهرس الأعلام والكتب

إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ : ٣٠٣ .

آئِسُ ٱلْمُنْذِرِ = مُحَمَّدُ بْـنُ إِبْـرَاهِيــمَ بْـنِ ٱلْمُنْـذِرِ ٱلنَّيْسَـابُــورِيُّ ، أَبُــو بَكْـرٍ (٢٤٢ ـ ٣١٩هـ = ٨٥٦ ـ ٩٣١م) : ١٩٩ .

أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْغَزَالِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، حُجَّةُ ٱلإِسْلَامِ ، أَبُو حَامِدٍ أَبُو حَامِدٍ (٤٥٠ ـ ٥٠٥ ـ = ١٠٥٨ ـ ١١١١م) : ٦٨ .

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرِيُّ ٱلرُّويَانِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْعَبَّاسِ (... ـ 80٠هـ = ... ـ ١٠٥٨م) : ٣٢٦ .

« ٱلأَذْكَارُ » لِيَحْيَىٰ بْنِ شَرَف بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْحَوْرَانِيِّ ٱلنَّوَوِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدِّينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٦٧٦هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ١٣٩ ، ١٣٩ .

ٱلأَصْحَابُ: ٣٣٠، ٢٥٥، ٢٩٠، ٣٣٠.

« أَصْلُ ٱلرَّوْضَةِ » = « أَصْلُ رَوْضَةِ ٱلطَّالِبِينَ » لِلنَّوَوِيِّ ، هُو َ : « ٱلْعَزِيزُ شَرْحُ ٱلْوَجِيزِ » لِلرَّافِعِي = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلقَزْوِينِيِّ ، أَبِي ٱلْقَاسِمِ ( ٥٥٧ - ٣٢٣ هـ = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلقَزْوِينِيِّ ، أَبِي ٱلْقَاسِمِ ( ٥٥٧ - ٣٢٣ هـ = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلقَزْوِينِيِّ ، أَبِي ٱلْقَاسِمِ ( ١٥٥٠ - ٣١٣ ، ١٦٢٢ ) ١١٦٢ .

ٱلإِمَامُ = إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ = عَبْدُ ٱلمَلِكِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْجُويِّنِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْمَعَالِي ، رُكْنُ ٱلدِّيْنِ ، ٱلْمُلَقَّبُ بِإِمَامِ ٱلْحَرَمَيْنِ (٤١٩ ـ ٤٧٨هـ = ١٠٢٨ ـ ١٠٨٥م) : ٢٤٢ .

ٱلْبَغَوِيُّ = ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْفَرَّاءُ أَوِ ابْنُ الْفَرَّاءِ ٱلْبَغَوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، مُحْيِي ٱلسُّنَّةِ ، أَبُو مُحَمَّدِ (٤٣٦ ـ ٥١٠هـ = ١٠٤٤ ـ ١١١٧م) : ١٨٥ ، ٣٢٣ .

« ٱلتَّحْقِيقُ » لِيَحْيَى بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْحَوْرَانِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدِّينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٦٧٦هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ٣٨ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٩١ .

« ٱلتَّصْحِيحُ » = « تَصْحِيحُ ٱلتَّنْبِيهِ » لِيَحْيَى بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْحَوْرَانِيِّ ٱلنَّووِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدِّينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ١٧٣هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ٥١ ، ٣١٤ .

ٱلْجُمْهُورُ : ٣٠٥، ٣٠٥ .

ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْفَرَّاءُ أَوِ ٱبْنُ ٱلْفَرَّاءِ ٱلْبُغَوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، مُحْيِي ٱلسُّنَّةِ ، أَبُو مُحَمَّدِ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهُ ، ٣٢٣ . ١٠٤٥ . ٢٣٦ .

دَاودُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ : ٣٠٣ .

ٱلرَّافِعِيُّ = عَبْدُ ٱلْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيُّ ٱلْقَزْوِينِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْقَاسِمِ (٥٥٧ ـ ٦٢٣ هـ = ١١٦٢ ـ ١٢٢٦م) : ٤٢ ، ٥٨ ، ٦٦ ، ٩٢ ، ١٣٩ ، ١٥٢ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٩ .

« رَوْضَةُ ٱلطَّالِبِينَ » لِلنَّووِيِّ = « ٱلرَّوْضَةُ » = « رَوْضَةُ ٱلطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ ٱلمُفْتِينَ » لِيَحْيَىٰ بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْخُورَانِيِّ ٱلنَّووِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدَّينِ ، أَبِي زَكَرِيَّا مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْحَوْرَانِيِّ ٱلنَّووِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدَّينِ ، أَبِي زَكَرِيَّا مُرِّي السَّافِعِيِّ ، مُحْيِي ٱلدَّينِ ، أَبِي زَكَرِيَّا مُرَّي السَّافِعِيِّ ، مُحْيِي الدَّينِ ، أَبِي زَكَرِيَّا ( ١٣١ ـ ١٧٣ هـ ١٣٣ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ،

ٱلرُّويَانِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرِيُّ ٱلرُّويَانِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْعَبَّاسِ (... ـ ٤٥٠هـ = ... ـ ـ ١٠٥٨م) : ٣٢٦ .

« زِيَادَةُ ٱلرَّوْضَةِ » لِلنَّوَوِيِّ = « زَوَائِدُ ٱلرَّوْضَةِ » = « زَوَائِدُ ٱلرَّوْضَةِ عَلَى ٱلْمِنْهَاجِ » لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بِنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، ٱبْنِ قَاضِي عَجْلُون ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْفَضْلِ ، نَجْمِ ٱلدِّينِ عَبْدِ ٱللَّهِ بِنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، ٱبْنِ قَاضِي عَجْلُون ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْفَضْلِ ، نَجْمِ ٱلدِّينِ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، آبْنِ قَاضِي عَجْلُون ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْفَضْلِ ، نَجْمِ ٱلدِّينِ مَا اللهِ بَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، آبْنِ قَاضِي عَجْلُون ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْفَضْلِ ، نَجْمِ ٱلدِّينِ مَا اللهِ بَنْ عَبْدِ ٱللهِ بَنْ عَبْدِ ٱللهِ بَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، آبْنِ قَاضِي عَجْلُون ٱلدِّمَشْقِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْفَضْلِ ، نَجْمِ ٱلدِّينِ

ٱلشَّافِعِيُّ = ٱلإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ ، ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلْقُرَشِيُّ ٱلْمُطَّلِبِيُّ ، أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ (١٥٠ ـ ٢٠٤هـ = ٧٦٧ ـ ٨٢٠م) أَحَدُ ٱلأَيْمَةِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَإِلَيْهِ نِسْبَةُ ٱلمَذْهَبِ ٱلشَّافِعِيِّ : ٢٣٦ ، ٢٥٥ .

« ٱلشَّرْحُ ٱلصَّغِيرُ » لِلرَّافِعِيِّ = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلْقَزْوِينِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْقاسِم (٥٥٧ ـ ٦٢٣هـ = ١١٦٢ ـ ١٢٢٦م) : ٥٨ ، ٢٠٠ .

« ٱلشَّرْحُ ٱلْكَبِيرُ » لِلرَّافِعِيِّ = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلْقَزْوِينِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَبِي ٱلْقَاسِم (٥٥٧ ـ ٦٢٣هـ = ١١٦٢ ـ ١٢٢٦م) : ٥٨ .

" شَرْحُ ٱلْمُهَذَّبِ " لِلنَّووِيِّ = " ٱلْمَجْمُوعُ شَرْحُ ٱلْمُهَذَّبِ " لِيَحْيَىٰ بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ الْمُهَذَّبِ " لِيَحْيَىٰ بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْمُهِذَامِيِّ ٱلْمُعِنِي ٱلْمُينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٢٧٦هـ = ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْمُعَنِي ٱلْمُينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٢٧٦هـ =

۳۳۲۱ \_ ۷۷۲۱م) : ۸۳ ، ۱۵ ، ۵۶ ، ۶۲ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ .

« شَرْحُ ٱلْوَسِيطِ » لِيَحْيَىٰ بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيُّ ٱلْحَوْرَانِيُّ ٱلنَّوَوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، مُحْيِي ٱلدُّينِ ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٦٧٦هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ٣٨ .

صُحُفُ إِبرَاهِيمَ : ٣٠٣ .

صِفِّينُ : ۲۹۰ .

طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ طَاهِرٍ ٱلطَّبَرِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلطَّيِّبِ (٣٤٨ ـ ٤٥٠هـ = ٩٦٠ ـ ١٠٥٨م) : ١٥٤ ، ٣٢٢ .

عَبْدُ ٱلرَّحْمِن بْنُ مَامُون ٱلنَّيْسَابُورِيُّ ٱلْمُتَولِّيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو سَعْدِ (٤٢٦ ـ ٤٧٨هـ = ١٠٣٥ ـ ١٠٣٦م) : ٩٩ ، ١٨٤ ، ٣٣٣ ، ٢٦٨ .

عَبْدُ ٱلْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيُّ ٱلْقَزْوِينِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْقَاسِمِ (٥٥٧ ـ ٦٢٣هـ = ١١٦٢ ـ ١١٦٦م) : ٤٢ ، ٥٨ ، ٦٦ ، ٩٧ ، ١٣٩ ، ١٥٢ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٩ .

عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْجُويْنِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو ٱلْمَعَالِي ، رُكْنُ ٱلدِّينِ ، ٱلْمُلَقَّبُ بِإِمَامِ ٱلْحَرَمَيْنِ (٤١٩ ـ ٤٧٨ ـ ١٠٨٥م) : ٢٤٢ .

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ٱلْقُرَشِيُّ (٤٧ق هـ ـ ٣٥هـ = ٧٧٠ ـ ٢٥٦م) أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَثَالِثُ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ ، وَأَحَدُ ٱلْعَشْرَةِ ٱلْمُبَشَّرِينَ بِٱلْجَنَّةِ : ٢٩٠ .

عَلِيُّ أَبْنُ أَبِي طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلْقُرَشِيُّ ، أَبُو ٱلْحَسَن (٢٣ق هــ ٤٠هـ = عليُّ أَبْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلْفُلَاشِدِينَ ، وَأَحَدُ ٱلْعَشْرَةِ ٱلْمُبَشَّرِينَ بِٱلْجَنَّةِ : 17٠ م) أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَرَابِعُ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ ، وَأَحَدُ ٱلْعَشْرَةِ ٱلْمُبَشَّرِينَ بِٱلْجَنَّةِ : ٢٩٠ م ٢٩٠ .

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ ، أَبُو ٱلْحَسَنِ (٣٦٤\_ 80٠هـ = ٩٧٤ ـ ١٠٥٨م) : ١٠١ ، ١٧٧ ، ٢٠٢ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٣٠٠ ، ٣١٤ ، ٣٢٤ .

ٱلْغَزَالِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْغَزَالِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، حُجَّةُ ٱلإِسْلامِ ، أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ الشَّافِعِيُّ ، حُجَّةُ ٱلإِسْلامِ ، أَبُو حَامِدٍ (٤٥٠ ـ ٥٠٥هـ = ١٠٥٨ ـ ١١١١م) : ٢٥٤ .

« فَتَاوَى ٱلنَّوَوِيِّ » لِيَحْيَى بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيِّ ٱلْحَوْرَانِيِّ ٱلنَّوَوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ،
 مُخْيِي ٱلدِّين ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٢٧٦هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ٥١ .

ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلطَّيِّبِ = أَبُو ٱلطَّيِّبِ ، ٱلْقَاضِي = طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ طَاهِرٍ ٱلطَّبَرِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، ٱلْقَاضِي

أَبُو الطَّيِّب (٣٤٨ \_ 8٥٠ هـ = ٩٦٠ \_ ١٠٥٨م) : ١٥٤ ، ٣٢٢ .

ٱلْمَاوَرْدِيُّ = عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ ٱلْمَاوَرْدِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ ، أَبُو ٱلْحَسَنِ (٣٦٤ ـ ٣١٤ ، ٣١٤ ، ٣٠٠ ، ٢٣٨ ، ٢٣٤ . ٣٢٤ . ٣٢٤ .

ٱلْمُتَوَلِّيِّ = عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ مَأْمُونَ ٱلْنَيْسَابُورِيُّ ٱلْمُتَولِّيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، أَبُو سَعْدِ (٤٢٦ ـ ٤٧٨هـ = 1.000 م. ١٠٣٥ م. ٢٦٨ .

« ٱلْمُحَرَّرُ » لِلرَّافِعِيِّ = عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْكَرِيمِ ٱلرَّافِعِيِّ ٱلْقَزْوِينِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَلْمُحَرَّرُ » لِلرَّافِعِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ، أَلْمَ الْمَرَّانِ ، ١٥٨ ، ٣١٦ . أَبِي ٱلْقَاسِم (٥٥٧ ـ ٣٢٣هـ = ١١٦٢ - ١٢٢٦م) : ١٥٨ ، ٣١٦ .

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ ٱلْمُنْذِرِ ٱلنَّيْسَابُورِيُ ، أَبُو بَكْرٍ (٢٤٢ ـ ٣١٩هـ = ٨٥٦ ـ ٩٣١ .

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِع ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلْقُرَشِيُّ ٱلْمُطَّلِبِيُّ ، أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ؛ ٱلإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ : ٱلشَّافِعِيُّ : الشَّافِعِيُّ : الشَّافِعِيُّ : كَالْمُأْمُ الشَّافِعِيُّ : كَالْمُأْمُ الشَّافِعِيُّ : كَالْمُأْمُ الشَّافِعِيُّ : ٢٥٥ . ٣٣٦ . ٢٥٥ .

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْغَزَالِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، حُجَّةُ ٱلإِسْلامِ ، أَبُو حَامِدٍ (٤٥٠ ـ ٥٠٥هـ = ١٠٥٨ ـ ١١١١م) : ٢٥٤ .

« مِنْهَاجُ ٱلطَّالِبِينَ » لِيَحْيَى بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيُّ ٱلْحَوْرَانِيُّ ٱلنَّاوَوِيُّ ٱلشَّافِعِيُّ ، مُحْيِي ٱلدِّين ، أَبِي زَكَرِيًّا (٦٣١ ـ ٦٧٦هـ = ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧م) : ١٥٨ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ .

يَحْيَى بْنِ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ ٱلْحِزَامِيُّ ٱلْحَوْرَانِيُّ ٱلنَّافِعِيُّ ، مُحْيِي ٱلدِّين ، أَبُو زَكَرِيًّا (771 - 771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1771 = 1

## الفهرس العام

| فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ ٱلْوُصُوءِ ٱلْمُسَمَّاةِ أَيْضاً بِأَسْبَابِ       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٱلْحَدَثِ                                                               |
| فَصْلٌ فِي مُوجِبِ ٱلْغُسْلِ ٤١                                         |
| فَصْلٌ [ فِي فَرَائِضِ ٱلْغُسُّلِ وَسُنَيْهِ ] ٤٢                       |
| فَصْلٌ [فِي بَيَانِ جُمْلَةٍ مِنْ ٱلأَغْسَالِ ٱلمَسْنُونَةِ] . ٤٤       |
| فَصْلٌ [ فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ ] ٤٦                           |
| فَصْلٌ فِي ٱلتَّيَمُّ م                                                 |
| فَصْلٌ فِي بِيَانِ ٱلنَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا ٥٥                      |
| فَصْلٌ [ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ] ٱلحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ                  |
| وَٱلاسْتِحَاضَةَِ                                                       |
| كِنَابُ أَخْكَامِ ٱلصَّلَاةِ ٢٦                                         |
| [ مَوَاقِيتُ ٱلصَّلاةِ ] ٦٦                                             |
| فَصْلٌ أَ فِي شُرُوطٍ وُجُوبِهَا ]                                      |
| [فَصْلٌ فِي ٱلصَّلُواتِ ٱلْمَسْنُونَةِ وَٱلرَّوَاتِبِ] ٧٠               |
| فَصْلٌ [ فِي شُرُوطِ ٱلصَّلاةِ ] ٧٢                                     |
| نَصْلٌ فِي أَرْكَانِ ٱلصَّلاةِ [وَسُنَنِهَا وَهَيْآتِهَا]  ٧٥           |
| فَصْلٌ فِي أُمُورٍ تُخَالِفُ فِيهَا ٱلْمَرْأَةُ ٱلرَّجُلَ فِي ٱلصَّلاةِ |
| ۸۳                                                                      |
| فَصْلٌ فِي عَدَدِ مُبْطِلاتِ ٱلصَّلاةِ                                  |
| فَصْلٌ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ ٱلصَّلاةِ ٢٠٠٠٠٠٠٠                          |
| فَصْلٌ [ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ] ٨٨                                     |
| فَصْلٌ فِي ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِي تُكْرَهُ ٱلصَّلاةُ فِيهَا ٩١             |
| فَصْلٌ [ فِي أَحْكَامِ صَلاةِ ٱلْجَمَاعَةِ ] 9٢                         |
| فَصْلٌ فِي قَصْرِ ٱلصَّلاةِ وَجَمْعِهَا ٤٤٠٠٠٠٠                         |
| فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْجُمُّعَةِ ]٩٨                                    |
| فَصْلٌ [ فِي صَلاةِ ٱلْعِيدَيْنِ ]١٠٢                                   |
| فَصْلٌ [ فِي صَلَاةِ ٱلْكُسُوفِ وَٱلْخُسُوفِ ] ١٠٤                      |

| مُقَدَّمَةُ تَحْقِيْقِ شَرْحِ « ٱلْغَايَةِ وَٱلتَّقْرِيبِ » ه                                                                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| نَرْجَمَةُ ٱلْقَاضِي أَبِي شُجَاعٍ أَحْمَدَ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ،                                                                                 |  |  |  |  |
| وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : ٱلْحَسَنُ ؛ أَبِنِ أَخْمَدُ ٱلأَصْفَهَانِيُّ                                                                            |  |  |  |  |
| الْعَبَّادَانِيِّ ٱلشَّافِعِي ه                                                                                                                |  |  |  |  |
| مَصَادِرُ تَوْ جَمَتُهُ مِي ٧                                                                                                                  |  |  |  |  |
| تَرْجَمَةُ شَمْسِ ٱلدِّينِ مُحَمَّد بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد                                                                                 |  |  |  |  |
| تُرْجَمَةُ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ الْعَزْيُ الْقَاهِرِيِّ الشَّافِعِيِّ، أَبِي عَبْدِ اللهِ، الْمَعْرُوفِ |  |  |  |  |
| بَأَبْنِ ٱلْغَرَابِيلِيِّ٧                                                                                                                     |  |  |  |  |
| مِنْ شُيُوخِهِ                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| مُوَلَّفَاتُهُ مُنْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ                                 |  |  |  |  |
| مَصَادِرُ تَرْ جَمَتِهِ٩                                                                                                                       |  |  |  |  |
| شُرُوْ حَاتُ " ٱلْغَايَةِ وَٱلتَّقْرِيْبِ "                                                                                                    |  |  |  |  |
| مَنْظُومَاتُهُ                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| تَوْجَمَاتُهُ                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| هذِهِ ٱلطَّبْعَةُ                                                                                                                              |  |  |  |  |
| شرح « الغاية والتقريب »                                                                                                                        |  |  |  |  |
| مُقَدَّمَةُ الشارح                                                                                                                             |  |  |  |  |
| مُقَدَّمَةُ ٱلمُؤَلِّفِ                                                                                                                        |  |  |  |  |
| كِتَابُ ٱلطَّهَارَةِ٢٤                                                                                                                         |  |  |  |  |
| [ أَنْوَاعُ ٱلْمِيَاهِ ] ٢٤                                                                                                                    |  |  |  |  |
| فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِن ٱلأَعْيَانِ ٱلْمُتَنَجِّسَةِ وَمَا يَطْهُرُ                                                                       |  |  |  |  |
| مِنْهَا بِاللَّبَاغِ وَمَا لا يَطْهُرُ                                                                                                         |  |  |  |  |
| فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ أَسْتِعْمَالُهُ مِنَ ٱلأَوَانِي                                                                                |  |  |  |  |
| وَمَا يَجُوزُ                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| فَصْلٌ فِي ٱسْتِغْمَالِ آلَةِ ٱلسَّوَاكِ                                                                                                       |  |  |  |  |
| فَصْلٌ فِي فُرُوضِ ٱلْوُّضُوءِ [ وَسُنَيهِ ] ٣١ ٣                                                                                              |  |  |  |  |
| الله في الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                         |  |  |  |  |

| فَصْلٌ فِي ٱلصُّلْحِ ١٧٥                                                            | صُلٌ فِي أَحْكَام صَلاةِ ألاستشِفَاء١٠٥٠                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| فَصْلٌ فِي ٱلْحَوَالَةِ١٧٧                                                          | نُصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ٱلْخَوْفِ ١٠٨                                 |
| فَصْلٌ فِي ٱلضَّمَانِ ١٧٩                                                           | نُصْلٌ فِي ٱللَّبَاسِ ١١١                                                    |
| فَصْلٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلأَبْدَانِ ١٨٠                             | نَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَيْتِ مِنْ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَٱلصَّلاةِ |
| فَصْلٌ فِي ٱلشَّرِكَةِ ١٨١                                                          | عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ                                                          |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَام آلوِكَالَةِ ١٨٣                                                 | كِتَابُ أَخْكَام ٱلزَّكَاةِ ١١٩                                              |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامً ٱلإِقْرَارِ ١٨٥                                                | نَصْلٌ [ فِي زَكَاهِ ٱلإِبلِ ]١٢٣                                            |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْعَارِيَّةِ ١٨٨                                              | نَصْلٌ [ فِي زَكَاهُ ٱلبُّقَرِ ] ١٢٤                                         |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْغَصْبِ ١٨٩٠٠٠٠٠                                             | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةَ ٱلغَنَمَ ] ١٢٥                                          |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلشُّفْعَةِ ١٩٠                                                | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْخِلْطَةِ ]١٢٥                                        |
| نَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْقِرَاضِ ٢٩٢ ١٩٢                                             | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةٍ ٱلذَّهَبِ وَٱلفِضَّةِ ] ١٢٧                             |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلْمُسَاقَاةِ ١٩٤                                              | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلزُّرُوعَ وَٱلنُّمَارِ ] ١٢٨                           |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلإِجَارَةِ                                                    | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةٍ عُرُوضَ ٱلتَّجَارَةِ ] ١٢٩                              |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْجُعَالَةِ ١٩٨                                               | فَصْلٌ [ فِي زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ ] ١٣٠                                         |
| فَصْلٌ فِي أَخْكَامَ [ ٱلْمُزَارَعَةِ وَ ] ٱلْمُخَابَرَةِ ١٩٩                       | فَصْلٌ [ فِي قَسْمِ ٱلصَّدَّقَاتِ ] ١٣٢                                      |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامً إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ ٢٠٠                                       | كِتَابُ بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلصِّيَامِ                                         |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلْوَقْفِ ٢٠٣                                                  | نَصْلٌ فِي أَحْكَام ٱلاعْتِكَافِ                                             |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلْهِبَةِ                                                      | كِتَابُ أَحْكَام الْحَجِّ ١٤٤                                                |
| فَصْلٌ فِي أَخْكَامُ اللَّفْطَةِ٢٠٦                                                 | مُخَطَّطُ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ١٤٦                                          |
| [ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أُقْسَامِ ٱللُّقْطَةِ وَحُكْمِ كُلُّ مِنْهَا] ٢٠٩              | مُخَطَّطُ مَوَاقِيتِ ٱلإِحْرَامِ ١٥٠                                         |
| نَصْلٌ فِي أَحْكَام ٱللَّقِيطِ ٢١١                                                  | مُخَطَّطُ مَشاعِرِ ٱلْحَجِّ ١٥١                                              |
|                                                                                     | فَصْلٌ فِي أَخْكَامٍ مُحَرَّمَاتِ ٱلإِخْرَامِ ٤٠٠٠٠٠ ١٥٣                     |
| •                                                                                   | نَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ ٱلدِّمَاءِ ٱلْوَاجِبَةِ فِي الإِحْرامِ بِتَوْكِ         |
|                                                                                     | وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ ١٥٨                                              |
| نَصْلٌ [ فِي ٱلْفُرُوضِ ٱلْمُقَدَّرَةِ ] ١٧٠٠<br>نَصْلٌ فِي أَحْكَام ٱلْوصِيَّةِ٢١٠ | يَ كَتَابُ ٱلْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمُعَامَلَاتِ ١٦٣                   |
|                                                                                     | فَصْلٌ فِي ٱلرِّبَا                                                          |
| كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلنَّكَاحِ                                                        | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلْخِيَارِ ١٦٦                                          |
| وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ ٱلأَّحْكَامِ وَٱلْقَضَايَا ٤٠. ٢٤                       | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلسَّلَمِ ١٦٨                                           |
| فَصْلٌ فِيمَا لا يَصِحُّ ٱلنِّكَاحُ إِلَّا بِهِ ٢٧ .                                | فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلرَّهْنِ١٧١                                            |
| فَصْلٌ [فِي مُحَرَّمَاتِ ٱلنِّكَاحِ وَمُثَبِّنَاتِ ٱلْخِيَارِ فِيهِ] ٣٠]            | فَصْلٌ فِي حَجْرِ ٱلسَّفِيْهِ وَٱلْمُفْلِس ١٧٣                               |

فَصْلٌ [ فِي حُكْم تَارِكِ ٱلصَّلاةِ ] ٢٩٢ . . . . ٢٩٢

| كِتَابُ أَحْكَامِ ٱلْجِهَادِ ٢٩٤                                    | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلصَّدَاقِ ٢٣٤                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلسَّلْبِ وَفَسْمِ ٱلْغَنيِمَةِ ٢٩٨    | فَصْلٌ [ فِي وَلِيمَةِ ٱلْعُرْسِ ] ٢٣٦                                                                          |
| فَصْلٌ فِي قَسْمِ ٱلْفَيْءَ عَلَىٰ مُسْتَحِقِّيهَ بِ٢٠١ ٣٠١         | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلْقَسْمِ وَٱلنُّشُوزِ ٢٣٧                                                                 |
| فَصْلٌ فِي أَحْكًامِ ٱلْجِزْيَةِ٣٠٢                                 | فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْخُلْعَ ٢٤٠                                                                              |
| كِتَابُ أَخْكَامِ ٱلصَّيْدِ وَٱلذَّبَائِجِ وَٱلضَّحَايَا            | فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلطَّلاقِ ٢٤١                                                                              |
| وَٱلأَطْعِمَةِ ٣٠٦                                                  | فَصْلٌ فِي طَلاقٍ َٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَغَبْرِ ذَلِكَ ٢٤٣                                                     |
| فَصُلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلأَطْعِمَةِ ٱلْحَلالِ مِنْهَا وَغَيْرِهَا ٣٠٩ | فَصْلٌ فِي أَحَكَام ٱلرَّجْعَةِ                                                                                 |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلأُضْحِيَّةِ٣١١                               | فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَخْكَامُ ٱلإِيلَاءِ ٢٤٦                                                                     |
| فَصْلٌ فِي بَيَانِ أُخْكِامِ ٱلْعَقِيقَةِ ٣١٥                       | فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامُ الظُّهَارِ ٢٤٨                                                                     |
| كِتَابُ أَحْكُامِ ٱلسَّبْقِ وَٱلرَّمْيِ ٢١٧ ٣١٧                     | فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَخْكَامُ ٱلْقَذْفِ وَٱللَّعَانِ ٢٤٩ ٢٤٩                                                     |
| كِتَابُ أَحْكَامُ ٱلأَيْمَانِ وَٱلنَّذُوْرِ ٣١٩                     | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلْعِلَّةِ وَأَنْوَاعِ ٱلْمُعْتَلَةِ ٢٥٢                                                   |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلنَّذُورِ ٣٢١                                 | فَصْلٌ فِي أَنْوَاعَ أَلْمُغَتَدَّةٍ وَأَخْكَامِهَا ٢٥٥                                                         |
| نَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلنُّذُورِ                                     | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلاسْتَبْرَاءِ ٢٥٧                                                                         |
| فَضِلَ فِي أَخْكَامِ ٱلْقِسْمَةِ٣٣١                                 | فَصْلٌ فِي أَحِكَامُ الرِّضَاعِ٧٥٨                                                                              |
| فَصْلٌ فِي ٱلْمُكُمِّ بِٱلْبِيِّنَةِ ٢٣٤ ٣٣٤                        | فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ نَفَقَةِ ٱلْأَقَارِبِ ٢٦٠ ٢٠٠                                                              |
| فَصْلٌ فِي شُرُوطِ ٱلشَّاهِدِ ٣٣٥                                   | فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلْحِصَانَةِ ٢٦٣                                                                           |
| فَصْلٌ آفِي أَنْوَاعِ ٱلْحُقُوقِ وَنِصَابِ ٱلشُّهُودِ] ٣٣٧          | كِتَابُ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ ٢٦٧                                                                             |
| كِتِنَابُ أَحْكَامِ الْمِنْقِ ٢٤٢ ٣٤٢                               | فَصْلٌ فِي بَيَانِ ٱلدِّيَةِ ٢٧٢                                                                                |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلْوَلاءِ ٣٤٣                                  | فَصْلٌ فِي أَحْكَام ٱلْقَسَامَةِ ٢٧٧                                                                            |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلتَّذْبِيرِ                                   | كِتَابُ أَحْكَامِ الْحُدُودِ ٢٨٠ ٢٨٠                                                                            |
| فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ ٱلْكِتَابَةِ                                   | فَصْلاً فِي كَانِ أَحْكُاهِ ٱلْقَدْفُ عِلَى الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ  |
| فَصْلٌ [ فِي أَحْكًامِ أَمَّهَاتِ ٱلأَوْلادِ ] ٣٤٨                  | فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ ٱلْقَذْفِ ٢٨٢ فَصْلٌ فِي أَلَحَدُ ٱلْمُتَعَلَّقِ فَصْلٌ فِي أَلحَدُ ٱلْمُتَعَلَّقِ |
| ً الفهارس                                                           | مُعْدِينًا مُعْدِينًا السَّرِيةِ ، وَفِي الْحَدِّ الْمُتَعْلَقِ                                                 |
| فهرس الآيات القرآنية ٣٥١                                            | بشُرْبهَا بشُرْبهَا ٢٨٤                                                                                         |
| فهرس الأحاديث النبوية ٣٥١                                           | فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ قَطْعِ ٱلسَّرِقَةِ ٢٨٥                                                                     |
| فهرس المواد                                                         | فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ فَاطِعَ ٱلطَّرِيقِ ٢٨٧                                                                     |
| فهرس الأعلام والكتب                                                 | فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ الصَّيَالِ وَإِنْلافِ النَّهَائِمِ ٢٨٨                                                     |
| الفهرس العام                                                        | فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ ٱلْبُغَاةِ ٢٨٩                                                                             |
|                                                                     | فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ ٱلرِّدَّةِ ٢٩١                                                                             |